

## مصر والصراع المربي-الإسرائيلي

من الصراع المحتوم... الك التسوية المستحيلة

الدكتور حسن نافمة

«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

#### مركز دراسات الوحدة المربية

> حقوق النشر محفوظة للمركز الطبعة الثانية: بيروت: أيلول/ سبتمبر ١٩٨٦

# المحتويات

| ۹  | شكر وتقديرمناكر وتقدير مقدمين مقدمينمناكر وتقدير مقدمين المناكر وتقدير |
|----|------------------------------------------------------------------------|
|    | الفصل الاول: تطور الرؤية المصرية للصراع العربي ـ الاسرائيلي :          |
| ۱۳ | دوافع الصراع ومحاولات التسوية : ملامح عامة                             |
| ۱٥ | اولاً : مرحلة ما قبل الثورة                                            |
| ۱٥ | ١ ـ دوافع التأييد المصري للقضية الفلسطينية                             |
| ۱۸ | ٢ ـ قرار المشاركة في الحرب                                             |
| ۱٩ | ٣ ـ البحث عن التسوية السلمية                                           |
| 44 | ثانياً : الحقبة الناصرية                                               |
| 40 | ١ ـ تطور الصّراع وابعاده في الحقبة الناصرية                            |
|    | ٢ ـ محاولات التسوية السلمية للصراع                                     |
| 40 | في الحقبة الناصرية                                                     |
| ٤٧ | ثالثاً : الحقبة الساداتية                                              |
| ٤٧ | ١ ـ التمايز بين الحقبتين١                                              |
| ٥, | ۲ ـ حرب اكتوبر وبداية مرحلة جديدة                                      |
| ۲٥ | ٣ ـ الادارة السياسية للحرب وللصراع بعدها                               |
| ٥٩ | الفصل الثاني: التسوية المستحيلة                                        |
| 71 | اولًا : زيارة القدس بين الامل والمأزق                                  |

|       | ثانياً : اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣    | المصرية ـ الاسرائيلية : نظرة تحليلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤    | ثالثاً : تسويق التسوية السلمية مع اسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الفصل الثالث: الرفض الشعبي للمعاهدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٣    | الدوافع الْأسباب الأليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90    | مقدمة ألمان المستحدد المستحد المستحدد ال |
| 4٧    | اولاً : حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99    | ثانياً : حزب العمل الاشتراكي ثانياً :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠٨   | ثالثاً : التيارات الاسلامية ألمسلامية ألمسلامية المسلامية المسلامي  |
| 110   | خاتمـــة : نتائج الدراسة ونظرة مستقبلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119   | الملاحـــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171   | الملحق الأول: وثائق زيارة القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171   | ١ ــ نص الدعوة الرسمية لزيارة القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | ٢ ـ بيان المتحدث الرسمي المصري بقبول الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174   | ٣ ـ خطاب الرئيس السادات في الكنيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | <ul> <li>٤ ـ كلمة مناحم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في الكنيست</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | الملحق الثاني : وثائق كامب ديفيد وموقف حزب التجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٧   | الوطني التقدمي الوحدوي منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٧   | ۱ ـ وثائق كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٧   | أ ـ نص المشروع المصري المقدم في مؤتمر كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٠   | ب ـ نص الوثيقة الاولى لاتفاق كآمب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 £ £ | ج ـ نص الوثيقة الثانية لاتفاق كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150   | د_ قرارا مجلس الامن ۲٤۲ و۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | هـ ـ كلمة الرئيس انور السادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 157   | بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 8 4 | و ـ نصوص الرسائل المرفقة باتفاق كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ٢ ـ بيان بموقف حزب التجمع الوطني التقدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101   | الوحدوي من اتفاقيتي كامب ديفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦٣   | الملحق الثالث : معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       | الملحق الرابع : مناقشة المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 110   | في مجلس الشعب المصري                                  |
|       | ١ ــ موقف الحكومة : بيان د. مصطفى خليل رئيس مجلس      |
| 110   | الوزراء ووزير الخارجية                                |
| 190   | ٢ ـ نماذج من المعارضة الوطنية للمعاهدة                |
|       | أ ـ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي:                   |
| 190   | ( تعقيب خالد محيي الدين رئيس الحزب)                   |
|       | ب ـ موقف بعض التيارات الناصرية :                      |
| 7 • 7 | ( تعقیب احمد ناصر)                                    |
|       | ج ـ موقف حزب العمل الاشتراك <i>ي</i> :                |
| 7.9   | (١) تعقیب ابراهیم شکری رئیس الحزب)                    |
|       | ((٢) بيان حزب العمل الأشتراكي في ١٣ آذار / مارس       |
| 710   | ١٩٨١ رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها                |
| , ,   | د ـ موقف حزب الوفد:                                   |
| 719   | ( تعقیب د. محمد حلمی مراد))                           |
|       | هـــ غوذج عن موقف المستقلين:                          |
| 770   | ( تعقيب د. محمود القاضي)                              |
|       | ٣ _ كشف باساء اعضاء مجلس الشعب المصرى المشاركين       |
| 74.5  | في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها              |
| 749   |                                                       |
|       | المراجــع                                             |
| 337   | فهرس عام ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰         |

|       | الملحق الرابع : مناقشة المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 110   | في مجلس الشعب المصري                                  |
|       | ١ ــ موقف الحكومة : بيان د. مصطفى خليل رئيس مجلس      |
| 110   | الوزراء ووزير الخارجية                                |
| 190   | ٢ ـ نماذج من المعارضة الوطنية للمعاهدة                |
|       | أ ـ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي:                   |
| 190   | ( تعقيب خالد محيي الدين رئيس الحزب)                   |
|       | ب ـ موقف بعض التيارات الناصرية :                      |
| 7 • 7 | ( تعقیب احمد ناصر)                                    |
|       | ج ـ موقف حزب العمل الاشتراك <i>ي</i> :                |
| 7.9   | (١) تعقیب ابراهیم شکری رئیس الحزب)                    |
|       | ((٢) بيان حزب العمل الأشتراكي في ١٣ آذار / مارس       |
| 710   | ١٩٨١ رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها                |
| , ,   | د ـ موقف حزب الوفد:                                   |
| 719   | ( تعقیب د. محمد حلمی مراد))                           |
|       | هـــ غوذج عن موقف المستقلين:                          |
| 770   | ( تعقيب د. محمود القاضي)                              |
|       | ٣ _ كشف باساء اعضاء مجلس الشعب المصرى المشاركين       |
| 74.5  | في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها              |
| 749   |                                                       |
|       | المراجــع                                             |
| 337   | فهرس عام ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰         |

## شكروتقدير

يطيب لي ان اتقدم بخالص الشكر الى كل من الاستاذين المعيدين بقسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد \_ جامعة القاهرة ، احمد ثابت وحسنين توفيق ، اللذين اسها في مراحل مختلفة من هذا البحث ، بجمع بعض جوانب المادة العلمية اللازمة . كما اتقدم بوافر الشكر الى السيد مصطفى حسنين الطالب في السنة الرابعة في قسم العلوم السياسية ، الذي قام بفحص موقف محلتي الدعوة والاعتصام من اتفاقيتي كامب ديفيد .

ولا يفوتني في هذا المقام ان اتوجه بالشكر الى كل من اسهم بشكل مباشر او غير مباشر في اخراج هذا البحث في صورته الحالية. واخص بالشكر د. رفعت المحجوب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ود. ابراهيم درويش رئيس قسم العلوم السياسية ، ود. على الدين هلال ، ود. سعد الدين ابراهيم .

حسن نافعة



### مقدّمَة

منذ ان بدأت تلوح بوادر التسوية المصرية ـ الاسرائيلية المنفصلة ، بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك الثانية في ايلول / سبتمبر ١٩٧٥ ، طرحت على الساحة المصرية مقولات تهيء العقول لهذه التسوية . . وكان اخطر هذه المقولات هو ان مشاركة مصر في الصراع العربي ـ الاسرائيلي كانت مشاركة من اجل العرب وبدافع من التضامن العربي وحده . ولأن التضامن العربي لم يعد موجوداً ، فضلاً عن ان كل بلد عربي على حدة يبحث عن مصالحه الخاصة دون ان يهتم بالمشاكل التي تواجهها البلدان العربية ، فإن الاحرى بمصر ، في ظل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة ، وفي الوقت الذي تتراكم فيه الثروات في ايدي العرب ، ان تبحث لنفسها عن مخرج من الصراع حتى تتفرغ لعلاج مشاكلها الخاصة .

ولا يناقش هذا البحث طبيعة النوايا الكامنة وراء طرح مثل هذه المقولات ، وسوف يترك للقارىء الحكم عليها من خلال متابعته لتطور الصراع المصري الاسرائيلي ، ولماذا أصبحت مصر طرفا مشاركا وفاعلا في الواجهة ضد اسرائيل .

ان هذا البحث يؤصل للدوافع المصرية وراء المشاركة في الصراع ويتتبع القضايا التي يشملها هذا الصراع منذ منتصف الثلاثينات حتى الآن . ويوضح البحث كيف أن هذه المشاركة المصرية لم تكن مدفوعة بمشاعر التضامن العربي أو الاسلامي فقط ، ولكنها كانت مدفوعة أساسا بمخاوف مصرية على أمن مصر القومي ولأسباب تتعلق بالحرص على الاستقلال والتنمية المستقلة . كما يتتبع البحث عملية التسوية ويوضح بكل الدقة العلمية لماذا رفضت مصر في الماضي تسوية منفردة مع اسرائيل وحرصت على ابراز قومية الصراع سلما أو حربا ، ثم ما هي الاسباب التي دفعت مصر في الحقبة الساداتية الى البحث عن

تسوية منفردة . ويناقش البحث شروط هذه التسوية المنفردة وتأثيرها على قضايا العمل الوطني وارتباطات مصر الاقليمية والعالمية .

وأخيرا يتتبع تطور موقف القوى الوطنية من النسوية الاسرائيلية المصرية المنفردة والاسباب والدوافع التي حدت بهذه القوى الى رفض هذه التسوية .

## القصت كالاول

تطور الرؤية المصريّة للصرَاع العرَبيّ - الاسرائيلي: دَوَافع الصراع وَمحَاولاك التسوية: مَالامح عَامة



### اولاً : مرحلة ما قبل الثورة

بدأ الاهتمام المصري ـ شعبيا ورسميا ـ بالقضية الفلسطينية يتضح تماما بعد اندلاع الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٦ . ومنذ ذلك الحين أصبحت القضية الفلسطينية مطروحة بإلحاح على الساحة السياسية في مصر . وبالرغم من تعثر الثورة الفلسطينية ، فقد اعتقدت مصر الرسمية والشعبية ان ما يدور من احداث على الارض الفلسطينية سيكون له تأثير مباشر وبالغ الخطورة على مصالح مصر الحيوية .

#### ١ - دوافع التأييد المصرى للقضية الفلسطينية

ويرجع اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية الى تفاعل دوافع ثلاثة يمكن اجمالها على النحو التالى :

#### أ ـ الدافع الديني

ان الصورة النمطية التي استقرت في اذهان الشعب المصري للصراع الدائر على الساحة الفلسطينية ، هي صورة الجهاد المقدس ضد خطر صليبي في ثوب جديد هو الثوب اليهودي هذه المرة . وهكذا فإن الخطر لم يكن موجهاً ضد الوطن الفلسطيني أو ضد الشعب الفلسطيني بصفتها تلك ، ولكنه وقر في يقين الشعب المصري باعتباره خطرا ضد « فلسطين » باعتبارها جزءا من الارض الاسلامية او « دار الاسلام » ، وخطراً ضد الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من « الامة الاسلامية » . بعبارة اخرى فإن الخطر الصهيوني كان خطراً موجها ضد الاسلام بشكل عام ، وبالتالي فان الانتصار لقضية الصهيوني كان خطراً موجها ضد الاسلام بشكل عام ، وبالتالي فان الانتصار لقضية

الشعب الفلسطيني كمان انتصارا للدين الاسلامي نفسه ، ودفاعا عن هجمة تهدف في الاساس الى محوه . وقد ساعد على تعميق تلك الصورة النمطية للصراع تضافر عاملين :

العامل الاول: تزايد المدّ الديني في مصر منذ حركة التنوير الاسلامي التي قادها كل من الشيخ جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده ، وبداية دخول الاسلام معترك الحياة السياسية على صعيديها الايديولوجي والحركي ، خصوصاً بعد تأسيس جماعة الاخوان المسلمين على يد حسن البنا عام ١٩٢٨ .

العامل الثاني: محاولة الحكم الملكي في مصر استثمار المد الديني لمصلحته، وجعل مصر مركزاً للخلافة الاسلامية. وقد ساعد هذا العامل على أن تصبح تلك الصورة للصراع الدائر على الساحة الفلسطينية - أي باعتباره صراعا دائرا بين اليهودية والاسلام - هي الصورة السائدة وليست مجرد صورة معزولة أو محاصرة في نطاق الجماعات الدينية المسيسة ، حيث شاركت مؤسسات الدولة الرسمية في نشرها والترويج لها .

ويعبر السيد لاميسون السفير البريطاني في مصر عن الدافع الديني وراء التأييد المصري لنضال الشعب الفلسطيني في رسالة بعث بها في عام ١٩٣٩ الى وزير خارجيته يقول فيها : « هذا الحماس الاسلامي المثار قد نفث عن نفسه تنفيثا طبيعيا في حملة متصلة هدفها مساعدة جيرانها من مسلمي فلسطين الذين يتخذ جهادهم ضد البريطانيين واليهود صورة الحرب المقدسة »(١).

#### ب ـ دوافع الامن القومي المصري

رأت معظم الاوساط العلمانية في مصر على اختلاف مشاربها الفكرية ، ان انتصار المشروع الصهيوني في فلسطين وقيام دولة يهودية على حدود مصر الشرقية يمثلان خطراً مباشراً ، يهددان امن مصر القومي ، فضلاً عن انهما يضران بالمصالح الاقتصادية لمصر في الوطن العربي .

وقد استندت هذه الاوساط الى حجج وبراهين مستمدة من الوضع الجيوبوليتيكي لمصر ودروس التاريخ ، وأيضا من الاعتبارات الموضوعية لمرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي كانت تمر بها في ذلك الوقت . فدروس التاريخ والاعتبارات الجيوبوليتيكية كانت تؤكد دائها على أن من يسيطر على الشام يمكن أن يسيطر على مصر بسهولة ، وبالتالي فان حدود مصر الامنية تقع في الواقع فيها وراء فلسطين . كذلك فقد احست البرجوازية

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين المسيري وآخرون ، مصر والحرب العالمية الثانية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مالاهرام ، ١٩٧٨ ) ، ص ٨٢ .

المصرية التي كانت قد بدأت تثبت أقدامها على طريق التصنيع وتتطلع الى الاسواق العربية ، ان قيام دولة يهودية في فلسطين سوف يضر ضررا جسيهاً بالاقتصاد المصري . وقد عبر السيد لاميسون عن هذه الفكرة بوضوح في رسالته السابق الاشارة اليها حين قال : « وعلى أية حال يجب الا نفترض ان التعصب الديني هو وحده المسؤول عن مساعدة المصريين لعرب فلسطين ، فجميع المصريين يتعاطفون فعلا مع العرب في جهادهم . واكثر الطبقات فهماً يتوقعون ان يعتدي اليهودي على شعوب الشرق الادن وعلى اقتصاده . ويخشى المصريون ـ وربما لخوفهم ما يبرره ـ أن جوار دولة يهودبة قوية يؤثر جديا في تفوق مصر الاقتصادي في الشرق الادن هريه .

وقد أدى تطور الفكرة العربية وازدهارها في مصر بعد منتصف النلاثينات الى دعم هذه المقولات وترسيخها . واضيف الى الاعتبارات الخاصة بالامن القومي المصري ، المرتبط ارتباطا عضويا بالامن القومي العربي طبقا لدعاة العروبة من المصريين ، مجموعة أخرى من الحجج تدور حول مقولة الامة العربية الواحدة التي تواجه مصيرا مشتركا يتعين على الشعوب العربية جميعها التضامن للدفاع عنه .

#### جـ ـ الدوافع الانسانية والوقوف الطبيعي الى جانب الحق

لم يحظ المشروع الصهيوني بأي تعاطف من جانب القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة على الساحة المصرية ، بما في ذلك القوى السياسية الليبرالية ذات التوجهات العربية ، نظرا لافتقار المشروع الى أي أسس من الشرعية أو القانون . واعتبرت قطاعات عريضة من المثقفين المصريين أن قيام دولة على أسس دينية محضة هو انتكاسه للحضارة الانسانية وعودة بها الى الوراء . ورغم تعاطف بعض هذه الاوساط مع « المشكلة اليهودية » خصوصا بعد الاضطهاد الوحشي لليهود من جانب النازية الألمانية ، الا أن هذه الاوساط لم تجد سببا واحدا معقولا يبرر حل هذه « المشكلة » عن طريق خلق « مشكلة » أخرى ، وتشريد شعب آخر لا ذنب له مطلقا في الاضطهاد الذي تعرض له اليهود .

وهكذا تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتخلق نوعا من الاجماع المصري على تأييد الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الحركة الصهيونية . ويعبر د . محمد حسين هيكل عن هذه الفكرة الرئيسية في مذكراته قائلا : « ولم تكن صحيفة مصرية تستطيع أن تؤيد الحركة الصهيونية بحال . . فقد بدأت صيحة فلسطين ضد الهجرة اليهودية ترتفع شيئا فشيئا . وبدأ رجال من ذوي المكانة في مصريؤ يدون هذه الصيحة تأييدا حارا . أيدها بعضهم متأثرا بعاطفة دينية ، وأيدها آخرون تأييدا سياسياً أساسه ان وجود وطن يهودي الى جانب مصريسيء الى حياة مصر الاقتصادية والسياسية على

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٨٢ .

السواء ، هذا الى أن هجرة قوم الى بلد برغم اهله يؤدي بطبيعته الى نضييق ارزاق اصحاب هذا البلد من غير مسوغ . ويدفعهم الى الثورة على هؤلاء المهاجرين ثورة بعيدة الأثر محفوفة نتائجها بأشد |V(x)| .

وفي اطار هذا التأييد الشعبي لم يكن غريباً ان تتخذ الحكومات المصرية المتعاقبة موقفاً مؤيداً للقضية الفلسطينية . ومن الملفت للنظر ان تكون القضية الفلسطينية هي أولى القضايا الخارجية التي اولتها مصر اهتماماً خاصاً . ففي أول خطاب له في عصبة الامم بعد قبول مصر عضوا بها عام ١٩٣٧ ، عارض واصف بطرس غالي وزير الخارجية المصري المشروع البريطاني الرامي الى تقسيم فلسطين ؛ واقترح على بريطانيا ابرام معاهدة بريطانية فلسطينية ، على غرار المعاهدات التي تربط بريطانيا بالاقطار العربية الاخرى ، يكون هدفها ضمان استقلال فلسطين ، مع التأكيد في الوقت نفسه ، على ضمان حقوق يكون هدفها ضمان استقلال فلسطين ، مع التأكيد في الوقت نفسه ، على ضمان حقوق اليهود القاطنين بها وتمتع هؤلاء . . اليهود بحقوق المواطن الكاملة ، شأنهم في ذلك شأن المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين في الفلسطينية واتخذت العديد من المبادرات التي لا الدبلوماسية المصرية دوماً تجاه القضية الفلسطينية واتخذت العديد من المبادرات التي لا داعى للخوض في تفاصيلها هنا .

وعندما بدأت الدبلوماسية المصرية تلعب الدور الرئيسي في انشاء جامعة الدول العربية خصت القضية الفلسطينية بجانب اساسي من اهتمامها ، وكانت وراء تمكين المندوبين الفلسطينيين من المشاركة في المشاورات التي جرت لتأسيس الجامعة .واعتبرت مصر أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية ، وأن على الجامعة العربية أن تلعب دوراً مها لمنع مؤ امرة تهويد فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على استقلاله ، تمهيداً لضم فلسطين كبلد مستقل الى الجامعة فيها بعد .

#### ٢ ـ قرار المشاركة في الحرب

وعندما أخفقت جميع المحاولات الدبلوماسية لمنع قرار التقسيم ولاح خطر قيام الدولة الاسرائيلية لم تتردد مصر في الموافقة على قرار الجامعة العربية بدخول الحرب ومنع قيام اسرائيل بالقوة المسلحة ، والواقع ان قرار مصر بالمشاركة في حرب ١٩٤٨ ما زال محاطا

<sup>(</sup>٣) محمد حسين هيكل ، مذكرات في السياسة المصرية، ٣ ج ( القاهرة : دار المعارف، ١٩٧٨ ) ، ج ٣ ، ص ١٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد العظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر ، من سنة ١٩٣٧ الى سنة ١٩٤٨، ٣ج ( بيروت : دار الوطن العربي ، ١٩٧٣ ) ، ج٢، ص ٣٥٦ .

ببعض الغموض . فمن المعروف ان الملك هو الذي اصدر أوامره للجيش بالتحرك . وكان النقراشي ، رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، رافضا او على الاقل مترددا في دخول مصر الحرب بجيوش نظامية ، ولكنه عاد ووافق بعد أن تحرك الجيش فعلا . ويبدو أن هذه الموافقة قد تمت بعد أن اكدت له السلطات البريطانية حيادها ، وربما حثته وشجعته على دخول الحرب (٥) . ولكن على أي حال ، وأيا كانت الدوافع الرسمية للقرار ، فإن المؤكد أنه جاء تعبيرا عن تأييد شعبي جارف للقضية الفلسطينية ، وفي وقت كانت اعداد كبيرة من المتطوعين المصريين تتدفق بالفعل على فلسطين . ومن الامور ذات المغزى أن مجلس الشيوخ المصري وافق بالاجماع على قرار دخول الحرب . ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى السماعيل صدقي باشا الذي بني حجته ، بحكم خدمته كرئيس سابق للوزراء حتى عهد الاسحاب من الجلسة .

كذلك من الامور ذات المغزى أيضا ان المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ المصري ـ والتي كان يتزعمها في ذلك الوقت فؤ اد سراج الدين ـ أيدت هذا القرار ، بل وتحمست أشد الحماس له (٢) .

ومن المهم هنا التأكيد على ان هزيمة الجيوش العربية بما فيها الجيش المصري لم تؤد الى اعادة طرح دوافع التأييد المصري للقضية الفلسطينية أو التشكيك فيها ، وإنما تركزت في الاساس حول أسباب الهزيمة ، خصوصا وأن الدعاية الاعلامية حول قدرات الجيش المصري كانت كثيفة ، وصحبتها تأكيدات واثقة في النصر . وتلت الهزيمة مرحلة إرهاص تعرّى فيها النظام السياسي وتكشفت عيوبه ومساوئه ، وتفجرت قضايا عديدة تعبر عن فساد هذا النظام ومن بينها قضية الاسلحة الفاسدة . وفي هذه المرحلة تم تشكيل تنظيم الضباط الاحرار من بين العناصر التي شاركت في حرب ١٩٤٨ وتمكن هذا التشكيل من الاستيلاء على السلطة في ٢٣ تموز / يوليو ١٩٤٨ .

#### ٣ ـ البحث عن التسوية السلمية

الواقع ان الحركة الصهيونية تنبهت ، وقبل قيام اسرائيل بفترة طويلة ، الى أن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية من شأنه عرقلة مخططات هذه الحركة ورفع تكلفة وصولها

 <sup>(</sup>٥) انظر : احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ٥ ج (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
 ١٩٧٤ ـ ١٩٧٨ ) ، ج٥ : خريف عبد الناصر ، ص ١٢ ، وهيكل ، مذكرات في السياسة المصرية ، ج ٣ ، ص
 ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) هيكل ، المصدر نفسه ، ص ٤٢ - ٤٣ .

الى اهدافها . ولذلك حاولت إضعاف هذا التأييد بكل الوسائل الممكنة ، بل والاتصال ببعض الاوساط المصرية لتأييد الحركة الصهيونية صراحة تحت دعوى أن المصريين واليهود من الجنس السامي الذي يقاومه الاوروبيون بكل قوتهم ، وان تضافر ابناء هذا الجنس صاحب الفضل الاول في اقامة الحضارة الانسانية يقضي على تحكم أوروبا الآرية في ابناء الساميين (٧) . . لكن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع .

وأثناء الحرب قامت اسرائيل بالاتصال بجهات مصرية عديدة هدفت من خلاله الى اخراج مصر من الحرب وابرام صلح معها . وبكشف د . هيكل النقاب عن اتصالين مصريين تم الاول في روما في آب / اغسطس ١٩٤٨ والثاني في جنيف في كانون الاول / ديسمبر من العام نفسه . قام بالاتصال الاول الياهو ساسون من وزارة الخارجية الاسرائيلية ، الذي قال للدكتور هيكل « اصارحك بأننا لا نعى من الدول العربية بغير مصر . واننا حريصون كل الحرص على اقامة العلاقات بيننا وبينها على أساس من المودة والصداقة ». وفي هذا اللقاء عرض د . هيكل ان تعلن اسرائيل تنازلها عن منطقة النقب صراحة لمصر قبل البدء في أي حديث . ولكن ساسون أجاب في لهجة لم ترض د . هيكل ووضعت حداً للمناقشة « وما حاجتكم الى النقب ولدبكم انفاب كثيرة لم تصلحوا منها شيئاً ؟ «(^) .

أما الاتصال الثاني فقد قام به شابّان اسرائيليان ، عرضا فيه على د . هيكل مشروعاً للصلح . يقول د . هيكل عن ذلك : « وتلوت مقدمة المشروع وموادة فتولاني العجب أشد العجب . لفد صيغ على غرار المعاهدة البريطانية التي عقدت في سنة ١٩٣٦ لكن اسرائيل تملي فيه على مصر ما هو أفسى مما ورد في معاهدة ١٩٣٦ ـ فالدولتان الساميتان المتعاقدتان يجب الا نتخذ ايها سياسة في البلاد الاخرى تناقض سياسة الدولة الأخرى ، ويجب أن تحضر ايها لنجدة الدولة الثانية اذا تعرضت للاعتداء ، ويجب ان تعامل كلتاهما بشروط الدولة الاكثر رعاية في اراضي الدولة الاخرى ، الى غير ذلك من شروط أثارت دهشتي حتى لفد ظننت ان المشروع لم يجرؤ احد على ارساله الى مصر »(١) . والواقع ال هذا المشروع ارسل بالفعل الى الديوان الملكى ولكن تم رفضه بالطبع .

ويبدو ان مصر، على ضوء المعطيات العسكرية للموقف والتي اصبحت في مصلحة اسرائيل ، اقتنعت بضرورة قبول مقترحات الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة اثناء حرب ١٩٤٨ الذي اغتاله اليهود . . فقد كانت هذه المقترحات تقضي بضم منطقة النقب الى العرب ، وأن يعوض اليهود عن ذلك بمنطقة الجليل الغربي المجاورة للبنان . وربحا

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ، ص ٤٢ ـ ٤٣

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ، ص ٥٥

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ، ص ٤٥ .

كانت مصر على استعداد لاقناع العرب بقبول هذه المقترحات . لكن اسرائيل ألقت بكل ثقلها معتمدة على التأييد الامريكي لاسقاط هذه المقترحات في الجمعية العامة .

واذا صح ان الموقف الرسمي لمصر في ذلك الوقت كان يتجه نحو تأييد صلح عربي - اسرائيلي على أساس ضم النقب الى مصر ، أو ضمها الى فلسطين طبقا لمقترحات برنادوت ، والتي تعد تعديلا لمشروع التقسيم الذي كانت قد اقرته الامم المتحدة ، فان ذلك يدل على أن مصر كانت حريصة أشد الحرص على أن يكون اتصالها طبيعيا بالاقطار العربية دون ان تصير اسرائيل حاجزا يحول بينها وبين هذا الاتصال . لكن رفض اسرائيل ساعد على تأكيد الادراك المصري بأن هدف اسرائيل من أي تسوية ، ان رغبت اصلا في اجراء مثل هذه التسوية ، هو عزل مصر عن الشرق العربي لتتمكن من السيطرة عليه ، وهو ما ستؤكده الاحداث بعد ثلث قرن من الزمان .

ولقد خشيت مصر أن تسفر الاتصالات الاسرائيلية بالاطراف العربية الاخرى ، وبالذات بالامير عبد الله امير شرق الاردن ، عن ابرام تحالفات في المشرق تهيمن عليها اسرائيل وبالتالي تصبح تهديدا خطيرا موجها ضد مصر . وهذا يفسر لماذا القت مصر بكل ثقلها لكي تحول دون عقد صلح منفرد بين اسرائيل والاردن عام ١٩٥٠ . وقد اعتبرت مصر أن العلاقات العربية باسرائيل ، ومصير القضية الفلسطينية برمتها ، هي من قبيل المسائل القومية التي لا يجوز التصرف فيها على أساس منفرد . وجاء قرار مجلس الجامعة العربية عام ١٩٥٠ ليعكس بالضبط وجهة النظر هذه اذ نص القرار على ما يلي :

« لا يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية ان تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو اقتصادي او عسكري مع اسرائيل أو أن تعقد فعلا مثل هذا الصلح أو الاتفاق ، وأن الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر فورا منفصلة عن الجامعة العربية طبقا للمادة ١٨ من ميثاقها ، وأن على جميع الاعضاء أن تتخد تجاهها الاجراءات التالية :

أ .. قطع العلاقات السياسية والقنصلية معها .

ب ـ اغلاق الحدود المشتركة معها ووقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية معها .

جــ منع كل اتصال مالي او تعامل تجاري ، ماشر او بالواسطة مع رعاياها »<sup>(١٠)</sup> .

ومن المفارقات ان تكون مصر ، صاحبة مشروع القرار ، هي القطر الذي سيطبق

<sup>(</sup>١٠) كما ورد في : عودة بطرس عودة ، « الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ، » المجلة المصرية للعلوم السياسية ، العدد ٦٧ ( تموز / يوليو ١٩٧٠ ) ، ص ١٤٦ .

ضده القرار بالفعل بعد توقيعها على اتفاقيتي كامب ديفيد في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ، أي بعد أكثر من ربع قرن من صدور هذا القرار . . فكيف حدث هذا التحول ؟

#### ثانياً: الحقبة الناصرية

شهدت الحقبة الناصرية والتي امتدت منذ قيام الثورة في ٢٣ تموز / يوليو ١٩٥٧ وحتى وفاة عبد الناصر في ٢٨ ايلول / سبتمبر سنة ١٩٧٠ تصاعدا مستمرا في النزاع العربي الاسرائيلي وصل الى حد الحرب الشاملة مرتين ، في ١٩٥٧ و ١٩٦٧ ، وكانت مصر هي الطرف الاساسي والمحوري في هاتين المواجهتين الشاملتين .

وهناك العديد من الكتابات التي تربط بين تصاعد المواجهة العربية الاسرائيلية في الحقبة الناصرية وانغماس مصر المتزايد فيها ، وبين مشاركة الضباط الاحرار الذين فجروا ثورة يوليو في حرب ١٩٤٨ . ويأني هذا الربط من حقيقة ان فكرة الثورة قد انبثقت في ذهن عبد الناصر حينها كان محاصرا في الفالوجة ، مما حدا بالبعض ، وخصوصا في الكتابات الغربية ، الى الاعتقاد بأن فكرة الثأر أو الانتقام من هزيمة ١٩٤٨ كانت احــد الدوافــع المحركة للثورة المصرية . والواقع ان هذه المقولة لا تستند الى أي أساس من الصحة ، فقد نفاها عبد الناصر بنفسه وبشكل مباشر ، حينها أكد انه ليس صحيحا ان ثورة ٢٣ يوليو قامت بسبب النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين وليس صحيحا كذلك انها قامت بسبب الاسلحة الفاسدة التي راح ضحيتها جنود وضباط(١١١). وهكذا فإن حرب فلسطين ، وباعتراف عبد الناصر نفسه ، لم تكن السبب الاساسى للنورة على النظام ، ولكنها كانت مجرد شاهد على عجز النظام السياسي المصري وفساده ، ومثلت واحدا فقط من رموز هذا العجز وهذا الفساد . بل اننا نعتقد ان مشاركة عبد الناصر ورفاقه في حرب فلسطين لم تكن دافعا لتصعيد الصراع ، وانما كانت على العكس من ذلك في اعتقادنا ، دافعاً لمزيد من الحرص في التعامل مع جوانب الصراع العربي الاسرائيلي المعقدة والمتداخلة ، وجعلتهم اكثر واقعية في الاقتراب منه ، وذلك على النحو الذي سنتعرض له .

لقد كانت ثورة ٢٣ يوليو - الى حد ما - ثورة مصرية خالصة فرضها الواقع السياسي والاجتماعي المصري . ولم تتعرض منشورات الضباط الاحرار ، حسب علمنا ، الى القضية الفلسطينية من قريب أو بعيد . كما لم تتضمن اهداف الثورة الستة المعلنة أية اشارة لها . لقد تمحورت اهداف وطموحات الثورة المصرية حول قضيتين اساسيتين هما قضية

<sup>(</sup>١١) حمال عبد الناصر، فلسفة الثورة ( [العاهرة ] الدار العومية للطباعة والنشر، [د.ت. ])، ص ٩ .

الاستقلال الوطني وبناء الدولة المصرية الحديثة على أساس من الكفاية والعدل ، ولم تفرض القضية الفلسطينية نفسها على الواقع المصري خلال الحقبة الناصرية الا من خلال تأثيرها على هاتين القضيتين المحوريتين . وعندما تولى عبد الناصر ورفاقه مسؤ ولية الحكم في مصر كانت اسرائيل واقعاً قائما بالفعل ، ودولة عضواً بالأمم المتحدة ، ومن ثم فقد تعبن عليهم التعامل مع هذا الواقع القائم ، على ضوء المعطيات المحلية والعربية والدولية التي تحكمه وتؤثر على حركة تطوره .

اما المعطيات المحلية فكانت تتمثل في مخاطر التهديد الاسرائيلي للامن القومي المصرى ، ولازدهار مصر الاقتصادي في المنطقة ، على النحو الذي أشرنا اليه من قبل . وحول هذه النقطة يمكن التأكيد على أن عبد الناصر ، بحكم تكوينه الشخصى وثقافته العسكرية وولعه الخاص بالقضايا الاستراتيجية واحكام الجغرافيا السياسية ، كان اكثر حساسية ووعيا لهذه المخاطر . وكان حرص عبد الناصر الشديد على استقلال مصر استقلالا حقيقيا يدفعه بالقطع الى محاولة ازالة أو على الاقل تجميد هذه المخاطر . غير ان هذا الحرص لم يكن يعني أن ازالتها أو تجميدها يتطلب بالضرورة القضاء على اسرائيل بالوسائل العسكرية أو ازالة الوجود الاسرائيلي كدولة ، لكنه كان يعني أن أية تسوية يمكن ان تقبلها مصر ، رسميا وشعبيا ، لا بد وأن تنطوي على ما يكفى من الضمانات لتهدئة المخاوف المصرية من الاخطار التوسعية الاسرائيلية . وفي هذا الاطار يمكن القول انه كانت هناك ثلاثة بدائل للتعامل مع الواقع الاسرائيلي الموروث ، من وجهة نظر مصرية خالصة، فاما ان تسعى مصر للبحث عن تسوية بالشروط المصرية ، سلمًا او حرباً ، واما ان تحاول تجميد الوضع القائم، والذي كانت تحكمه اتفاقية الهدنة المبرمة بين مصر واسرائيل عام ١٩٤٩، انتظارا لتوافر ظروف أفضل للتسوية من وجهة نظرها لكن هذا البديل الثاني قد لا يكون متاحا هو الآخر بسبب مبادرات الطرف الاسرائيلي ومحاولاته فرض تسويــةً بشروطه هو وبالتالي يؤخذ ببديل ثالث ، وهو الاكتفاء باتخاذ اجراءات مضادة للرد على تحركات الطرف الاسرائيلي ، أي الاكتفاء برد الفعل .

أما المعطيات العربية فكانت تتمثل في حقيقة ان مصر طرف أساسي ومباشر في الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، ليس فقط بسبب التجاور الجغرافي بينها وبين اسرائيل ، مما يجعلها إحدى دول المواجهة معها ، وانما ايضا استنادا الى حقيقة ان مصر عضو مؤسس في جامعة الدول العربية والدولة المضيفة لمقرها ، وطرف موقع على اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة عام ١٩٥٠ ، بالاضافة الى أن قطاع غزة ، وهو أرض فلسطينية ، كان واقعاً تحت الادارة المصرية المباشرة . وتلك التزامات ومسؤ وليات ورثتها الحقبة الناصرية عن الفترة السابقة . ونظرا لأن تلك الالتزامات والمسؤ وليات وثيقة الصلة باعتبارات الأمن القومي

المصري ، فلم يكن من المتصور أن تتخلى مصر عنها أو تهملها بـل أن تحاول تـدعيمها وتأكيدها . وقد فرضت هذه المعطيات على مصر أن تتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي على أساس انه صراع قومي وليس صراعا محليا . وبالتالي فإن اي تسوية لا بد وأن تكون شاملة لجميع جوانب الصراع ومقبولة من الاطراف العربية حتى لا يتجزأ الواقع العربي أو تضعف قوته التفاوضية في مواجهة الخطر المشترك .

اما المعطيات الدولية فكانت تتمثل في حالة الحرب الباردة في ظل الاستقطاب الدولي الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية . وهي حالة أثرت تأثيرا كبيرا على تطور الصراع العربي الاسرائيلي ، ووفرت مناخا استطاع فيه عبد الناصر ان يحصل لنفسه على قدر كبير من حرية الحركة والمناورة لمصلحة قضية الاستقلال الوطني . لكن طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي وطبيعة التناقضات التاريخية الكامنة في العلاقات العربية بالغرب الاستعماري ، أدتا الى تمكن القوتين العظميين من استقطاب أطراف الصراع ، وبالتالي تحويله ليصبح جزءا مها من الصراع الدولي نفسه وليس قاصرا على الاطراف المحليين . ولقد بدأت الحقبة الناصرية بتعاون مصري \_ أمريكي ، ولكن هذا التعاون تحول الى صدام ، وتصادم مصري \_ سوفياتي تحول الى تعاون وثيق . وعندما رحل عبد الناصر كانت العلاقات الدبلوماسية المصرية \_ الامريكية مقطوعة بينها اصبح الاتحاد السوفياتي هو حليف مصر الاستراتيجي بعد أن دخل منطقة الشرق الاوسط في منتصف الخمسينات كمورد للسلاح .

والواقع أن المعطيات المصرية ( المحلية ) والعربية والدولية للصراع العربي للاسرائيلي قد تداخلت تداخلا عضوياً بحيث استحال الفصل بين مكوناتها فصلا تحكميا ، وأصبح أي تغير في أي بعد من أبعاد هذا الصراع يؤثر بالضرورة على الابعاد الاخرى . بمعنى آخر ، إن تغير نظرة القيادة المحلية ( المصرية ) لطبيعة الصراع او للأهداف المصرية التي تبغي تحقيقها من استمرار الصراع أو تسويته لا بد وأن تنعكس بالضرورة على علاقة مصر العربية والدولية وهذا هو ما حدث بالضبط خلال الحقبة الناصرية ، وأيضا خلال الحقبة الساداتية في السبعينات ، ولكن في الاتجاه المعاكس .

ولم يعتبر عبد الناصر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية خاصة أو ملحة بتعين بحث جوانبها المختلفة وايجاد حل فوري لهما عقب توليه السلطة في ٢٣ تموز / يوليو ١٩٥٢ . ويمكن التأكيد على ان البديل الذي اختاره كان محاولة تجميد هذه القضية ، دون المساس بالتزامات مصر العربية التي ورثتها عن العهد السابق ، انتظارا لظروف عربية ودولية اكثر ملاءمة للتوصل الى تسوية تحقق افضل الشروط الممكنة من وجهة نظر الأمن القومي المصري . فقد صرح صلاح سالم في حديث له مع الصحافي الفرنسي بيردي بثمان

عام 1907 عندما سأله عن موقف مصر من اسرائيل قائلا « نحن لا نتحرش بأحد ، شريطة الا تسعى اسرائيل للخروج من حدودها (17) .

غير أن إسرائيل لم تُعطِ لعبد الناصر الفرصة لتحقيق استقىلال مصر السياسي والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية لأنها رأت في ذلك خطراً كبيراً عليها . وهكذا فرضت اسرائيل نفسها كطرف غير مباشر يقبع خلف كواليس مفاوضات الجلاء وحاولت التوصل الى تسوية بشروطها هي ، قبل أن يتم جلاء القوات البريطانية من منطقة السويس ، والتي رأت فيها اسرائيل حماية استراتيجية لها . ولم تعط اسرائيل فرصة لعبد الناصر لتجميد الصراع ولو مؤ قتا تمهيدا لحله ، فأقدمت على تصرفات من شأنها تصعيد الصراع ، مما زاد من خاوف مصر وأصبح الصدام مع اسرائيل ، من وجهة نظر أمنها القومي وبصرف النظر عن القضية الفلسطينية ، صداما حتميا . ورغم ذلك لم تخل الحقبة الناصرية من محاولات التسوية السلمية عن طريق مفاوضات سرية مباشرة او غير مباشرة .

#### ١ ـ تطور الصراع وأبعاده في الحقبة الناصرية

#### أ ـ البعد المحلى في الصراع

على الرغم من محاولات مصر اعطاء التأكيدات تلو الأخرى بأنها لا تنوي التحرش باسرائيل أو اثارة الاضطرابات معها ، فان اسرائيل بدأت تشعر بالقلق من اصرار القيادة السياسية العنيد على الاستقلال والتنمية . وقد رغبت اسرائيل في الا يتم جلاء القوات البريطانية الا في اطار ربط مصر بمخططات الدفاع الغربي ، حيث رأت اسرائيل في هذا الربط أهم عنصر للحفاظ على أمنها ، لكن مصر رأت فيه محاولة لاستمرار تبعيتها للغرب . وكانت أولى المحاولات الاسرائيلية الفاشلة في هذا الصدد السعي لتخريب التقارب المصري ـ الامريكي ، الذي رأى فيه عبد الناصر وسيلة للضغط على بريطانيا لإتمام الجلاء . فأرسلت اسرائيل عملاء لها لتدمير عدد من المنشآت الامريكية والبريطانية لإظهار عجز عبد الناصر ونظامه . لكن العملية كشفت برمتها وأدت في النهاية الى استقالة لافون (۱۳) . وبعد التوصل الى اتفاق الجلاء عام ١٩٥٤ بدأ اصرار عبد الناصر على رفض الارتباط باحلاف الغرب العسكرية يزداد ضراوة ، وتتضح معالم سياسته غير المنحازة ، الارتباط باحلاف الغرب العسكرية يزداد ضراوة ، وتتضح معالم سياسته غير المنحائية فقررت إسرائيل تصعيد محاولاتها للتحرش بمصر ، وانتصر فريق المتشددين الاسرائيليين فقررت إسرائيل تصعيد المولاتها للتحرش بمصر ، وانتصر فريق المتشددين الاسرائيليين

<sup>(</sup>۱۲) حمروش ، قصة ثورة ۲۳ يوليو، ج ٥ : خريف عبد الناصر، ص ١٦ .

<sup>(</sup>١٣) انظر : محمد حسنين هيكل ، قصّة السويس ، آخبر المعارك في عصـر العمالقـة ( بيروت : شــركه المطبوعات للتوزيع والنشر، ١٩٧٧ ) ، ص ٢٢-٢٣ .

بزعامة بن غوريون الذي عاد وزيرا للدفاع وكان أول عمل قام به هو الغارة الاسرائيلية الشهيرة على غزة في ٢٨ شباط / فبراير سنة ١٩٥٥(١٤) .

ومنذ ذلك الوقت قرر عبد الناصر فتح الجبهة المصرية امام الاعمال الفدائية، وفي الوقت نفسه ، وأمام رفض الولايات المتحدة تزويده بالسلاح للدفاع عن مصر في مواجهة التهديدات الاسرائيلية ، قرر الاتجاه الى الشرف لطلب السلاح . وتمكن بالفعل من عقد صفقة الاسلحة التشيكية الشهيرة . وأدت هذه الخطوة بدورها الى تصعيد آخر من جانب الطرف الاسرائيلي ، الذي استمر في القيام بتحرشات على الجبهة المصرية ، ردت مصر عليها بتشديد اجراءات الحصار المصري على خليج العقبة . وأصبح الحصار جوياً وبحريا بعد أن كان حصارا بحريا فقط (١٠) . وهنا قررت اسرائيل أن توجه ضربة اجهاض الى القوات المسلحة المصرية قبل أن تتمكن من استيعاب صفقة الاسلحة الجديدة والتي اعتبرتها اسرائيل لخلة بالتوازن العسكري بينها وبين مصر . وقد سنحت الفرصة امام اسرائيل لتوجيه هذه الضربة بعد قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس ردا على رفض الغرب الاسرائيلية مباشرة ، فقد كانت اسرائيل هي اكثر الاطراف تحمسا لتوجيه ضربة ضد نظام عبد الناصر ، وتمكنت من اقناع فرنسا بالمشاركة في توجيه هذه الضربة ثم انضمت اليها انكلترا ، وتم التخطيط المشترك لما سمي بعد ذلك بالعدوان الثلاثي على مصر .

وبالرغم من الهزيمة العسكرية التي لحقت بالجيش المصري ، الا أن عبد الناصر قد خرج من أزمة السويس منتصراً ، وأُجبرت كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل على الانسحاب . وقد كان لأزمة السويس آثارٌ عميقة على المحور المصري للصراع العربي ـ الاسرائيلي وعلى تطوره اللاحق .

أولا ، دخل بُعد جديد للصراع العربي ـ الاسرائيلي بعد ان تمكن الجيش الاسرائيلي من إلحاق هزيمة عسكرية بالجيش المصري في ظل القيادة الناصرية ، ورغم ان الهزيمة العسكرية قد انتهت بانتصار سياسي ، فضلا عن انه كان من المكن تبرير الهزيمة بعدد من العوامل الموضوعية ، أهمها عدم تمكن الجيش المصري من استيعاب الاسلحة الجديدة ، ومشاركة قوتين عظميين مباشرة في الحرب ، الا أن تمكن الجيش الاسرائيلي من احتلال سيناء قد ترك جرحا غائرا في نفسية الجيش المصري الذي أصبح عليه يوما ما ان يسترد اعتباره امام اسرائيل . ولم يكن رد الاعتبار هذا مسألة نفسية فقط ، ولكنه كان مسألة اعتباره امام اسرائيل . ولم يكن رد الاعتبار هذا مسألة نفسية فقط ، ولكنه كان مسألة

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ، ص ١٩ .

موضوعية ، خصوصا وأن اسرائيل رغم انسحابها ، قد حققت بعض المكاسب من بينها فتح خليج العقبة امام الملاحة البحرية ووضع قوات طوارىء دولية على الجانب المصري من الحدود مع اسرائيل . اذن فقد أصبح على الجيش المصري ليس فقط أن يسترد اعتباره امام الجيش الاسرائيلي ولكن أيضا ان يتمكن يوما ما من اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل حرب ١٩٥٦ .

ثانيا ، ترسخ في يقين القيادة السياسية ، وبالبرهان العملي ، عمق الارتباط الصهيوني بالمخططات الاستعمارية ، وبأن اضعاف مصر عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو هدف أساسي للاستعمار الغربي ، وبأن اسرائيل هي أداة الاستعمار لتحقيق هذا الهدف . وبالتالي تجسد الخطر الاسرائيلي باعتباره خطرا حقيقيا ومباشرا على أمن مصر القومي وبصرف النظر عن القضية الفلسطينية .

ومع ذلك فإن الفترة التالية لحرب ١٩٥٦ وحتى بداية ازمة ١٩٦٧ لم تشهد أي استعداد جدّي من جانب عبد الناصر لمواجهة عسكرية مع اسرائيل . ويتفق معظم المحللين على أن عبد الناصر بالرغم من اقتناعه بحتمية الصدام المسلح مع اسرائيل بل ، وتصريحه احيانا بأن « الحرب هي الحل الوحيد للمشكلة الفلسطينية (١٩٠) ، كان حريصا على تفادي صدام مسلح معها ، الا اذا توافرت له ثلاثة عوامل : تفوق عسكري عربي ، وحدة وتضامن عربيّان ، وعزل اسرائيل عن القوى الغربية (١٩٠) .

والى أن تتوافر له هذه العوامل فقد تبنى عبد الناصر في مواجهة اسرائيل سياسة اطلق عليها محمد حسنين هيكل اسم سياسة «السنطة وشعرة ذيل الحصان» وهي سياسة تقوم على مقاطعة اسرائيل وإحكام الحصار من حولها وتشديد الضغط عليها باستمرار بطريقة تؤدي الى حبس الدم عن خلاياها ، ومن ثم الى ضمورها وسقوطها(١٨٠) . غير أن انجاح هذه السياسة كان يتوقف على نجاح عبد الناصر في قيادة استراتيجية حصار وعزل في مواجهة اسرائيل ، وهو ما لم ينجح فيه في الواقع كما سنوضح فيها بعد . علاوة على ذلك ، فإنه كان يتعين على عبد الناصر ان يضع في تقديره ان اسرائيل والقوى الغربية المؤيدة لها لن تتركه يعاصرها حتى تضمر ، وانها قد تأخذ زمام المبادرة لتوجيه ضربة عسكرية ضده ، وبالتالي فان نجاح استراتيجية الحصار كان يتوقف على قدرة مصر والعرب في منع اسرائيل من أخذ

 <sup>(</sup>١٦) تصریح عمد الناصر لمندوب اداعة وتلیفزیون کولومبیا فی ١٣ تموز / یولیو عام ١٩٥٦ کم ورد فی :
 حمروش ، قصة ثورة ٢٣ یولیو ، ج٥ : خریف عبد الناصر ، ص ٩٣ .

 <sup>(</sup>١٧) عبر عن هذا الرأي اليزير بييري في كتابه : ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي كها ورد في :
 حمروش ، المصدر نفسه ، ص ٩٣

<sup>(</sup>۱۸) حمروش ، المصدر نفسه ، ص ۹۳ .

زمام المبادرة في العمل العسكري ، او على الأقل مجميد نتائج العمل العسكري الاسرائيلي ان وقع . وبعبارة اخرى فان استراتيجية الحصار ما كان يمكن لها ، نظريا ايضا ، ان تنجح بدون استراتيجية ردع مكملة لها كجزءٍ أساسي منها .

لقد نجحت اسرائيل في استدراج عبد الناصر لمواجهة عسكرية لم يكن مستعدا لها باجماع المعلقين . ورغم ان عبد الناصر قد لعب دورا مهماً في تصعيد التونر بعد التهديدات الاسرائيلية ضد سوريا ، وقام بحشد قواته في سيناء ثم بسحب قوات الطواريء الدولية ، فإنه اعتقد أنَّ بامكانه الحيلولة دون وقوع مواجهة شاملة ، مع تحقيق مكاسب سياسية اهمها ردع اسرائيل عن القيام بعمل عسكري ضد سوريا ، بما يمكنه من اعادة سيطرته على الاوضاع العربية المتردية واستعادة المواقع التي فقدها أثر حرب ١٩٥٦ . ولكن اسرائيل لم تمكن عبد الناصر من تحقيق هذه الاهداف واختارت المواجهة الشاملة ، وألحقت هزيمة قاسية بعبد الناصر للمرة الثانية . وكشفت الهزيمة عن عجز النظام المصرى وعدم كفاءته في التعامل مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، كما كشفت عن اهتراء المؤسسة البيروقراطية العسكرية التي اتضح انها كانت اكثر انشغالا بشؤ ون الحكم منها بوضع خطط فعالة لحماية امن مصر القومي . لكن الهزيمة لم تنجح في اسقاط عبد الناصر الذي تمسك به الشعب رمزاً للصمود ورفضا للهزيمة . وكان ذلك في حد ذاته مؤشرا على أن توجهات عبد الناصر السياسية ، داخليا وخارجيا ، كانت تعبيرا عن أماني الشعب وتطلعاته ، ولم ير فيها الشعب تجاوزا أو تصعيدا خطرا لم يكن له مبرر . قد مكن هذا الموقف عبد الناصر من حسم صراع على السلطة طال مداه بينه وبين القيادة العسكرية للنظام ممثلة في المشير عبد الحكيم عامر . وشهدت الفترة الممتدة من حزيران / يونيو ١٩٦٧ وحتى ٢٨ ايلول / سبتمبر ١٩٧٠ وهو تاريخ رحيل عبد الناصر عملية ضخمة لإعادة بناء الجيش . ولأول مرة تستعد مصر استعدادا حقيقيا وواضحا لخوض معركة عسكرية ضد اسرائيل لتحرير الارض المحتلة . والواقع أن الجبهة المصرية لم تهدأ الا لعدة اشهر فقط إذ سرعان ما تصاعد القتال على الجبهة فيها عرف بحرب الاستنزاف التي ازدادت عنفا خلال عامي ١٩٦٩ / ١٩٧٠ .

وعلى الرغم من أن عبد الناصر لم يغلق الباب امام محاولات التسوية السلمية الا أنه كان على اقتناع تام بأن « ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة » وكان الجيش المصري قد اوشك على انهاء استعداداته لخوض حرب التحرير عندما رحل عبدالناصر فجأة .

#### ب ـ البعد العربي للصراع

كانت ثورة يوليو الى حد ما كها اشرنا ، ثورة مصرية خالصة سواء من حيث الدوافع أو الاهداف . ولم يبدُ في منشورات الضباط الاحرار او في المبادىء الستة التي

اعلنتها الثورة بعد نجاحها أيَّ بعد عربي . ورغم أن كتاب فلسفة الثورة الذي كتبه جمال عبد الناصر مبكراً عام ١٩٥٣ قد تحدث عن المنطقة العربية باعتبارها « منا ونحن منها » واعطى للدائرة العربية أولوية خاصة في مجال العمل الخارجي ، فإن ذلك لم يكن في تصوري يمثل طفرة جديدة ، حيث كانت سياسة مصر العربية قد بدأت تتضح وتتبلور قبل ذلك بعدة سنوات وبالذات منذ قيام جامعة الدول العربية .

لكن سياسة عبد الناصر العربية ستشهد ثورة بعد ذلك بسنوات قليلة . وعلى الطريق الباحث عن استقلال مصر وتنميتها ، والذي أدّى الى تصاعد الصراع مع إسرائيل ، حدث الالتقاء الطبيعي مع الوطن العربي من أجل تفجير الطاقات القومية الباحثة هي الاخرى عن استقلال الوطن العربي وتنميته .

وأدى رفض عبد الناصر لسياسة الأحلاف الى طرح بديل عربي للدفاع عن المنطقة من خلال تطبيق وتقوية وتدعيم اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام ١٩٥٠ . واعتبر عبد الناصر أن دعم استقلال الاقطار العربية الاخرى هو دعم في الوقت نفسه لاستقلال مصر ، وبالتالي فقد انتهج سياسة نشطة لمساعدة حركات التحرير في الوطن العربي . وعندما كشر التحدي الصهيوني عن انيابه لتخويف مصر من خلال الغارة الدموية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير سنة ١٩٥٥ وجد عبد الناصر أن التضامن العربي هو خير وسيلة لمواجهة التحدي الصهيوني ، فقام بتوقيع سلسلة من المعاهدات الثنائية للدفاع المشترك بعد فشل عمليات إحياء معاهدة الضمان الجماعي في اطار الجامعة العربية بسبب موقف فشل عمليات إحياء معاهدة الضمان الجماعي في اطار الجامعة العربية بسبب موقف العراق . وبرز عبد الناصر كبطل للاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار واصبحت له ، خصوصا بعد انتصار السويس ، شعبية جارفة على امتداد الوطن العربي . وهنا بدأ عبد الناصر يدرك الامكانيات الخلاقة للفكرة العربية .

ولا شك ان الفترة الممتده منذ ١٩٥٦ وحتى منتصف الستينات تعتبر فترة المد القومي العربي بزعامة عبد الناصر . وطرحت الوحدة العربية نفسها باعتبارها هدفاً قوميا سعى عبد الناصر الى تحقيقه .

وقد انعكست سياسة عبد الناصر القومية على النزاع العربي ـ الاسرائيلي . فمن ناحية ادّى تزعم عبد الناصر للقومية العربية الى اضافة سبب آخر لاستبعاد أي حل منفرد بين مصر واسرائيل . ومن ناحية أخرى ، أضيف بعد عدائي جديد الى الرؤية المصرية تجاه اسرائيل . فاذا كانت احدى المشاكل التي يخلقها الوجود الاسرائيلي هي اعاقتها الاتصال الطبيعي بين المشرق العربي والمغرب العربي ، فلقد أصبح هذا العائق بعد نبلور الفكرة العربية عقبة كأداء في سبيل الوحدة العربية التي تطلع اليها عبد الناصر . وقد تضمن الخطاب الناصري هذا المعنى وألح عليه حينها اعتبر أن «اسرائيل عائق من النوع الجغرافي امام

تحقيق الوحدة فهي تريد ان « تفصل المشرق العربي عن المغرب العربي » لانه يسكنها الخوف من التطويق الاستراتيجي ومن تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية للأمة العربية . فدولة الوحدة هي أبضا « دولة الطوق » ، ولذلك يهدف العدو الاسرائيلي بالدرجة الاولى الى ضرب المشروع التوحيدي »(١٩) . و بذلك أصبحت اسرائيل في المشروع العربي الناصري سبباً يدفع للوحدة باعتبارها خطرا مشتركا ضد العرب جميعاً ومهددة للتراث الحضاري والثقافي العربي برمته ، هذا الى جانب انها تمثل حاجزاً جغرافياً يفصل بين المشرق والمغرب العربيين .

غير ان الباحث المتعمق بالممارسات الناصرية على الصعيد العربي ، ازاء تطور الصراع العربي الاسرائيلي ، يجد كثيرا من الخلط والتناقض احيانا في هذه الممارسات . فتارة تطرح صيغة التضامن العربي لمواجهة الخطر الاسرائيلي المشترك ، وتلك كانت الصيغة المطروحة في الفترة من ١٩٥٥ الى قبيل قيام الوحدة ؛ وتارة تطرح صيغة وحدة الصفّ باعتبارها أنسب الصيغ لمواجهة هذا الخطر . لكن بعد التحول الاجتماعي في مصر وما تلاه من ضرب الوحدة بين مصر وسوريا نجد عبد الناصر يردد مقولة ان الرجعية العربية تقف في خندق واحد مع اسرائيل والاستعمار العالمي ، ويطرح شعار وحدة قوى الثورة في الوطن العربي في مواجهة القوى الرجعية ( وحدة الهدف ) . وفي هذا الاطار ساعد عبد الناصر قوى عربية في مواجهة قوى عربية اخرى ( ثورة اليمن ضد السعودية ، الجزائر ضد المغرب ) مقتنعا بأن انتصار الثورة في الوطن العربي هو شرط مسبق لحشد العرب في مواجهة اسرائيل . لكن عبد الناصر بعد أن اصبح خطر الصدام المسلح مع اسرائيل وارداً بسبب إقدام اسرائيل على تحويل مياه نهر الاردن ، عدل عن هذه الصيغة وعاد الى صيغة التضامن العربي في مواجهة اسرائيل وذلك في صيف ١٩٦٤ . لكن هذه الصيغة تفشل بدورها لتعود الحرب العربية الباردة من جديد بعد عام واحد وتستمر هذه الحرب الى ان توجه اسرائيل ضربتها في حزيران / يونيو ١٩٦٧ . وبعد هزيمة عبد الناصر تبرز صيغة توفيقية جديدة بين وحدة الصف ووحدة الهدف . وطبقا لهذه الصيغة يتمكن عبد الناصر من الحصول على دعم مادي ومعنوي عربي في مؤتمر الخرطوم عام ١٩٦٧ ، تعويضا له عما فقده من موارد النفط في سيناء ونتيجة لإغلاق قناة السويس ، دون ان يمثل قيدا على حرية حركته في التنسيق مع الانظمة العربية الثورية . ولكنه امتنع في الوقت نفسه عن محاولة احداث التغيير في الواقع العربي من خلال التدخل المباشر(٢٠) .

<sup>(</sup>١٩) مارلين نصر ، التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ، ١٩٥٢ ـ ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة ( بيروت : مركر دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١)، ص ٣٩٥ .

 <sup>(</sup>۲۱) انظر : احمد يوسف احمد ، « السياسة العربية لثورة يولبو ومعضلة ترتيب الاولويات ، » في : على الدين هلال ، عور ، الاستقلال الوطني ( الفاهرة : المركز العربي للبحث والنشر، ۱۹۸۲) .

هذا المد والانحسار في سياسة عبد الناصر يؤكد عدة حقائق:

أولا ، ان الصدام مع اسرائيل لم يكن يمثل اولوية مطلقة في سياسة عبد الناصر بعد أن آلت له الريادة وخصوصا بعد ١٩٥٦ .

ثانيا ، عدم الوضوح الايديولوجي ، الناشيء عن اسلوب عبد الناصر البراغمات ، حول تكييف العلاقة بين القوى الاجتماعية ذات المصلحة في الوحدة العربية ، والقوى الاجتماعية العربية القادرة على التصدى لاسرائيل. فقد تردد عبد الناصر طويلا بين الاعتقاد بقومية المعركة ضد اسرائيل ، بما تعنيه من ان كل النظم العربية على اختلاف مشاربها الايديولوجية قادرة على الاسهام بشكل او آخر فيها ، وبين الشك في أن النظم الرجعية العربية تعتبر الشيوعية أو حتى النظم الثورية في الوطن العربي أخطر عليها من اسرائيل نفسها ، وبالتالي فانها موضوعيا تقف مع اسرائيل والامبريالية في خندق واحد . رغم ذلك لا يستطيع أحد أن يشكك في أن عبد الناصر قد تصدى لترتيب « البيت العربي » ومن المؤكد ان احد اهدافه من وراء هذا الترتيب كان حشد أكبر قدر ممكن من القوة العربية للصمود امام التحديات الخارجية ومن بينها اسرائيل . لكن تعقد امور « البيت العربي » قد جرّته في كثير من الاحيان الى معارك أدت في النهاية الى انشغاله بأكثر عما يجب ، ونسيان الهدف الاساسى من وراء ترتيب « البيت العربي » . لقد حاول عبد الناصر ان يقود الاقطار العربية وسط تيارات جديدة متعارضة ، وغير متفقة على أساليب مواجهة التحدي الصهيوني ، اذ كانت هناك تيارات متشددة تكاد تصل في تشددها الى حد مجرد المزايدة الكلامية ، وكانت هناك تيارات متخاذلة تحاول تصفية القضية الفلسطينية ، وكان عبد الناصر يمثل عنصرا معتدلا وسط هذه التيارات . ونلاحظ ان عبد الناصر لم يكن يقصد بالضرورة من حشد التضامن العربي في مواجهة اسرائيل الدخول في مواجهة عسكرية معها وانما تقوية الموقف العربي الى الدرجة التي تسمح بحل القضية حلًا مشرفاً من وجهة النظر العربية إما سلما وإما حربا . والدليل على ذلك انه حتى في أحرج اللحظات القومية لم يكن عبد الناصر من بين المتحمسين لصدام مسلح مع اسرائيل. فبعد انفصال الوحدة بين مصر وسوريا اتهمت سوريا عبد الناصر ، في مؤتمر شتورة ، بأنه كان متخاذلا تجاه القضية الفلسطينية وانه حاول تصفية القضية الفلسطينية (٢١) . ورغم ان الصمود في وجه مخططات اسرائيل لتحويل مجرى نهر الاردن كان هـو الدافـع الاساسي وراء دعـوة عبدالنـاصر لسلسلة مؤ تمرات القمة العربية اعتباراً من ١٩٦٤، لكنه اكتشف بعد ثلاثة مؤتمرات

<sup>(</sup>۲۱) حمروش ، قصة ثورة ۲۳ يوليو، ج ۳ . عبد الناصر والعرب، ص ۱۱۰-۱۱۲ .

وصفاء الجو العربي لمدة تقرب من عامين ، ان مقررات القمة لم تكن على المستوى المطلوب ، وانها افتفرت الى الحيوية والفاعلية ، وفي الوقت نفسه استفادت منها القوى الرجعية لتثبت مواقعها في مواجهة المد الثوري في المنطقة العربية . ورفض عبد الناصر الاستمرار في ديبلوماسية القمة وفضل التنسيق مع القوى التقدمية. وعندما بدأ الموقف على الحدود السورية ـ الاسرائيلية يتصاعد بعنف اعتقد عبد الناصر ان التنسيق بين مصر وسوريا من خلال ربط سوريا بمعاهدة دفاع مشترك مع مصر سيؤدي الى طمأنة سوريا ، ومنع مزايداتها والتحكم في نشاط الفدائيين الفلسطينيين ـ وكانت المقاومة الفلسطينية قد اعلنت قياه ها منذ ١٩٦٥ ، وبدأ جناحها العسكري مع جناح الصاعقة التابع لسوريا يباشر نشاطه بدون تنسيق عربي من الحدود السورية . بما يحول دون انفلات زمام الامور ، وفي الوقت نفسه ردع اسرائيل عن مهاجمة سوريا . لكن ذلك كان بداية لتصاعد في الموقف اسهمت النظم العربية فيه بخلق جو نفسى درامي ضاغط على عبد الناصر عندما بدأت تتهمه بالتخاذل والاحتماء وراء قوات الطوارىء الدولية . أي أن عبد الناصر في محاولة اعادة السيطرة على الموقف العربي لمنع انفجار الصدام المسلح مع اسرائيل ، دخل دون أن يدري ، في مؤ امرة استدراجه للصدام نمهيدا لضربه . ولا داعي هنا للدخول في نفاصيل الاحداث . لكن ما يهمنا هنا هو أن عبد الناصر ، رغم هزيمته ، قد بقي مؤمنا تماما ان مواجهة اسرائيل تستلزم حشدا عربيا لن يستطيع ان يقوم به سوى مصر . لقد غير عبد الناصر من اساليبه في العمل العربي ، ولكنه بقى حتى آخر لحظة من عمره يحاول ازالة التناقضات العربية ، ورحل وهو يحاول وضع حد للحرب الدموية الاهلية التي انفجرت في ايلول / سبتمبر بين المقاومة والنظام الاردني . وقد ارتكزت سياسة عبد الناصر العربية في الفترة الممتدة من ١٩٦٧ الى ١٩٧٠ على أساس حشد كل جهد عربي ممكن من أجل المعركة القادمة التي اعتبرها عبد الناصر حتمية . وتعامل مع الانظمة العربية ، ومع القوى الدولية ايضا على أساس مواقفها من مسألة ازالة آثار العدوان التي اعتبر أن مسؤ وليتها تفع على عاتق مصر ، مع الترحيب في الوقت نفسه بكل جهد عربي ، وغير عربي ، لتحقيق هذا الهدف .

## جـــ البعد الـــدولي في الــصراع أو ادراك عبد الناصر لدور القوتين العظميــين فيه

من أهم السمات التي ميزت نهج عبد الناصر في ادارة الصراع العربي ـ الاسرائيلي انه حاول بكل الوسائل الممكنة الحيلولة دون الاستقطاب الكامل لطرفي الصراع ، كي لا يصبح جزءا من استراتيجية القوتين العظميين تفقد معه الاطراف المحلية ارادتها وقدرتها في السيطرة على مجراه ، ويصبح استمراره او تسويته بالتالي رهناً بحسابات القوتين العظميين ومصالحها وحدهما . وقد حاول عبد الناصر بناء عناصر القوة العربية والوصول بها الى

الدرجة التي تمكنها من حسم الصراع ، سلما او حربا ، بما يحقق المصالح العربية دون ان يضطر للدوران في فلك أي من القوتين المتصارعتين .

تعامل عبد الناصر مع هاتين القوتين من منطلق تجريبي بحت دون أن تؤثر على تصرفاته معايير ايديولوجية محددة . وكانت منطلقات عبد الناصر الاساسية ، كا أوضحنا ، تتمثل في حرصه على استقلال مصر السياسي ، وعاولة بناء نموذج للتنمية المستقلة في مصر . وعلى هذا الطريق اصطدم مع الولايات المتحدة الامريكية . لكنه حرص طوال فترة حكمه على الا يتحول هذا الصدام الى قطيعة ، حتى لا يسقط كثمرة ناضجة في حقل الاتحاد السوفياتي . وقد حاول عبد الناصر استغلال التناقض القائم بين المعسكرين لمصلحة القضايا الوطنية والقومية ، لكن ظروف الصراع العربي - الاسرائيلي اضطرته الى الاعتماد المتزايد على الاتحاد السوفياتي .

ولقد مرَّت العلاقات المصرية ـ الامريكية في الحقبة الناصرية بمراحل من التعاون والصراع. انتهت بما يشبه القطيعة الكاملة مع نهاية حكم عبد الناصر، فقد شهدت السنوات الاولى للثورة تعاونا وثيقا بين الجانبين ، استغله عبد الناصر في الحصول على دعم امريكي في مفاوضات الجلاء مع بريطانيا . لكن عبـد الناصـر رفض ان يكون الثمن هو انخراط مصر في مخططات الدفاع الغربي عن الشرق الاوسط ؛ وحاول تقوية وسائل الدفاع الجماعي في اطار الجامعة العربية ، وانتهج خطأ محـايدا في الصــراع بين الشرق والغرب. هنا حاولت الولايات المتحدة استخدام اسرائيل للضغط عملي عبد الناصر، ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن تصاعد التحرشات الاسرائيلية على الحدود المصرية ، والتي تفاقمت في عام ١٩٥٥ وكان ابرزها الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبرايـر من ذلك العـام . وأمام رفض الـولايات المتحـدة تزويـد عبـد الناصر بالسلاح للدفاع عن مصر لجأ عبد الناصر الى الكتلة السوفياتية ودخل الاتحاد السوفياتي لعبـة النفوذ في الشـرق الاوسط من خلال دوره كمـورّد للسلاح . وأثـر هذا بدوره على تصاعد الصراع مع الولايات المتحدة ، اذ قرر دالاس معاقبة عبـد الناصـر ورفض تمويل مشروع السد العالى . لكن عبد الناصر صمد ووجه ضربته الى الغرب ممثلة في تأميم قناة السويس . وخاض معركة السويس التي اضطرت الولايات المنحدة فيها ان تأخذ موقفا معارضا للعدوان . وخرج عبد الناصر منتصرا ليصبح الممثل **ا**لحقيقي لتيار القومية العربية الذي بدا وكأنه التيار الرئيسي على الساحة العربية .

ورغم مشاركة الاتحاد السوفياتي في بناء السد العالي ، فإن عبد الناصر لم يشأ أن يقطع علاقته بالولايات المتحدة ، خصوصا وان التناقضات الايديولوجية بين التيار المقومي الذي يمثله عبد الناصر والتيارات الماركسية في الوطن العربي قد عقدت من

علاقة عبد الناصر بالاتحاد السوفياتي ، وهو ما حاولت الولايات المتحدة استغلاله . وقد رحب عبد الناصر بالتقارب المصري ـ الامريكي في نهاية الخمسينات دون أن تتأزم علاقته نهائياً بالاتحاد السوفياتي ، وبذلك استطاع ان يحصل في تلك الفترة ، وحتى منتصف الستينات ، على دعم مادي من كلا الدولتين . غير ان موقف عبد الناصر الراديكالي تجاه قضايا التحرر في الوطن العربي ودول العالم الثالث قد ادخلته من جهة في صراع حاد مع سياسات الولايات المتحدة الامريكية ، وعندما يئست الولايات المتحدة من محاولة احتواء عبد الناصر قررت تصفية نظامه ، وبدأت تصعيدها فيد النظام الناصري بقطع معونة القمح الامريكية ، ثم استغلال الموقف في اليمن لاستدراج عبد الناصر لمزيد من التورط فيه ، وبدأت تصبح المورد الاساسي للسلاح لاسرائيل بعد ان كانت تكتفي قبل ذلك بالضغط على حلفائها للقيام بهذا الدور ، واخيراً قررت ان تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لتوجيه ضربة قاصمة لعبدالناصر في حزيران / ويونيو ١٩٦٧ ، ثم تبنت بالكامل الموقف الاسرائيلي بعد ١٥ ١٩٦٧ .

في تلك الفترة كانت بوادر الوفاق بين القوتين العظميين قد عقدت من موقف عبد الناصر . وعلى الرغم من ان عبد الناصر أشار في خطابه الذي اعلن فيه التنحي عن السلطة في ٩ حزيران / يونيو الى الاتحاد السوفياتي بعبارات تحمل معنى التواطؤ او التخاذل ، الا ان اصرار الشعب المصري على بقاء عبد الناصر في السلطة ، بما يعني اصراره على الصمود ومواصلة النضال ، جعل عبد الناصر يعتمد على السوفيات بشكل متزايد ليس عسكريا فقط لاعادة بناء الجيش المصري ، ولكن سياسيا ايضا عندما فوض الروس في قيادة عملية التفاهم مع الولايات المتحدة للبحث عن حل للأزمة . وكانت العلاقات الديبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة قد قطعت اثناء حرب حزيران / يونيو . ويقول محمد حسنين هيكل ان عبد الناصر « أخبر الروس انه كان لا يطلب مه ان يتنازل عن أي حق من حقوق الفلسطينيين ، وفيا عدا هاتبن النقطتين كان في استطاعة بلوس ان يناقشوا أي شيء . وكان عبد الناصر واثقا من انهم اذا فعلوا هذا فانهم سيدركون استحالة الوصول الى تسوية على اساس شروط وقتية وعندما يصلون بأنفسهم الى هذا الادراك سيكونون على استعداد لتوفير الاسلحة اللازمة للعرب في الجولة الحتمية التالبة «٢٢» .

<sup>(</sup>٢٢) انظر: حسى نافعة ، « المشهد الثالث للعلاقات المصرية \_ الأمريكية ، » الأهرام الاقتصادي، ( ٢١ شياط / فبراير ١٩٨٣)، ص ٣٤ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>۲۳) محمد حسين هنكل، حكاية العرب والسنوفييت ( الكونت : شبركة الخليج لتوزيع الصحف، 184 )، ص ١٤١ .

لقد بدت قناعة عبد الناصر كاملة بعد ١٩٦٧ بأن حربا جديدة بين مصر واسرائيل هي مسألة حتمية ، وفي ظل التأييد الامريكي المطلق لاسرائيل لم يكن امام عبد الناصر سوى مزيد من الاعتماد على الاتحاد السوفياتي . والواقع أن عبد الناصر خطط لتوريط الاتحاد السوفياتي الى اقصى حد في الشرق الاوسط ، وبالتالي قبل مختاراً ان يصبح الصراع في الشرق الاوسط صراعا مباشرا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ، وهو ما كان يحاول تلافيه من قبل . لكنه اراد ذلك ، لأن العلاقات الاسرائيلية ـ الامريكية كانت علاقة من نمط فريد ، ولم يكن من المكن خوض حرب ناجحة ضد اسرائيل بدون الاعتماد على الاتحاد السوفياتي كحليف استراتيجي . وهكذا بدأ عبد الناصر يوافق على منح السوفيات مركزا متميزا في مصر لم يكن يوافق عليه مطلقا من قبل : تسهيلات بحرية في بعض الموانىء المصرية ، خبراء سوفيات في عليه مطلقا من قبل : تسهيلات بحرية في بعض الموانىء المصرية ، طائرات سوفياتية الجيش تزايد عددهم بشكل مضطرد حتى وصل الى مستوى الكتيبة ، طائرات سوفياتية يقودها طيارون سوفيات . . . الخ .

وعلى الرغم من ذلك كله فان عبد الناصر لم يتردد في قبول مبادرة امريكية للتسوية تحمل اسم « روجرز » وزير الخارجية الامريكي . ويبدو أن الاتحاد السوفياتي قد فوجيء بقرار عبد الناصر بقبول مبادرة اميركية للتسوية ، لكن عبد الناصر كان حريصا على مناقشة قراره مع السوفيات قبل اعلانه ، وذلك في اثناء زيارته التي قام بها للاتحاد السوفياتي في حزيران / يونيو ١٩٧٠ . وكانت اهم مبررات عبد الناصر هي أن وقف اطلاق النار سيمكنه من استكمال حائط الصواريخ غرب القناة والتدريب على الخطط العسكرية المعدة لاستعادة الارض المفقودة ، وهي خطط كانت معروفة بالاسم السري « جرانيت »(٢٤) .

#### ٢ - محاولات التسوية السلمية للصراع في الحقبة الناصرية

روجت الدعاية الغربية ، وخصوصا بعد عام ١٩٦٧ ، لمقولتين عن موقف عبد الناصر من الصراع العربي ـ الاسرائيلي . تتلخص أولى هاتين المقولتين في أن عبد الناصر رفض من حيث المبدأ أية تسوية سلمية للصراع ، وانه لم يبد أي استعداد لاجراء مثل هذه التسوية ، او الدخول في مفاوضات من أي نوع مع اسرائيل . وتتلخص ثانية هاتين المقولتين في ان طريقة عبد الناصر في ادارة الصراع العربي الاسرائيلي قد ارتكزت أساسا على أن هدفه النهائي هو محو الدولة الاسرائيلية من الوجود ، و « إلقاء اليهود في البحر » .

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه ، ص ١٤٧ .

لا تستقيم هذه الادعاءات مع الحقائق التاريخية ، وخصوصا ما تكشف منها تباعا بعد وفاة عبد الناصر والتي كان مصدرها الكتابات الغربية نفسها . اذ انه من الثابت الآن أن عبد الناصر قد حاول استكشاف النوايا الاسرائيلية وتصورات القيادة الاسرائيلية لاحتمالات التسوية وشروطها. وجرت اتصالات مباشرة بين مسؤ ولين مصريين ومسؤ ولين اسرائيلين لهذا الغرض ، كها شجع عبدالناصر شخصيات دولية عديدة للتوسط لحل الصراع العربي - الاسرائيلي . ومن الثابت ايضاً ان عبد الناصر لم يهدف الى تدمير الكيان الاسرائيلي والقضاء على وجود اسرائيل كدولة . اذ بالاضافة الى ان احداً لم يستطع على الاطلاق ان يثبت ان عبدالناصر قد صرح في اي من خطبه او احاديثه الصحافية بأنه ينوي القاء اسرائيل في البحر ، فإن مجرد فبول عبد الناصر لاجراء اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل يدحض هذه المقولة بشكل بديهي ، لأنه لا يعقل ان يقوم مباشرة أن عبد الناصر على استعداد لقبول وجود اسرائيل لاتصالات في حد ذاتها كانت تعني ضمناً ان عبدالناصر على استعداد لقبول وجود اسرائيل كدولة من حيث المبدا .

والغريب أن المصادر الغربية ، والتي روجت لهاتين المقولتين ، هي نفسها التي عادت ، وبالحاح ، خصوصا بعد مصرع السادات في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ ، لكي تحاول أن تثبت بكل الوسائل أن السادات لم يكن أول مسؤ ول مصري يقوم باجراء اتصالات مباشرة مع اسرائيل ، وان عبدالناصر قد سبقه على الطريق عينه . بل ان المور جاكسون ، وهو احد الذين قاموا باحد ادوار الوساطة بين عبد الناصر وبن غوريون عام ١٩٥٥ ، كتب صراحة في مقدمة كتابه الذي ازاح فيه النقاب اخيرا عن طبيعة مهمته في الشرق الاوسط قائلا وموجها كلامه للرئيس حسني مبارك : « قد يكون من المهم بالنسبة للرئيس حسني مبارك ، ومن أجل الشعب المصري والجماعة الدولية أن يعرف أن الرئيس السادات لم يكن أول زعيم مصري بنادر بمحاولة التسوية مع اسرائيل ، وأنه لم يكن وحيدا على الطريق ، فقد سبقه الى ذلك زميله الثوري الاول جمال عبد الناصر «٢٥٠) . الرسالة اذن بالغة الوضوح والصراحة : فالسادات لم يرتكب خطيئة . ولم يسلك سوى طريق سلكه زعيمه وزعيم مصر عبد الناصر .

ان وضع الامور على هذا النحو هو حق أريد به باطل . فالعبرة ليست باجراء الاتصالات في ذاتها ، بل بموقف عبد الناصر اثناءها وبتأثير نتائجها على حركة التحرر القومي ومسيرنها . وقد يشعر الفوميون او الناصريون بالصدمة حين يعلمون ان عبد

Elmore Jackson, Middle - East Mission. The Story of a Major Bid for Peace in the Time of (Ye) Nasser and Ben Girion (New York, Norton, 1983), p. 10

الناصر قد أجرى اتصالات سرية مع اسرائيل ، وقد يركزون جهودهم على محاولة نفيها او تفنيدها باعتبارها مستمدة من مصادر غربية لا بد ان تكون مشبوهة بطبيعتها وبتوقيت الكشف عنها . لكننا نعتقد انه يتعين على الفكر القومي العربي الا يتنصل من الحقائق التاريخية ، ان ثبت وجودها ، ولن يكون مفيدا له أو للاجيال القادمة أن يشتت جهوده في محاولة نفي وقائع حدثت بالفعل ، وأن يركز بدلاً من ذلك على فهم مدلول هذه الوقائع على ضوء الظروف والملابسات المحلية والدولية التي حدثت فيها . بل اكثر من ذلك ، قد يكون من المفيد لشباب هذا الجيل ان يعرف أن عبد الناصر حاول التسوية ولكنه رفض الاستسلام ، وأن عبد الناصر لم يكن في الواقع هذا المغامر العنيد ، الذي أدى به جموده الى دفع بلاده نحو الكارثة ، وانما كان رجل دولة مسؤ ولا في المقاوم الأول . والواقع ان العديد من الكتابات تؤكد على أن الفترة الممتدة منذ نجاح الثورة في تموز / يوليو عام ١٩٥٢ وحتى قبيل قيام إسرائيل بشن هجومها على مصر عام ١٩٥٦ بالتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا ، قد شهدت العديد من الاتصالات مول عام ١٩٥٢ وحتى قبيل هذه الاتصالات حول محاور المباشرة وغير المباشرة بين مصر واسرائيل . ويمكن اجمال هذه الاتصالات حول محاور ثليسية :

أ ـ محور الاتصالات المباشرة بين مسؤ ولين رسميين مصريين ومسؤ ولين اسرائيلين، وقد حدثت هذه الاتصالات في الخارج ودار معظمها خلال عامي ١٩٥٣ و ١٩٥٤، وكانت باريس أهم مركز لهذه الاتصالات. وقد تخلى عبد الناصر عن تشجيع مثل هذه الاتصالات بعد الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير ١٩٥٥.

ب معور الاتصالات غير المباشرة وغير الرسمية ، وهي اتصالات ساعد على اجرائها وساطة شخصيات دولية عديدة بهدف استطلاع وجهتي النظر المصرية والاسرائيلية ومحاولة التقريب بينها ، بتشجيع إما من الجانب المصري واما من الجانب الاسرائيلي أو كليها معا . ولكن هذه الاتصالات تمت بصفة شخصية دون ان يكون وراءها الثقل الرسمي للدول أو المنظمات التي تنتمي اليها او تمثلها هذه الشخصيات . وعلى هذا المحور يمكن ان ندرج جهود شخصيات مثل رالف بانش مساعد السكرتير العام للامم المتحدة ، والرئيس اليوغوسلافي تيتو ، والمالطي مينتوف ، والنائين العمالين البريطانيين ريتشارد كروسمان وموريس اورياخ ، والمور جاكسون احد قادة الجمعية الخيرية الامريكية المعروفة باسم «كواكرز »Quakers ، والتي كان لها اسهامها الكبير في عمليات غوث اللاجئين الفلسطينيين (٢٦) .

Saadia Touval, *The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict*, 1948-1978 (YN) (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), p. 106.

جـ عور الاتصالات الرسمية غير المباشرة ، وهي اتصالات تمت نتيجة قيام طرف ثالث بمبادرة رسمية لحل بعض جوانب الصراع العربي ـ الاسرائيلي أو للتوصل الى حل شامل له . وأهم ما يندرج في هذا الاطار مبادرتان قامت بها الولايات المتحدة الامريكية . الاولى في عام ١٩٥٣ وكانت تهدف الى حل النزاع حول مياه نهر الاردن ، وبمقتضاها تم ايفاد اريك جونستون مبعوثا للرئيس ايزنهاور الى الشرق الاوسط والذي استمرت اتصالاته ما يقرب من عامين ونصف العام . والثانية في نهاية عام ١٩٥٥ عندما قام ايزنهاور بايفاد روبرت اندرسون نائب وزير الدفاع كمبعوث شخصي له بهدف التوصل الى اتفاقية سلام شامل بين مصر واسرائيل . واستمرت اتصالات اندرسون طوال الفترة ما بين منتصف كانون الاول / ديسمبر ١٩٥٥ وحتى آذار / مارس ١٩٥٦ .

والواقع ان الكثير من التفصيلات المتعلقة بالمحادثات التي دارت في تلك الاتصالات على محاورها الثلاثية ما تزال مجهولة ، ولم تظهر بعد دراسة شاملة تلقي الضوء على جوانبها كافة وتحللها في سياق التطورات الداخلية والخارجية التي أدت اليها ، ودوافع كل من الاطراف المشاركة فيها . كما ان المصادر التي كشفت عنها هي مصادر غربية في الأساس ، اذ لم تتناولها المصادر العربية الا تلميحا ، أو استنادا الى هذه المصادر الغربية . وعموما فإن تفاصيل ما دار فيها لا تعنينا هنا كثيرا بقدر ما يعنينا توضيح حقيقة الموقف المصري منها ودافعه اليها والنتائج التي استخلصها منها .

ويبدو انه من المؤكد الآن ان اتصالات مصرية رسمية مباشرة قد تحت بين مسؤ ولين مصريين ومسؤ ولين اسرائيليين في باريس ، وربما في عواصم اخرى ، قبيل منتصف الخمسينات ، فقد اعترف ثروت عكاشة بأنه «كان يلتقي اثناء عمله ملحقا عسكريا في باريس ضمن الاتصالات العديدة التي يفرضها عليه منصبه ببعض الاسرائيلين » . وقد شارك في هذه الاتصالات مسؤ ولون مصريون آخرون من بينهم عبد الرحمن صادق ، الملحق الصحافي بالسفارة المصرية في باريس . كما يبدو أن السلطات المصرية قد حاولت الاستفادة في هذا المضمار من جهود الشيوعيين المصريين اليهود المقيمين في باريس وعلى رأسهم هنري كورييل . وتشكلت في باريس عام ١٩٥٤ لجنة عربية لسرائيلية ضمت مصريين من بينهم يوسف حلمي والدكتور مراد خلاف ، واسرائيلين من بينهم الكاتب الاسرائيلي آموسي كينان وابل لابيل عضو تنظيم ماتسبين فيها بعد . كذلك قام يوسف حلمي بالاتصال بوزير الصحة الاسرائيلي مازربلاي العضو في مجلس الوزراء الذي كان يرأسه موشي شاريت (٢٧) . كذلك فمن المؤكد ان عبد

<sup>(</sup>٢٧) وردت هده التفاصيل كلها في : حمروش، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٥ : حريف عبد الناصر، ص ١٨ ــ

الناصر كان على علم بتفاصيل هذه الاتصالات المباشرة كافة ، والتي ادت فيها يبدو الى اقامة بعض جسور الثقة بين عبد الناصر وشاريت ، خصوصا عندما أصبح هذا الاخير رئيسا للوزراء في اسرائيل ، اذ شارك في محادثات باريس هذه جدعون روفائيل احد مقربيه (٢٨) .

وفي اعتقادنا انه يمكن تقسيم الدوافع المصرية وراء اجراء مثل تلك الاتصالات الى دوافع تكتيكية ودوافع موضوعية :

اما الدوافع التكتيكية فتتعلق بضرورة ابقاء الصراع مع اسرائيل باردا أو مجمدا خلال فترة المفاوضات حول الجلاء مع بريطانيا . وقد حاول عبد الناصر ان يبدو بمظهر المعتدل في مواقفه بالنسبة لقضايا الصراع بين الشرق والغرب وقضايا الصراع العربي - الاسرائيلي ، كي يتمكن من كسب التأييد الامريكي لموقفه في مفاوضات الجلاء التي حظيت بأولوية مطلقة . وكان واضحا ان اسرائيل تراقب بقلق بالغ تطور هذه المفاوضات وتحاول نسفها ، بل ونسف أي تقارب مصري - امريكي . في هذا الاطار كان من شأن قبول الطرف المصري اجراء اتصالات على مستوى منخفض بالطرف الاسرائيلي ، ان يحقق اهدافاً تكتيكية تخدم الاستراتيجية المصرية . فقد تساعد هذه الخطوة على حث الجانب الاسرائيلي على تخفيف الضغوط التي يمارسها على الحكومتين الامريكية والبريطانية لمنع النوصل الى ابرام اتفاقية للجلاء ، وفي الوقت نفسه تظهر الطرف المصري بالاعتدال وخصوصا امام الطرف الامريكي الذي تهدف مصر الى أن يلقي بثقله لحث بريطانيا على الانتهاء من مفاوضات الجلاء .

اما الدوافع الموضوعية فتتلخص في أن مصر كانت تعي تماما أن ميزان القوى العسكري في مصلحة اسرائيل. وكانت مصر قد طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بالسلاح ، إلا أن الولايات المتحدة كانت تماطل وكانت مصر تعرف ان مصدر هذه المماطلات، يكمن في ضغوط تمارس على الولايات المتحدة من جانب اسرائيل وبريطانيا معا . ولم تستطع مصر ان تركز جهودها على مفاوضات الجلاء وأن تجمد في الموقت نفسه الاوضاع تماما على الحدود مع اسرائيل ، لأن اسرائيل كانت تتحرش حتى تعطي مبررا لكل من بريطانيا وامريكا بعدم الجلاء عن مصر قبل حل الصراع العرب مالاسرائيلي ( بالشروط الاسرائيلية طبعا أو من وجهة نظر اسرائيل ) . في هذا الاطار وجود موسى شاريت ، الذي عرف باعتداله وبجديته في البحث عن السلام مع

<sup>:</sup> غادثات باريس هذه وموقف عبد الناصر منها في عادثات باريس هذه وموقف عبد الناصر منها في عاددودة الى عادثات باريس هذه وموقف عبد الناصر منها في المحدودة الى Jackson, Middle East Mission: The Story of Major Bid for Peace in the Time of Nasser and Ben Gurion, pp. 43, 47, 54 and 77.

الاقطار العربية ، كوزير للخارجية ثم كرئيس للوزراء ، شجع عبد الناصر على استكشاف نوايا اسرائيل الحقيقية وامكانية التوصل الى اتفاق معها ، فإن فشل مشل هذه الاتصالات لن يضر ، وقد يُفيد لتذليل العقبات التي تكتنف مفاوضات الحصول على السلاح من الولايات المتحدة ومفاوضات الجلاء مع بريطانيا .

وقد دفع وجود شاريت على رأس الوزارة الاسرائيلية ، اعتبارا من كانون الشاني / يناير ١٩٥٤ ، عملية الاتصالات وهيأ فرصاً أفضل للحوار ، فهدأت التحرشات الاسرائيلية على الحدود . لكن بن غوريون الذي اعتزل الوزارة بحجة تفرغه للتأمل والتعبد في الصحراء كان يدبر امراً بمساعدة الجناح المتشدد في المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ، وكان يخطط لافساد مفاوضات الجلاء مع بريطانيا ، وكذلك افساد التقارب المصري ـ الامريكي ، لأنه اعتقد أن جلاء القوات البريطانية عن قاعدة السويس يمثل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي . وهكذا ارسل بن غوريون عملاء لوضع قنابل في مكتب الاستعلامات الامريكي وفي بعض دور السينا المملوكة لبريطانيا في الاسكندرية ، لكن المؤامرة كشفت واعترف لافون وزير الدفاع الاسرائيلي بأن بن غوريون كان وراء هذه المؤامرة . ولم يهدأ بن غوريون واستمر في التآمر للإطاحة بشاريت أو إضعاف مركزه خصوصا بعد اتمام التوقيع على اتفاقية الجلاء بين مصر فبريطانيا في ١٩ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٤ ، ونجح أخيرا في أن يعود الى الوزارة الاسرائيلية كوزير للدفاع في شباط / فبراير ١٩٥٥ . ولم تمض إيام على توليه هذا المنصب حتى قامت اسرائيل بغارتها الشهيرة على غزة في ٢٨ شباط / فبراير ١٩٥٥ المنصب عبد الناصر اتصالاته بشاريت .

كانت فترة وجود شاريت كرئيس للوزراء في اسرائيل قد هيأت ايضا مناخا مؤاتياً لفتح قنوات اخرى للاتصالات غير المباشرة التي أشرنا اليها ، ومن بينها الاتصالات التي قام بها النائبان العماليان البريطانيان ريتشارد كروسمان وموريس اورباخ وغيرهما . كها هيأت في الوقت نفسه مناخا مؤاتياً لتقدم واستمرار المفاوضات التي كان يجريها اريك جونستون مبعوث الرئيس ايزنهاور ، المكلف بحل مشكلة مياه نهر الاردن بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة . لكن غارة غزة أفسدت هذا المناخ . واحس عبد الناصر انه ربما يكون قد استدرج الى مصيدة فالمطرقة الاسرائيلية تهوي على رأسه والسندان الامريكي يحثه على ضبط النفس ويرفض في الوقت نفسه تزويده بالسلاح الذي طلبه ، ويبدي استياءه لرفض مصر الدخول في احلاف ، واتبًاع سياسة غير منحازة . ولذلك قرر عبد الناصر الافلات من المصيدة بالاتجاه الى الاتحاد السوفياتي طلبا للسلاح .

ورغم ذلك فإن عبد الناصر لم يشأ ان يغلق كل أبواب الاتصالات غير المباشرة مع الاسرائيليين. بل ان احمد حسين سفير مصر، طبقاً لرواية المور جاكسون، هو الذي أخذ بزمام مبادرة الاتصال به وتشجيعه على التوسط في الصراع العربي الاسرائيلي بأمل التوصل الى تسوية ، أو على الاقل تهدئة الموقف . وعلى الرغم من أن احمد حسين أفهم جاكسون ان تلك مبادرة شخصية منه ، الا أن جاكسون وجد ترحيبا ايضا من الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية المصري حين تقابلا في نيويورك في ١٥ تموز / يوليو ١٩٥٥ ، بل تشجيعا ومباركة لهذه الوساطة . وهو الانطباع نفسه الذي تولد لدى جاكسون عند مقابلته لعبد الناصر في ٢٦ آب / اغسطس من العام نفسه . وهكذا قام جاكسون بعدة زيارات لمصر واسرائيل لعب فيها دور الوسيط بين عبد الناصر وكل من بنغوريون وشاريت ٢٩٠) .

ويدل استعداد عبد الناصر وقبوله لإجراء مفاوضات غير مباشرة بالقادة الاسرائيليين ، في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه مفاوضات مع الكتلة الشرقية للحصول على السلاح ، على أحد امرين او كليهها معا : فهو اما أن يكون قد قصد مجرد كسب الوقت والتمويه حتى يتمكن من الحصول على السلاح السوفياتي واستيعابه ، واما ان يكون جادا في هذه المفاوضات ولكن يريد أن يجريها من موقع القوة حتى لا يكون الحل الوحيد المطروح امامه هو الاستسلام للشروط الاسرائيلية .

وبلاحظ انه حتى بعد اعلان عبد الناصر رسمياً في ٢٧ ايلول / سبتمبر ١٩٥٥ عن ابرام صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا ، بعد أن علم بتسرب امرها الى المخابرات المركزية ، فإنه لم يغلق الباب امام كل من يريد ان يتقدم للوساطة في الصراع العربي - الاسرائيلي - فرحب بوساطة اندرسون الذي جاء هذه المرة كمبعوث للرئيس ايزنهاور يحمل مقترحات محددة من اجل التوصل الى اتفاقية سلام بين مصر واسرائيل . اذ على الرغم مما فجرته انباء الصفقة من غضب جامح داخل الادارة الامريكية ، الا ان الامر قد استقر في النهاية على محاولة حصر العلاقات المصرية - السوفياتية في حدود هذه الصفقة ، ومنع الاتحاد السوفياتي من القفز من فوق الحزام الشمالي ومد جسر لنفوذه داخل مصر من خلال دوره كمورد للسلاح . فأكدت الادارة الامريكية على انها سوف تسهم في تمويل مشروع السد العالي ، ثم ارسلت اندرسون الى كل من القاهرة وتل ابيب ، وفي سرية تامة ، لاجراء مفاوضات بين الجانين أملاً في التوصل الى حل على أساس المقترحات العامة جدا التي تضمنها خطاب دالاس في ٢٦ آب / اغسطس

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه ، ص ٢٦ - ٥٧ ،

1900. وقد استمرت مهمة اندرسون طوال الفترة الممتدة من 10 كانون الاول / ديسمبر 1900 وحتى آذار / مارس 1907. وكانت اسرائيل هي التي رفضت هذه المرة الاستمرار في المفاوضات غير المباشرة لانها كانت تلح على ترتيب مقابلة بين بن غوريون وعبد الناصر ولم تكن تريد للمفاوضات غير المباشرة ان تستمر طويلا لانها اعتقدت أن عبد الناصر يستخدم هذه المفاوضات لهدف تكتيكي ، إلى ان يتمكن من الحصول على السلاح السوفياتي واستيعابه (٣٠٠).

وكان موقف مصر خلال هـذه المفاوضات او الاتصالات ، المباشرة منهـا وغير المباشرة ، يدور حول محورين أساسيين :

أ. محور مصري يتعلق بالأمن القومي المصري ، والذي يرتبط في ادراك عبد الناصر الأمن القومي العرب ارتباطا عضوياً . وفي هذا الاطار فقد رأى عبد الناصر ان أية تسوية محتملة مع اسرائيل لا بد أن تتضمن تعديلات في الحدود القائمة تحقق اتصال مصر الجغرافي المباشر بالشرق العربي . فطالب عبد الناصر بضرورة ضم النقب الى مصر ـ أو الاردن ـ أي ان تكون النقب تحت السيادة العربية . وقد استند جمال عبد الناصر في مطلبه هذا الى أن اسرائيل لم تكن تحتل جنوب النقب وقت التوقيع على اتفاقية الهدنة عام 1929 . وعندما اعترضت اسرائيل على ذلك بادعاء أن صحراء النقب هي جزء من الدولة الاسرائيلية وفقا لخطة التقسيم التي أقرتها الامم المتحدة عام 1929 رد عبد الناصر بأن اسرائيل احتلت في حرب 192۸ مناطق الجليل الاعلى ويافا وهي تقع ضمن المنطقة العربية في خطة تقسيم 1920 (٣١) . وهكذا فان عبد الناصر بني موقفه التفاوضي مع اسرائيل على أساس قبول خطة التقسيم التي اقرتها الامم المتحدة مع اجراء تعديل بسيط في الحدود ، وبمقتضاه يكن لاسرائيل ان تحتفظ بالجليل الاعلى ويافا مقابل تخليها عن منطقة النقب كي يتحقق الاتصال المغرافي المباشر بين مصر والاردن .

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن معظم الاتصالات التي أشرنا اليها كانت تتم في سرية وفي تكتم شديد ، الا أن موقف عبد الناصر هذا لم يكن جديدا ، فقد كان هو موقف الحكومة المصرية نفسه في الفترة من ١٩٤٧ إلى ١٩٤٩ . كذلك فانه لم يكن يمثل موقفا مصريا منفردا ، لأن عبد الناصر صرح علنا في مؤتمر باندونغ عام ١٩٥٥ وفي كانون الثاني / يناير ١٩٥٦ « بأنه يوافق ـ وتوافق معه الدول العربية لاول مرة

<sup>(</sup>٣٠) لمزيد من التفصيلات عن مهمة اندرسون ، انظر :

Touval, The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict, pp. 106-133.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه ، ص ١١٣ ، وحمروش، قصة ثورة ٢٣ يوليو، ج ٥ : خريف عبد الناصر، ص ٢١ .

على قبول تسطيق قرارات الامم المتحدة التي اتخذت عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ وأقسرت مشروع التقسيم «٢٦». وقد حاول اندرسون التغلب على هذه العقبة باقتراح اقامة طريق بري يربط بين الاردن ومصر يخترق الاراضي الاسرائيلية ويقع تحت السيادة العربية ، الا ان عبد الناصر رأى ان هذا الاقتراح هو اقتراح غير عملي ، وهو اقتراح رفضته اسرائيل ايضا . والمعروف أن شاريت ، شأنه في ذلك شأن بن غوريون ، لم يقبل بأي تعديلات في الحدود القائمة .

ب - محور عربي خالص ويتعلق برغبة مصر في وضع حد لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وطبقاً لقرارات الامم المتحدة ، على أساس الترغيب بين العودة أو التعويض . والمعروف ان اسرائيل رفضت تماما الاعتراف بأي «حق» فلسطيني في العودة ، وان كان موقف شاريت بالنسبة لقضية اللاجئين قد اتسم ببعض المرونة ، اذ تشير بعض الروايات الى انه وافق من حيث المبدأ على السماح بعودة ما يزيد عن مائة الف لاجيء فلسطيني الى ديارهم في اطار جمع شمل العائلات الفلسطينية (٣٣) .

نخلص من هذا العرض الموجز لفحوى الاتصالات المصرية ـ الاسرائيلية ، المباشرة منها وغير المباشرة ، منذ قيام الثورة وحتى الغزو الاسرائيلي لسيناء أن عبد الناصر وإن لم يرفض فكرة الاتصال السري بالاسرائيليين من حيث المبدأ الا انه قد أجرى هذا الاتصال في اطار:

- الالتزام العام بالموقف العربي عموما ودون ان يقبل بالتفريط في أي حق من الحقوق أو يلزم نفسه بأي شيء مسبقا . ومن الملاحظ انه ، على الرغم من الله لم يرفض فكرة اجراء لقاء بينه وبين بن غوريون من حيث المبدأ ، الا انه رفض ان يتم هذا اللقاء قبل ان يتأكد عبدالناصر من استعداد بن غوريون الحقيقي في التوصل الى حل وسط على اساس المقترحات التي قدمها ، وهو ما لم يحدث مطلقا .

\_ رفض التفاوض والاتصال من منطلق الضعف ، وانما وصل به الامر الى اللجوء الى الاتحاد السوفياتي طلبا للسلاح حتى يبقى باب المقاومة مفتوحا ولا يضطر للاستسلام لمحاولات الابتزاز الاميركى ، رغم كل ما يمثل هذا القرار من خطورة .

وعلى الرغم من ان الفترة الممتدة ما بين ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ لم تشهد اتصالات رسمية مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل الا انها شهدت بداية حوار مع الولايات المتحدة حول امكان حل القضية الفلسطينية . وقد ساعد الإعجاب المتبادل بين عبد

<sup>(</sup>٣٢) حمروش ، المصدر نفسه ، ص ٢٧ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٣٣) جان لاكوتير ، ناصر ( بالفرنسية ) كها ورد في : المصدر نفسه ، ص ٢١ .

الناصر وكينيدي على اجراء مثل هذا الحوار . ففي الرسائل المتبادلة بين الزعيمين أبدى عبد الناصر استعداده للمساهمة في البحث عن حل للقضية الفلسطينية ، ولم تتضمن هذه الرسائل ما يشير الى رغبة عبد الناصر في المساس بالوجود الاسرائيلي كدولة مستقلة من قريب او بعيد . فقد جاء في رسالة بعث بها عبد الناصر الى كينيدي في ١٨ آب / من قريب او بعيد . فقد جاء في رسالة بعث بها عبد الناصر الى كينيدي في ١٩٩ آب / على اساس مبدأ اعادة التوطين أو التعويض عن الممنلكات ، وعلى المساعدة في ايجاد حل منصف على أساس مبدأ اعادة التوطين أو التعويض عن الممنلكات ، وعلى المساعدة في ايجاد حل منصف المشكلة تنمية مصادر مياه نهر الاردن ، وان نقدم عوننا لإحراز التقدم في الجوانب الاخرى من هذه المشكلة المعقدة  $^{(17)}$  . ويبدو ان مصر قد أملت كثيرا في امكانية نجاح هذا الحوار المصري \_ الاميركي لدرجة ان وزارة الخارجية المصرية قامت بإرسال نشرة الى البعثات المدبلوماسية والقنصلية في الخارج تتضمن تعليمات بعدم إثارة مشكلة الملاجئين الفلسطينيين ، لتسهيل جو المفاوضات التي تدور الآن في جو هادىء وبالطرق الدبلوماسية بين حكومتي مصر والولايات المتحدة ، وهي المفاوضات التي وصفتها النشرة بأنها تنقدم بصورة مرضية ( $^{(7)}$ ) . غير ان هذه الآمال سرعان ما تبددت مع مصرع كينيدي وظهور بوادر الصدام بين السياسة المصرية والسياسة الاميركية .

وبعد حرب ١٩٦٧ ، وعلى الرغم من قرارات مؤتمر الخرطوم التي رفضت الاعتراف او التفاوض أو الصلح مع اسرائيل ، فان مصر كانت في مقدمة الاقطار العربية التي وافقت على قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ . وقد اتضح الموقف المصري من هذا القرار بشكل قاطع في الرد على مذكرة غونار يارنغ التي وجهها في آذار / مارس ١٩٦٩ الى حكومات مصر والاردن ولبنان واسرائيل وطالبها بأجوبة مكتوبة على اسئلة محددة . وقد جاء في الرد المصري على هذه المذكرة بأن مصر تقبل القرار وعلى استعداد لتنفيذه ، وبأنها توافق على التعهد بإنهاء حالة الحرب ، والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ، وبحقها في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها .

ورداً على سؤال خاص بالحدود اجابت مصر بأنه «عندما عرضت القضية الفلسطينية المام الامم المتحدة عام ١٩٤٧ اتخذت الجمعمة العمومية في ١٩٤٧/١١/٢٩ قراراً بتقسيم فلسطين وقد بين هذا القرار حدود اسرائيل «٣٦». ويتضح من هذا الرد استعداد مصر للاعتراف بدولة

<sup>(</sup>٣٤) محمد حسنن هيكل ، عبد الناصر والعالم ( بيروت . دار النهار للنشر، ١٩٧٢)، ص ٢٦٧ ـ ٢٨٠ ، وحمروش ، المصدر نفسه ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٣٥) انظر نص هذه النشرة في : حمروش ، المصدر نفسه ، ص ٥٥ ـ ٥٦

<sup>(</sup>٣٦) عمد المجدوب ، الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية ، سلسلة الدراسات الاستراتيجية ، ٢ (بيروت : معهد الابماء العربي، ١٩٧٨)، ص ٧٠ - ٧١

اسرائيل وبسيادتها في اطار حدود التقسيم الذي أقرته الامم المتحدة . كها جاء في المرد نفسه استعداد مصر لضمان حرية الملاحة في المضائق وفي قناة السويس ، والموافقة على مناطق منزوعة السلاح تحت اشراف الامم المتحدة . ولم تشترط مصر على اسرائيل سوى شرط واحد فقط هو الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة منذ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . أما اسرائيل فقد رفضت تماما ان تلتزم بالانسحاب من كافة الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وطالبت بمفاوضات مباشرة لتحديد « الحدود الامنة » كها تراها اسرائيل ، كها طالبت في الوقت نفسه ان تتجاوز العلاقات بينها وبين كل بلد عربي على حدة ، مجرد الاعتراف القانوني لتشمل « العلاقات الطبيعية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية » .

ويتضح من هذا الموقف ان اسرائيل كانت ترغب في ان يكون ثمرة انتصارها في الممال المس مجرد انتزاع اعتراف الاقطار العربية بها وانهاء حالة الحرب ، وانما أيضا تطبيع العلاقات مع تخلي الاقطار العربية في الوقت نفسه عن مطالبها الخاصة باستعادة كافة الاراضي المحتلة ، وهو ما رفضه عبد الناصر رفضا قاطعا . ولقد ذهب عبد الناصر ، كها أشرنا ، الى حد قبول مبادرة اميركية للتسوية تحمل اسم روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة ، على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بينها وبين مصر كانت مقطوعة في ذلك الموقت . لكن المبادرة اجهضت ليس فقط بسبب التعنت الاسرائيلي ولكن ايضا وعلى وجه الخصوص بسبب اصرار كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون للامن القومي على اجهاضها (٣٧) .

نخلص من هذا التحليل للنهج الناصري في ادارة الصراع العربي ـ الاسرائيلي الى أن عبد الناصر بدأ فترة حكمه بمحاولة تجميد هذا الصراع ، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب رغبة الاسرائيليين في فرض تسوية بشروطهم قبل اتمام الانسحاب البريطاني من منطقة القناة . وفي الوقت نفسه حاول استكشاف النوايا الاسرائيلية من خلال اتصالات مصرية اسرائيلية مباشرة وغير مباشرة ، رسمية وشبه رسمية ، وأبدى استعداده لتسوية على أساس قرارات التقسيم وقرارات الامم المتحدة عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨، لكن اسرائيل رفضت قبول هذه القرارات كأساس للتسوية . وحاول عبد الناصر السيطرة على الاوضاع العربية لتعزيز موقف العرب التفاوضي لكنه فشل بسبب تداخل الصراع القومي مع الصراع الاجتماعي . كما حاول ألا يصل التناقض بين مصر والولايات المتحدة الى حالة العداء الكامل أملاً في تقليص حجم التأييد الامريكي لاسرائيل ، لكنه فشل بسبب اصرار

<sup>(</sup>٣٧) لا بخفي كيسنحر مفسه هذه المسألة . انظر في هدا :

الولايات المتحدة على احتواء الثورة المصرية وتقليص دورها داخل حدودها . غير أن ادراك عبد الناصر لطبيعة الصراع ولأهداف اسرائيل في المنطقة ووسائل التصدي لها ، قد اتضــح بصورة اكثر تحديدا بعد ١٩٦٧ في عدد من القناعات الاساسية والتي يمكن اجمالها على النحو التالي :

ـ لن تسمح اسرائيل مطلقا بتجربة ثورية في مصر تمكنها من بناء استقلالها الوطني وتنميتها المستقلة . وبالتالي فان إضعاف مصر واجهاض أي محاولات للتنمية فيها هو هدف اسرائيل الاساسي ، ومن ثم فان الصراع بين مصر واسرائيل هو صراع حتمي لن يحسمه سوى تغير موازين القوى لمصلحة مصر .

\_ يقع على مصر العبء الاساسي في محاولة حشد الطاقات العربية من أجل المعركة مع اسرائيل ، لان مصر لو انعزلت عن وطنها العربي فانها سوف تفقد اهم عنصر من عناصر قوتها وتأثيرها ، وبالتالي سوف يسهل على اسرائيل ضربها ومحاصرتها .

ـ ان الاتحاد السوفياتي هو الحليف الاستراتيجي الذي لا بديل عنه للقضية العربية ، ورغم كل ما يمكن ان يثار من خلافات ايديولوجية بين مصر والاتحاد السوفياتي ، الا أن هذه الخلافات يجب ان تبقى ثانوية وأن تحاصر ، لانه لا بديل للسلاح السوفياتي عند خوض المعركة مع اسرائيل ، كها أن الدعم السياسي السوفياتي للقضية العربية دوليا هو مسألة لا يمكن الاستغناء عنها .

بعبارة اخرى إن الصراع العربي ـ الاسرائيلي أصبح في الحقبة الناصرية جزءا لا يتجزأ من قضية أوسع هي قضية الاستقلال الوطني والتنمية المستقلة . فالبحث عن الاستقلال الوطني لمصر قاد عبد الناصر الى رفض الاحلاف العسكرية مع الشرق أو الغرب ، واتجه لبناء عناصر القوة الذاتية العربية فارتبط اكثر وأعمق بالقضايا القومية العربية وأصبح رمزا لها . كما أن بحثه عن التنمية المستقلة والقائمة على أساس الكفاية والعدل قاده بطبيعة الحال الى محاولة للتطبيق الاشتراكي في مصر ، وقد اوصله السير على هذين الطريقين المتوازيين والمرتبطين في الوقت نفسه الى صدام مع قوى الاستعمار العالمي وقوى الصهيونية الدولية ، والى تقارب مع القوى الاشتراكية وقوى التحرر في العالم ، في الوقت الذي اصبحت فيه مصر بمثابة العقل والقلب لوطن اوسع بكثير من حدودها هو الوطن العربي . وبهذه الطريقة ارتبط الصراع العربي ـ الاسرائيلي عضويا بالنسبة لمصر بقضايا الاستقلال الوطني والتنمية بحيث أصبح من المستحيل ايجاد تسوية سلما أو حربا للصراع العربي الاسرائيلي بدون التأثير سلبا او ايجابا على توجهات مصر فيها يتعلق بهاتين القضيتين .

# ثالثاً: الحقبة الساداتية

اتخذ الصراع العربي ـ الاسرائيلي ودور مصر فيه مجرى جديدا تماما عن المجرى الذي ساد فيه في الحقبة الناصرية . ولم يحدث هذا الانقلاب فجأة في الواقع ، وانما حدث من خلال لمسات خفيفة متعاقبة . فضلا عن ان هذا التغيير لم ينشأ من فراغ وانما نشأ من قلب الممارسات الناصرية ذاتها . وقام على أساسها شيئا نحالفا تماما لما اراده عبد الناصر ومتناقضا تماما مع القناعات التي كان قد توصل اليها خلال منهجه التجريبي في التعامل مع عناصر الصراع .

وفي اعتقادي انه اذا حاولنا ان نعثر على المفتاح الرئيسي الذي أفضى الى هذا الانقلاب فسنجده لدى ادراك انور السادات لطبيعة الولايات المتحدة ودورها في منطقة الشرق الاوسط. فعلى الرغم من أن السادات قد خرج من صلب ثورة يوليو، ولم يعترض على أي من القرارات الناصرية طوال حكم عبد الناصر، فيبدو انه لم يكن مقتنعا بمنطق السلوك الناصري في التعامل مع الولايات المتحدة، وانما حاول تجربة منهج آخر يتفق مع قناعاته هو حول هذه المسألة. وقد اتضح من ممارسات السادات طوال السنوات العشر الماضية انه كان منبهرا بالنموذج الاميركي (٢٨٠)، وانه ينظر الى الولايات المتحدة على انها دولة امبريالية تريد السيطرة على الشرق الاوسط، فضلا عن انها القوة العالمية الوحيدة القادرة على اقرار السلام في منطقة الشرق الاوسط واجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة. ولذلك يمكن اعتبار جميع التصرفات الساداتية على صعيدي السياسات الداخلية والخارجية كما لو كانت محاولة لإغراء الدور الاميركي واثبات حسن النوانا تجاهه (٢٩٠).

ويبدو أن الولايات المتحدة قد اعتبرت بدورها ان السادات هو رجلها ، اذ يصعب تفسير ما قاله جوزيف سيسكو لمحمود رياض في ٢٩ ايلول / سبتمبر ١٩٧١ من « اننا نريد أن نجعل من الرئيس السادات بطلا «(١٠) ، الا على هذا النحو .

## ١ ـ التمايز بين الحقبتين

والواقع ان عبد الناصر قد سهّل ، دون أن يقصد ، من مهمة السادات كثيرا . فقبل

<sup>(</sup>٣٨) انظر في هذا : فؤاد زكريا ، العرب والنموذج الامريكي ( القاهرة : دار الفكر المعاصر ، ١٩٨٠ ) . (٣٩) نافعة ، « المشهد الثالث للعلاقات المصرية ـ الامريكية ،» .

<sup>(</sup>٤٠) محمود رياض ، مذكرات محمود رياض، ١٩٤٨ ـ ١٩٧٨ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١)، ص ٣٧٣

رحيله بشهر واحد كان عبد الناصر قد قبل مبادرة روجرز الامريكية ، وكان قرار وقف اطلاق النار على الجبهة المصرية ـ الاسرائيلية ساري المفعول استنادا الى تلك المبادرة ، وبالتالي فان استمرار وقف اطلاق النار ومحاولات التقارب المصري ـ الامريكي لم يكن من الممكن تفسيرها في ذلك الوقت المبكر من حكم السادات على أنها تمثل تغييرا جوهريا في الحط الناصري . وفي الوقت نفسه ، فإنّ عبد الناصر كان منذ مؤتمر الحرطوم ١٩٦٧ قد جمد صراعاته مع النظم المحافظة في الوطن العربي وعلى رأسها السعودية ، وبالتالي فإن تدعيم علاقات مصر بالنظم المحافظة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة كان يصعب تفسيرها في تلك المرحلة المبكرة على انها تمثل بدورها خروجا على الخط الناصري . وهكذا امكن اعتبار الممارسات الساداتية ، منذ وفاة عبد الناصر وحتى حرب تشرين الاول / اكتوبر ، امتدادا لسياسات وخطط ديبلوماسية عسكرية وضعت اسسها في الفترة الناصرية . الا أن هذه الممارسات قد تميزت في الواقع عن ممارسات الحقبة الناصرية في الناصرية أن بعد تكشف العديد من الحقائق ، جوهرها وفي العديد من تفصيلاتها التي أصبحت الآن ، بعد تكشف العديد من الحقائق ، ويمكن رصد هذا التمايز على محاور ثلاثة : محور المبادرات السلمية ، محور العلاقات المصرية \_ العربية ومحور العلاقة مع القوتين العظميين :

## أ ـ على محور المبادرات السلمية

استمرت مصر في تأييد مهمة يارنغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ، والتي كان قبول مصر واسرائيل لمبادرة روجرز قد اعطاها دفعة جديدة ، لكنها خطت خطوات اخرى نحو إظهار حسن النوايا المصرية فيها يتعلق بالاعتراف باسرائيل . فعندما طلب يارنغ في مذكرة جديدة بعث بها الى مصر في ٨ شباط / فبراير ١٩٧١ الالتزام والتعهد بالدخول في اتفاقية سلام مع اسرائيل تقوم على الاسس الواردة في هذه المذكرة ، فان مصر وافقت دون تحفظ أو شروط . ولم يكن مثل هذا الاستعداد واردا ، بهذا القدر من الوضوح ، في الحقبة الناصرية بل ان السادات لم يتردد في اتخاذ مبادرات من جانبه للتأكيد على نيته الصادقة في السلام مع السرائيل . ففي شباط / فبراير ١٩٧١ طرح مشروعه الخاص بانسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية من القناة كمرحلة أولى في جدول زمني يتم وضعه بعد ذلك لتنفيذ قرار مجلس الامن ، على أن تفتح القناة للملاحة البحرية بعد هذا الانسحاب الجزئي . وعندما فشلت مهمة يارنغ بسبب عدم استعداد اسرائيل الالتزام بالانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة ورغبتها في الدخول في مفاوضات مباشرة دون الاعلان مسبقا على موافقة على ماشرة مع اسرائيل . ففي نيسان / ابريل ١٩٧١ ، اعلن وزير الخارجية المصري من مباشرة مع اسرائيل طالما انها لم تنسحب من اذاعة لندن ان مصر ترفض عقد مفاوضات مباشرة مع اسرائيل طالما انها لم تنسحب من

الاراضي المحتلة ، موحيا بذلك ان المشكلة ليست في اجراء مفاوضات مباشرة في حد ذاتها ولكن في اجراء مثل هذه المفاوضات تحت الاحتلال الاسرائيلي(٤١) .

الا أنه رغم كل ذلك ، فقد بقيت مصر متمسكة بمبدأ الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة ، وان كان الايحاء قد أصبح واضحا تماما بأن مصر على استعداد للوفاء بكافة المطالب الاسرائيلية ان هي وافقت على هذا المبدأ ، وهو ما رفضته اسرائيل رفضا قاطعا بحجة انه يجب الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة .

## ب ـ على محور العلاقة مع الوطن العربي

كان رحيل عبد الناصر في حد ذاته مبعث ارتياح من جانب النظم المحافظة في الوطن العربي ، بالرغم من ان عبد الناصر كان قد عقد ما يشبه الهدنة مع هذه النظم لتجميد الصراعات العربية وتوجيه الطاقات نحو هدف تحرير الارض . وقد انتهز السادات الفرصة لتوثيق الصلات مع هذه النظم ، وبالذات مع النظام السعودي ، الذي كانت تربطه به صلات قوية من خلال صداقة قديمة ربطته بالسيد كمال ادهم مستشار الملك فيصل ومدير جهاز المخابرات السعودي ، الا أن السادات لم يقطع صلته بالنظم الراديكالية ، وبالذات مع النظام السوري ، تحسباً لاحتمال فشل المبادرات السلمية . واذا كان الاساس في نمط علاقات مصر العربية في نهاية الحقبة الناصرية يرتكز على محور العلاقة الوثيقة بالنظم علاقات مصر العربية في نهاية الحقبة الناصر التكتيكي بعد حرب ١٩٦٧ لضمان دعم النظم المحافظة خطة المواجهة مع اسرائيل ، فإن هذا النمط قد انعكس تدريجيا واصبح الاساس المحافظة خطة المواجهة مع النظم المحافظة دون القطيعة مع النظم الراديكالية . وعلى أي حالة فقبيل حرب تشرين الاول / اكتوبر ، واثناءها ، كان السادات قد تمكن من حشد أي حالة فقبيل حرب تشرين الاول / اكتوبر ، واثناءها ، كان السادات قد تمكن من حشد تضامن عربي لم يحدث له مثيل من قبل حتى في الحقبة الناصرية .

# جـ ـ على محور العلاقات مع القوتين العظميين

فعلى الرغم من الشكوك الظاهرية لكل منها تجاه نوايا السادات الحقيقية ، الا ان السادات بذل جهداً غير عادي للتقارب مع الولايات المتحدة الاميركية واستطاع توثيق صلته مع الادارة الاميركية من خلال قناتين هما القناة السعودية والقناة الايرانية حيث بدأ السادات في احياء صلة قديمة ربطته بالشاه ، ولم يترك فرصة للصدام مع الاتحاد السوفياتي الا واستغلها . وقد تأثرت العلاقات مع الاتحاد السوفياتي بعد تمكن السادات من تصفية

<sup>(</sup>١) انظر عرضاً موثقاً لهده العروض والاتصالات والتصريحات في : المجذوب ، الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية ، ص ١٠١ـ ١٠٥ .

اليسار الناصري الذي اظهرته الدعاية الساداتية بمظهر الحليف للاتحاد السوفياتي. ورغم قبول السادات توقيع معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي، وهو ما لم يحدث في الحقبة الناصرية، الا أن العلاقات ما لبثت ان توترت من جديد وانتهت بطرد الخبراء السوفيات على نحو مهين في صيف ١٩٧٧. وكان طرد الخبراء على هذا النحو عملا استفزازيا ضد السوفيات، اذا صح ما ذكره هيكل من ان الاتحاد السوفياتي قد اشترط سحب هؤ لاء الخبراء عندما تطلب مصر ذلك بعد أن تكون في وضع يسمح لها ببدء العمليات العسكرية ضد اسرائيل (٢٤). وقد بدأ السادات في اجراء سلسلة من الاتصالات السرية مع الولايات المتحدة، كان اهمها قيام حافظ اسماعيل مستشار السادات للأمن القومي، بزيارة رسمية للولايات المتحدة قابل خلالها كلاً من الرئيس نيكسون وروجرز وزير خارجيته وكيسنجر مستشار الامن القومي ما القومي (١٤٠٠).

#### ٢ ـ حرب اكتوبر وبداية مرحلة جديدة

وعندما لم تفلح المبادرات السلمية التي اعلنها السادات أو تثمر جميع اشارات حسن النية التي اطلقها في الاتجاهات كافة ، وعندما لم تفلح اتصالاته بالولايات المتحدة في اقناعها بالتحرك جديا لوضع حد للجمود الديبلوماسي ، لم يكن هناك من مخرج سوى الحرب . وهناك عوامل عديدة أدت الى أن يتخذ الرئيس السادات قرار حرب اكتوبر . كان اهم هذه العوامل هو اتمام الاستعدادات العسكرية وضغط القوات المسلحة من أجل الحرب ، قلق المجبهة الداخلية وثقل المناخ النفسي لحالة اللاسلم واللاحرب والتي أدت الى اضطرابات ضخمة في اوساط الطلاب والمثقفين والعمال ، بالاضافة الى ان استمرار التضامن العربي ودعم العرب لمصر كان مرهونا بالقدرة على التحرك ايجابيا نحو ايجاد غرج للازمة . لكن ودعم العرب لمصر كان مرهونا بالقدرة على التحرك ايجابيا نحو ايجاد غرج للازمة . لكن هناك عاملاً آخر ايضا لا يمكن التقليل من أهميته ، وهو أن الولايات المتحدة ، وبالذات كيسنجر ، أعطت ، من خلال اتصالات أجراها حافظ اسماعيل هناك ، أشارات يفهم منها صراحة أن استمرار حالة الجمود لن يمكنها من التحرك ، وأن تسخين الوضع من شأنه ان يزودها مهذا المهر (عنه) .

ومن الواضح الآن ان الهدف من قرار حرب اكتوبر لم يكن تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة بالقوة المسلحة ، وانما خلق وضع جديد يسمح بتحقيق هذا الهدف بالوسائل الديبلوماسية اعتمادا على عوامل القوة العربية والدولية التي يمكن لقرار الحرب أن ينقلها من وضع السكون الى وضع الحركة الفاعل والمؤثر ، بمعنى آخر لم يكن السادات

<sup>(</sup>٤٣) محمد حسنين هيكل في : الاهالي ( القاهرة ) ، (١٥ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٢ ) ، ص ٦

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه .

يتصور ، ربما نتيجة لتقدير واقعي لموازين القوى العسكرية ، أن يحقق العمل العسكري وحده الحد الادنى للمطالب العربية متمثلة في تحرير كافة الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وانما كان العمل العسكري ، كما هو الحال دائما في الصراع الدولي ، وسيلة من وسائل الصراع السياسي الشامل أو فصلا من فصوله لتحقيق الاهداف المعلنة عن طريق إضافة القوى السياسية والكفاءة الديبلوماسية لعنصر القوة المسلحة .

ولكن المتأمل لما حدث في مجرى جولة اكتوبر بشقيها العسكري والسياسي ، يجد مفارقة غريبة بين النتائج العسكرية والنتائج السياسية للحرب . وكان محمد حسنين هيكل اول من أبدى رأيا في احتمال ان تعجز الادارة السياسية للحرب عن استثمار كل نتائجها العسكرية ، فكتب في ١٤ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٣ يقول : « وقد يحدث احيانا ان يكون الفرس طيبا ، ولكن الفلاحة تقصر في دورها فلا يكون هناك حصاد ، أو أن يكون الفرس طيبا ، وتكون الفلاحة واعية ولكن السلوب الحصاد يفسد المحصول ، أو يكون القصور في حماية المحصول بعد الحصاد فاذا اللصوص يسرقونه من الجرن »(٥٠) .

والواقع انه رغم مرور حوالى عشر سنوات على الحرب ، فان دوافع واسباب العديد من القرارات التي اتخذت قبلها وبعدها لا تزال غامضة وباعثة على الحيرة . وما يعنينا هنا ليس تحليل الدوافع وانما توضيح جوانب هذه المفارقة الغريبة بين مقدمات الحرب ونتائجها السياسية ، وهي النتائج التي بدأت بقبول الوساطة المنفردة للولايات المتحدة الاميركية وانتهت بالتوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد بعد ذلك بست سنوات كاملة .

ولن نتوقف كثيرا عند النتائج العسكرية المحضة للحرب ، ذلك ان هذه النتائج لا يمكن قياسها بعناصر كمية فقط ، مثل حجم الارض التي حررت ( او احتلت ) ، وحجم الحسائر التي الحقت بالعدو مقارنة بخسائر الجانب العربي ، وانما يجب ان يؤخذ في الحسبان ايضا قدرة الجيوش المتحاربة على الاستمرار أو عدم الاستمرار في الحرب وقت قبول وقف اطلاق النار . من ناحية أخرى ، فإن النتائج العسكرية لحرب اكتوبر تصبح بلا مغزى حقيقي اذا لم تقارن بالنتائج التي تحققت من سلسلة جولات مسبقة ، وما تحقق فيها من نتائج قد لا يكون في حد ذاته مهاً بالقدر الذي تهم مؤشرات انعكاساته على الجولات القادمة اذا ما توفرت الارادة السياسية والاصرار على خوضها الى ان تتحقق الاهداف المشروعة . وفي تقديرنا انه اذا نظرنا الى حرب اكتوبر هذه النظرة الشاملة فسوف نصل الى نتيجة ان انجازها العسكرى كان انجازا ضخها .

<sup>(</sup>٤٥) محمد حسنين هيكل ، « اسرائيل ، ما يجري وما جرى، (٢) : المراحل الثلاث لصراع الحرب، » الاهرام، ١٤ / ١٢ / ١٩٧٣ .

## ٣ ـ الادارة السياسية للحرب وللصراع بعدها

من المعروف ان قدرة أي طرف على تحقيق الاهداف التي حددها لنفسه تتوقف على مهارته وكفاءته في استخدام عناصر القوة الموظفة من أجل تحقيق هذا الغرض . ولا تشكل القوة المسلحة سوى أحد عناصر القوة الشاملة للاطراف المتصارعة . وقد تم استخدام هذا العنصر بأقصى قدر من الكفاءة في حرب اكتوبر على الرغم من الضباب الذي لا يزال يكتنف حتى الآن عملية الثغرة (٤٦) .

لكن يجب ان يكون واضحا في الاذهان ان دور القوات المسلحة لا يتوقف عند حد المشاركة الفعلية في القتال وانما يمتد في الواقع الى مراحل ما بعد القتال المسلح . ففي هذه المراحل أي مراحل الصراع السياسي بكافة اشكاله بما في ذلك التفاوض ، يجب ان يكون واضحا تماما لدى الخصم ان الطرف الآخر لديه القدرة المادية وأيضا الارادة السياسية لاستئناف القتال في حالة تعذر الوصول الى تسوية يقبلها . وترتيبا على ذلك فعندما يشعر طرف أن البدائل العسكرية لم تعد متاحة لدى الخصم ، فانه يميل الى التشدد في موقفه في فرض ارادته الكاملة وشروطه للتسوية . وكان من الواضح ان البديل العسكري لا يمكن ان يكون متاحا بدون استمرار تدفق السلاح السوفياتي لمصر ، ولذلك ففد كان في مقدمة الديبلوماسية الاميركية والاسرائيلية في بداية مرحلة التفاوض ان تحاول استبعاد السوفياتي عنها ، لتخلق مزيدا من المتاعب امام العلاقات المصرية ـ السوفياتية وبالتالي تغلق باب السلاح السوفياتي امام مصر . وهو ما نجحت فيه الديبلوماسية الاميركية نجاحا باهرا في أول لقاء بين كيسنجر والسادات .

وكان التضامن العربي يمثل عنصرا اساسيا آخر من عناصر هذه القوة . وعلى الرغم من أنه يصعب القول بأن امكانيات الامة العربية وطاقاتها قد استخدمت على النحو الامثل في حرب اكتوبر ، فانه لا يمكن إنكار ان هذه الحرب كانت اكثر الحروب العربية تجسيدا لقومية المعركة . وقد استخدم فيها سلاح النفط لأول مرة ، وبدأ العالم يتحدث عن العرب

<sup>(</sup>٤٦) يقول محمد حسنين هيكل: « صدر الامر الى . . . لواء المطلاب المصري ٢٢ بالتحرك للسيطرة على الموقف ، [في منطقة الثغرة بعد ان قدم الاتحاد السوفياتي صوراً بالاقمار الصناعية تظهر مدى انتشار العوات الاسر الياية في ثغرة الدفرسوار . ولكن صدرت الاوامر في اليوم نفسه بالغاء الامر الاول]. وكان من العسير على العميد قائد اللواء ان يصدق ان هذا الامر [بالالغاء] صادر من مقر القيادة المصرية وطلب تعزيراً له ، هجاءه التعزيز من صابط يعرف صوته ، لكنه ، في عاولة منه لكسب الوقت واتاحة الفرصة لنجاح مهمته ، طلب تعزيزاً للامر من مفر القيادة العامه للقوات المسلحة في القاهرة . وجاءه التعزيز ايضاً فاصطر ، على رعم أنصه ، الى رفع قبصته عن « رمارة » الرفيه الاسرائيلية ، وكان قاب قوسب او ادنى « نظر : عمد حسنين هيكل ، الطريق الى رمصان ، تعريب يوسف العساغ ( بيروت : دار النهار للنشر ، ١٩٧٥) ، ص ٢١٢ .

كما لو كانوا قد اصبحوا بالفعل قوة دولية اقليمية يحسب حسابها . وكان استمرار التضامن ودعمه بعد وقف اطلاق النار امرا حيويا ، لكن ما ان انتهت الحرب وبدأت جولة المفاوضات ، من خلال الدور الاميركي ، حتى تمكن كيسنجر من احداث شرخ لا يمكن اصلاحه في الموقف العربي حين تمكن من رفع الحظر النفطي ، بمساعدة السادات نفسه ، قبل ان يتحقق أي من الاهداف العربية . ثم كان القبول بدبلوماسية الخطوة خطوة بمثابة مسمار آخر في نعش هذا التضامن .

اما العنصر الثالث من عناصر هذه القوة فيكمن في علاقة مصر الاستراتيجية بالاتحاد السوفياتي ، ورغم قصور هذه العلاقة ، التي لم ترتفع يوما الى مصاف العلاقة الاستراتيجية الفريدة بين الولايات المتحدة واسرائيل ، اذ كان التأييد السوفياتي أقل دوما مما أمّله العرب ، الا أنه ، وعلى حد تعبير الاستاذ هيكل « ليس له بديل وليس له تعويض » . وربما لم يكن في قبول السادات بدور اميركي في مرحلة التسوية التي اعقبت الحرب ما يشينه في ذاته ، بشرط ان يمارس هذا الدور تأثيره في اطار وضع تحشد فيه مصر كل عناصر قوتها ، والتي كان في مقدمتها تأييد الاتحاد السوفياتي للموقف المصرى والعربي عمومًا. ولكن الغريب في الامر حقاً ان يقبل السرئيس السادات بالدور الاميسركي منفرداً ، ووجمه الغرابة في هذا ان الولايات المتحدة كانت تقف ، وحتى آخر لحظة في الحرب ، في الحندق نفسه مع اسرائيل . وفي هذه الحالة يصبح التفاوض مع اسرائيل من خلال الوساطة الاميركية وحدها وكأنه تفاوض مباشر مع اسرائيل في الواقع . وحتى مع افتراض وجود مصالح اميركية في الشرق الاوسط متميزة عن المصالح الاسرائيلية ، فان قدرة اسرائيل على التأثير في القرار الاميركي لا تقارن بقدرة العرب على احداث مثل هذا التأثير(٤٧) . وهنا يظهر الدور السوفياتي باعتباره عنصرا من عناصر الضغط، وكأنه يمثل مصلحة عربية لا يمكن انكارها بحال ، بصرف النظر عن الخلاف الايديولوجي معه . ولم يكن خافيا على احد ان احد الاهداف الرئيسية للولايات المتحدة كان اخراج الاتحاد السوفيات من منطقة الشرق الاوسط . وبالتالي فان اسقاط الدور السوفياتي وانفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الشرق الاوسط كانا يمثلان مصلحة اميركية ، وبالتالي اسرائيلية خالصة ، ولم يكونا يمثلان مصلحة عربية بأي معيار من المعايس. وكما يقول الاستاذ هيكل « إذا فرض وتحقق للولايات المتحدة ما تريد بنفسها او بنا وخرج الاتحاد السوفيات من المنطقة . . ( لكان يعني ذلك ) ان تفقد المنطقة التوازن الذي يصون استقلالها وسوف تقع راضية اوكارهة تحت النفوذ الاميركي . وإذا حدث ذلك فإن معنى سيادة النفوذ الاميركي في المنطقة هو اسرائيل سيدة في المنطقة »(٤٨).

<sup>(</sup>٤٧) انظر مناقشة لهذه النقطة في : حسن نافعة ، العلاقات الامريكية ـ الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن ( القاهرة : دار المستقبل العربي ، ١٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤٨) محمد حسنين هيكل ، ٣٠ رسائل ،، الاهرام، ٣٠ / ١١ / ١٩٧٣ كما ورد في: محمد حسنين هيكل، =

وكانت الخلافات بين السادات والاتحاد السوفياتي قد بدأت قبل الحرب ولكنها لم تصل الى حد القطيعة ، ورغم قرار طرد الخبراء عام ١٩٧٧ ، فقد استمر التأييد السياسي والعسكري والسوفياتي لمصر ، وبدأ جسر الامدادات العسكرية يتدفق على مصر قبل يومين من بداية الجسر الاميركي لاسرائيل . والواقع ان حرب اكتوبر كانت فرصة لإعادة تقوية تلك الروابط الاستراتيجية والاستفادة منها في مرحلة المفاوضات . ولو حدث ذلك لكان من الممكن تبرير قرار طرد الخبراء ووضعه في اطار العمل والمناورة التكتيكية السابقة على الحرب ، لكن ذلك لم يحدث . وقبل السادات بالدور الاميركي منفردا ووافق على استبعاد الاتحاد السوفياتي ، وهو ما يقطع ، أو على الاقل يعطي برهانا اضافيا ، بأن السادات راهن على الدور الاميركي ، وأن اميركا راهنت على شخص السادات منذ اللحظة الاولى لتولي السادات السلطة وربما قبل ذلك (٤٩) .

ونخلص من هذا الى ان النجاح العسكري والسياسي لمصر في بداية الحرب لم يصاحبه نجاح مماثل في القدرة ، أو في الرغبة ، على المحافظة على عناصر القوة التي تم توظيفها ، وبدأت عناصر هذه القوة تتسرب من بين يدى المفاوض المصري الواحد تلو الآخر في مرحلة ما بعد الحرب ، وهو ما يفسر المفارقة بين النتائج العسكرية والنتائج السياسية لحرب اكتوبر. وبعد وقف اطلاق النار وتحقيق اتفاق فض الاشتباك الاول، تمكن السادات وبنجاح كبير من استثمار الانجاز العسكري لحرب اكتوبر لمصلحته الخاصة . وظهر على المسرح السياسي وكأنه استطاع ان يحقق ما عجز عنه عبد الناصر نفسه عن تحقيقه . ولأن نظام عبد الناصر لم يكن قد استطاع ان يخلق تنظيها شعبيا يمكن من المحافظة على الخطوط الرئيسية للتوجيهات الناصرية داخليا وخارجيا فقد خلت الساحة العربية تماما للرئيس السادات لإحداث تغيرات هيكلية في النظام المصري وفي توجهاته الداخلية والخارجية . وبدأت حقبة الحكم الساداتي الحقيقي لمصر عقب حرب اكتوبر واستمرت حتى مصرعه في ٦ اكتوبر / تشرين الاول ١٩٨١ . وقد شملت هذه التغيرات اسس التنمية الاقتصادية في مصر . فبدأ التخلي عن التخطيط الاقتصادي لمصلحة تنمية رأسمالية عشوائية ، بعد صدور القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والخاص باستثمار رأس المال العربي والاجنبي ؛ ثم جرت محاولة لاعطاء واجهة ليبرالية تتمشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ؛ واخيراً تم البحث عن تسوية نهائية للصراع العربي ـ الاسرائيلي .

<sup>:</sup> عند مفترق الطرق : حرب اكتوبر. . . ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها ( بيروت : شركة المطبوعـات للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤٩) شرت صحيفة الواشنطن بوست في عدد ٢٤ شباط / فبراير ١٩٧٧ في صدر صفحتها الاولى ان كمال ادهم كان « يمد السادات بدحل ثابت » طوال الستينات . والمعروف ان كمال ادهم هو صهر الملك فيصل ، ملك السعودية الراحل ، وكان يشرف على جهاز المخابرات السعودي الذي يعمل في تنسيق كامل مع وكالة المخابرات الامريكية .

والقاسم المشترك الاعظم لهذه التوجهات في جوهرها هو انها تهيء افضل مناخ ممكن للدور الاميركي ليمارس تأثيره بلا قيود او حجج او مخاوف في الشرق الاوسط .

غير ان الدور الاميركي لم يؤد في النهاية الا الى دفع مصر في اتجاه تسوية منفردة مع اسرائيل . وبدأت مصر تقبل بعد حرب اكتوبر بشروط كانت قد رفضت تماما قبولها قبل حرب اكتوبر . وقعت مصر على اتفاقية فض الاشتباك الاول مع اسرائيل ، وتلاها اتفاق مماثل على الجبهة السورية . ثم بدأت خطوات الحل المنفرد بقبول مصر ما سمي باتفاقية فض الاشتباك الثانية ، وهي اتفاقية تضمنت تنازلات سياسية اساسية أهمها : تعهد مصر بعدم استخدام القوة او التهديد بها أو الحصار العسكري ( البند الثاني ) ، وقبول مصر مرور شحنات غير عسكرية الى اسرائيل عبر قناة السويس ( البند السابع ), وذلك مقابل انسحاب اسرائيل بضعة كيلومترات فقط ! وجاء تعمير منطقة القناة وفتح القناة للملاحة البحرية بمثابة تأكيد على عزم مصر الواضح على عدم اللجوء الى القوة مرة اخرى في حال النزاع مع اسرائيل . وكانت تلك الاتفاقية بمثابة إسفين ضخم في نعش التضامن العربي .

وبدأ التمزق العربي يحدث على نحو لم يسبق له مثيل . رفضت كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية هذه الاتفاقية ، (٥٠) وبدأت الاضطرابات تظهر على الجبهة الشرقية ، وسرعان ما بدأت بوادر الحرب الأهلية اللبنانية تلوح في الافق ؛ لكن علاقة مصر بالنظم المحافظة في الوطن العربي استمرت رغم ذلك . ولم يستمر هذا الوضع كثيرا فسرعان ما وصلت ديبلوماسية « الخطوة خطوة » الى طريق مسدود . وبدأت افرازات التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للنظام المصري تحدث اثرها . فقد أدت سياسة الانفتاح الى ظهور تقلصات اجتماعية خطيرة في جسد النظام المصري . وفي اطار من المناخ الليبرالي الذي بدأ يسود انفجرت هذه التقلصات في شكل اعمال عنف دامية في المناخ الليبرالي الذي بدأ يسود انفجرت هذه الأحداث بمثابة مؤشرات مبكرة للنظام على خطورة التوجهات الجديدة وعدم سلامتها من الناحية الاجتماعية . لكن يبدو ان كل على خطورة التوجهات الجديدة وعدم سلامتها من الناحية الاجتماعية . لكن يبدو ان كل الطرق من وجهة نظر السادات أن طريق القدس قد يمل مشكلة مصر الاقتصادية والاجتماعية ، لكنه لم يؤ د الى شيء من هذا القبيل ، بل قطع الخيوط التي كانت لا تزال تربطه ببعض الانظمة العربية . وأضافت اتفاقيتا كامب ديفيد ثم معاهدة السلام المصرية بلاسرائيلية تعقيدات جديدة الى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري بدلا

<sup>(</sup>٥٠) انظر ردود الافعال العربية على هذه الاتفاقية وكذلك نص الوثائق في : «ملف توثيقي : اتفاقية فك الاشتباك الثاني في سيناء ،» اعداد وتقديم وتعليق بطرس بطرس غالي، السياسة الدولية، السنة ١١ ، العدد ٤٢ رتشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٥ ) ، ص ٢٣٨ وما بعدها .

من أن تسهم في حل تناقضات هذا الواقع لتصل أزمة النظام الساداتي الى ذروتها في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

سوف نخصص الفصل القادم لبحث المنهج المصري للتسوية مع اسرائيل منذ زيارة السادات للقدس في تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٧ ، لكي نوضح الآليات التي من خلالها التقى الواقع المصري الخاص مع الواقع العربي العام لرفض تسوية لا تحقق الحد الادني للمطالب القومية العربية حتى يمكن لنا أن نلقى الضوء بعد ذلك على مستقبل العلاقات العربية من خلال البدائل المتاحة امام مصر للتعامل مع الصراع العربي - الاسرائيلي على ضرورة الرفض الشعبي الاتفاقيات المبرمة بين مصر واسرائيل . انما قبل ذلك لا بد من التوقف قليلا عند أحداث كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ نظراً لأهميتها في هذا السياق ، حيث انه لا يمكن إغفال الاثر الذي تركته على مجرى التسوية وعلى الصيغة التي انتهت اليها. فقد بدأت الاضطرابات حين فوجئت جماهير الشعب المصري وهي تطالع الصحف الصادرة صباح يوم ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ ان هناك قائمة تضم خمساً وعشرين سلعة قد ارتفعت اسعارها نتيجة رفع أو تقليص حجم الدعم الحكومي لهذه السلع . وكانت هذه القائمة تضم سلعا أساسية بالنسبة للجماهير الكادحة يصعب الاستغناء عنها أوحتى تحفيض معدل استهلاكها . ويرجع عنصر المفاجأة اساسا الى أن هذا الارتفاع ـ الذي لم يقابله أية زيادة أو ـ حتى مجرد وعد ـ بزيادة في الدخول ، قد جاء معاكسا تماماً للتوقعات الشعبية . فقد كانت النغمة السائدة في اجهزة الدعاية والاعلام المصري تداعب احلام الراحة والاستمتاع بالحياة بعد التضحيات التي قدمت ، وتتحدث عن حق الشعب في جني ثمار النصر الذي تحقق في تشرين الاول / اكتوبر . وكانت الصحف تغص باخبار كثيرة عن ملايين الدولارات التي تتدفق على مصر وعن آلاف المشروعات التي تقام. وفي الوقت الذي كانت الاغلبية العظمى تواجه صعوبات غير عادية في حياتها اليومية ولا تجد ما تكاد تقتاته ، كانت مظاهر الثراء الفاحش والفجائي لشريحة اجتماعية ، دفع الانفتاح الاقتصادي بها الى مقدمة الصفوف ، تتعاظم كل يوم وكانت رائحة فسادها تزكم الانوف . وقد جاء رفع اسعار هذه السلع تحت ضغط شديد مارسه صندوق النقد الدولي بتأييد من المؤسسات المالية الدولية الاخرى الواقعة تحت السيطرة الاميركية . وكان من رأى هذه المؤسسات ان « اصلاح مسار الاقتصاد المصري » يتطلب حتم الغاء او تقليص حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات الاساسية . ولم تكن هذه المؤسسات تعني بـ « تصحيح المسار » في الحقيقة سوى اعادة آليات ( ميكانيزمات ) السوق الحر الى الاقتصاد المصرى ، والتخلص من كل اثر للاقتصاد المخطط أو الموجه لصالح اغلبية الجماهير. وقد تضمنت مذكرة بول م . ريكي ، ممثل صندوق النقد الـدولي بالقـاهرة ، التي وجههـا الى وزير الاقتصاد المصري في ١٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٦ ، اقتراحات بهذا المعنى لم تجد الحكومة المصرية بُداً من الاستجابة اليها بعد ان فشلت في التصدي للضغوط الهائلة الواقعة عليها(١٥). في هذا الاطار أثارت المفاجأة غير المتوقعة لرفع الاسعار غضب الجماهير التي اندفعت الى الشوارع يوم ١٨ كانون الثاني / يناير في مدينة الاسكندرية أولا ، ثم في مدينة الاهاهرة . وما هي الا ساعات قليلة حتى كانت عدوى الغضب قد انتقلت الى باقي انحاء الجمهورية وسرت كالنار في الهشيم ، آخذة شكل انفجار شعبي هائل لم تشهد مصر مثيلا لضخامته منذ ثورة ١٩١٩ . وقد بلغ هذا الغضب حداً دفع بالجماهير الصاخبة في شوارع أسوان الى الزحف على استراحة الرئيس ، ومحاصرتها مما أجبر الرئيس الى الرحيل عنها فورا «تاركا وراءه كل شيء ، حتى الاوراق الرسمية التي أرسلت اليه في مشتاه للاطلاع او التوقيع » ولم يكن الوضع في القاهرة اكثر طمأنينة بالنسبة للسادات منه في أسوان . وتؤكد بعض الكتابات على أن «طائرات الهيلوكوبتر كانت تنتظر في منزل السادات بالجيزة المحاط بالدبابات الثقيلة ، لتحمله الى طائرته التي كانت تنتظره في مطار « ابو صوير » والتي كانت وجهتها المقررة ـ اذا جاء وقت الرحيل - هو طهران حيث كان الشاه على استعداد لاستقبال اصدقائه اذا اضطروا للهرب من القاهرة »(٢٥) .

وقد استمرت التظاهرات على نحو اكثر عنفا في اليوم التالي ولجأ المتظاهرون الى التدمير، واحراق السيارات، ونهب عدد من المحال الكبرى والنوادي الليلية في شارع الهرم وهي الاماكن التي كانت تجسد حدة التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ولم تشهد القاهرة عنفا بهذا القدر منذ حريق القاهرة في يناير ١٩٥٠. كما اصطدم البوليس بالمتظاهرين في المحافظات كافة. وأسفر الصدام عن اكثر من مائة وخمسين قتيلا. ولم يتمكن النظام من السيطرة على الموقف الا بعد نزول الجيش الى الشوارع واعلان الاحكام العرفية وحظر التجول، وبعد ان تم الغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة الاسعار. وبعد ان استقرت الاوضاع من جديد كان يحلو للرئيس السادات ان يصف هذه الانتفاضة الشعبية بأنها ( انتفاضة الحرامية ) على الرغم من ان كل الحقائق والدلائل والمحاكمات التي أجريت للكثيرين ممن شاركوا فيها تثبت بالدليل القاطع انها كانت أول تحدٍ شعبي حقيقي للنظام المصري منذ ١٩٥١ وانها كانت أقوى دليل على ان النظام لم يعد يحظى بتأييد المواطنين مما شكك في شرعيته (١٥٠).

<sup>(</sup>٥١) انظر تحليلاً شيقاً لتطور الاقتصاد المصري والطريقة التي مارست بها المؤسسات الدولية ضغوطها لجمر الاقتصاد المصري نحو التبعية ، ١٩٧٤ - ١٩٧٩ ، ٢ج ( القاهرة : دار المستقبل العربي، ١٩٨٢) . وتحتوي الفصول ٦ - ٨ ، على وجه خاص ، على التطورات الاقتصادية السابقة على انتفاضة عام ١٩٧٧ . كها مجتوي ملحق الفصل الثامن على نص مذكرة بول م . ديكي المشار اليها ( ج ٢ ، ص ٢٨٠ - ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥٢) محمد حسنين هيكل ، خريف الغضب : قصة بداية ونهاية عصر انور السادات ( بيروت : شـركة المطبوعات للمشر والتوزيع ، ١٩٨٣)، ص ٢٢٠ـ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥٣) لمزيد من التفصيلات المدعمة بالوثائق عن احداث هذين اليومين ، انظر : حسين عبد الرازق ، مصر في الم و1 و1 يناير : دراسة سياسية وثقافية ( بيروت : دار الكلمة ، ١٩٧٩ ) .

عليها(١٥). في هذا الاطار أثارت المفاجأة غير المتوقعة لرفع الاسعار غضب الجماهير التي اندفعت الى الشوارع يوم ١٨ كانون الثاني / يناير في مدينة الاسكندرية أولا ، ثم في مدينة القاهرة . وما هي الا ساعات قليلة حتى كانت عدوى الغضب قد انتقلت الى باقي انحاء الجمهورية وسرت كالنار في الهشيم ، آخذة شكل انفجار شعبي هائل لم تشهد مصر مثيلا لضخامته منذ ثورة ١٩١٩ . وقد بلغ هذا الغضب حداً دفع بالجماهير الصاخبة في شوارع أسوان الى الزحف على استراحة الرئيس ، ومحاصرتها عما أجبر الرئيس الى الرحيل عنها فورا «تاركا وراءه كل شيء ، حتى الاوراق الرسمية التي أرسلت اليه في مشتاه للاطلاع او التوقيع » ولم يكن الوضع في القاهرة اكثر طمأنينة بالنسبة للسادات منه في أسوان . وتؤكد بعض الكتابات على أن «طائرات الميلوكوبتر كانت تنتظر في منزل السادات بالجيزة المحاط بالدبابات الثقيلة ، لتحمله الى طائرته التي كانت تنتظره في مطار « ابو صوير » والتي كانت وجهتها المقررة ـ اذا جاء وقت الرحيل - هو طهران حيث كان الشاه على استعداد لاستقبال اصدقائه اذا اضطروا للهرب من القاهرة » (٢٥) .

وقد استمرت التظاهرات على نحو اكثر عنفا في اليوم التالي ولجأ المتظاهرون الى التدمير، واحراق السيارات، ونهب عدد من المحال الكبرى والنوادي الليلية في شارع الهرم وهي الاماكن التي كانت تجسد حدة التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ولم تشهد القاهرة عنفا بهذا القدر منذ حريق القاهرة في يناير ١٩٥٠. كما اصطدم البوليس بالمتظاهرين في المحافظات كافة. وأسفر الصدام عن اكثر من مائة وخمسين قتيلا. ولم يتمكن النظام من السيطرة على الموقف الا بعد نزول الجيش الى الشوارع واعلان الاحكام العرفية وحظر التجول، وبعد ان تم الغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة الاسعار. وبعد ان استقرت الاوضاع من جديد كان يحلو للرئيس السادات ان يصف هذه الانتفاضة الشعبية بأنها ( انتفاضة الحرامية ) على الرغم من ان كل الحقائق والدلائل والمحاكمات التي أجريت للكثيرين بمن شاركوا فيها تثبت بالدليل القاطع انها كانت أول تحد شعبي حقيقي للنظام المصري منذ ١٩٥٢ وانها كانت اقوى دليل على ان النظام لم يعد يحظى بتأييد المواطنين مما شكك في شرعيته (١٠٥٠).

<sup>(</sup>١٥) انظر تحليلاً شيقاً لتطور الاقتصاد المصري والطريقة التي مارست بها المؤسسات الدولية ضغوطها لجر الاقتصاد المصري نحو التبعية ، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩، الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية ، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩، ٢ج ( القاهرة : دار المستقبل العربي، ١٩٨٢) . وتحتوي الفصول ٦ ـ ٨ ، على وجه خاص ، على التطورات الاقتصادية السابقة على انتفاضة عام ١٩٧٧ . كما يحتوي ملحق الفصل الثامن على نص مذكرة بول م . ديكي المشار اليها ( ج ٢ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢٥) محمد حسنين هيكل ، خريف الغضب : قصة بداية ونهاية عصر انور السادات ( بيروت : شـركة المطبوعات للمشر والتوزيع ، ١٩٨٣)، ص ٢٢٠ ـ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥٣) لمزيد من التفصيلات المدعمة بالوثائق عن احداث هذين اليومين ، انظر : حسين عبد الرازق ، مصر في ١٨ و١٩ يناير : دراسة سياسية وثقافية ( بيروت : دار الكلمة ، ١٩٧٩ ) .

الفصُّ الناني التسوية المستحيّلة

الفصُّ الناني التسوية المستحيّلة

# اولاً : زيارة القدس بين الأمل والمأزق

كان قرار الرئيس بزيارة اسرائيل والقاء خطاب امام الكنيست في القدس هو أكثر القرارات اثارة وربما خطورة في التاريخ العربي الحديث . وكانت الزيارة حقا حدثا لا مثيل له في التاريخ ومحاولة غير مسبوقة لاقتحام المعضلات السياسية . ولم يرحب بهذه الخطوة باعتبارها عملا ايجابيا عملاقا سوى اسرائيل والاوساط الغربية . أما الوطن العربي فقد تراوحت ردود فعله الفورية بين اتهام السادات بالخيانة العظمى أو التهور الاحمق وبين التحفظ أو الصمت المشوب بالذهول .

وتثور امام الباحث صعوبات عديدة لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الزيارة ، وما زال الوقت مبكرا لاستجلاء جميع ابعاد هذا المشهد المثير في التاريخ العربي ، ومن المؤكد ان الصورة لن تكتمل قبل وقت طويل حين تظهر جميع الوثائق الديبلوماسية المتعلقة بتلك الفترة ، وحينئذ ستصبح تلك المهمة منوطة بدارسي التاريخ اكثر منها بدارسي السياسة . وقد حاول بعض الدارسين تحليل الدوافع التي حدت برئيس اكبر بلد عربي الى تحطيم حاجز الرفض العربي لاسرائيل والاقدام على خطوة كانت تبدو وكأنها بمثابة اعتراف رسمي باسرائيل دون مقابل واضح أو مفهوم . وقد قسمت هذه الدوافع الى دوافع داخلية وعربية ودولية على النحو التالي(۱) :

 <sup>(</sup>١) انظر : سعد الدين ابراهيم ، « المبادرة بين التصلب الاسرائيلي ومجموعة الرفض ، » السياسة الدولية ،
 السنة ١٤ ، العدد ٥٢ ( نيسان / ابريل ١٩٧٨ ) ، ص ١٧ وما بعدها .

دوافع داخلية تنقسم بدورها الى دوافع تتعلق بالوضع الاقتصادي الذي كان يزداد سوءا ، والذي لم يكن هناك امل في انقاذه سوى بالخروج من حالة اللاسلم واللاحرب التي بدأت تعود من جديد ، واتخاذ خطوة جريئة للوصول الى سلام نهائي ؛ ودوافع عسكرية تتعلق بتزايد المخاوف من احتمال اقدام اسرائيل على حرب وقائية ضد الجيوش العربية تحطم القدرة العسكرية العربية تماما لعشر سنوات قادمة . وقيل بأن هذه المخاطرة قد اصبحت يقينا بعد وصول كتلة ليكود المتطرفة الى الحكم وتشكيل مجلس وزراء اسرائيلي أشبه بمجلس حرب ، لانه ضم اكبر عدد من الجنرالات الاكثر تشددا في تاريخ اسرائيل ومن بينهم موشى ديان وآريل شارون .

ودوافع عربية تتعلق بعدم القدرة على رسم سياسة عربية موحدة في مواجهة اسرائيل تُوزَّع اعباؤ ها بالتساوي في وقت يتصاعد فيه الشعور المعادي للحرب في مصر بسبب تراكم الثروة في أيدي الاقطار النفطية وتراكم الفقر والمشاكل الاقتصادية في مصر .

ودوافع دولية تتعلق بعجز الادارة االاميركية عن دفع عملية السلام التي بدأها كيسنجر والتي كانت قد وصلت الى طريق مسدود . وساد اعتقاد لدى السادات بأن شيئا دراماتيكيا لا بد أن يحدث لاختراق ذلك الطريق المسدود (٢) . وكان السادات لا يزال على اقتناعه بأن الولايات المتحدة لا تزال تملك معظم ، ان لم يكن كل اوراق الحل ؛ وبأن هذا الشيء الدراماتيكي سيحل التردد الاميركي أو على الاقسل يزيل العقبات التي تقف في طريقه .

الواقع ان هذا التحليل يبدو الآن ، وبعد مرور اكثر من خمس سنوات تكشفت فيها بعض الحقائق التي كانت خافية حينئذ ، وكأنه ينحو نحو التبرير والتماس الأعذار اكثر منه عاولة للتعمق وراء البحث عن الاسباب الحقيقية التي تتفق مع تطورات المواقف السابقة ، ومع الطريقة التي تعاملت بها الادارة المصرية مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي منذ نهاية حرب اكتوبر . فالعامل الاقتصادي ، رغم أهميته ، لم يكن هو الدافع الحقيقي وراء زيارة القدس ، لأن اقتصاد الحرب لم يكن هو وحده سبب المشاكل الاقتصادية المتفاقمة ، وكان جزء كبير من هذه المشاكل يرجع الى سوء الادارة الاقتصادية والتطلعات الطبقية الشرهة ، ولم يكن من شأن الزيارة ان تعالج شيئا من هذه الاسباب . يضاف الى ذلك أن الزيارة كانت تنطوي على شيء من المغامرة ، فلم تكن احتمالات نجاحها اكيدة بحيث يمكن القول بأن الزيارة كانت خيارا حقيقيا بين الرخاء مع السلام ، أو الفقر مع استمرار حالة اللاسلم واللاحرب . ولو كانت النوايا حول معالجة المشاكل الاقتصادية المصرية صادقة لأقدم النظام المصري على اتخاذ اجراءات من نوع آخر لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٨ .

المصري والذي ألقت احداث ١٨ و ١٩ كانون الثاني / يناير اضواء ساطعة عليه ، قبل الشروع في مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر . كذلك فإن القول بأن الزيارة كانت محاولة لاجهاض حرب وقائية اعتزمت اسرائيل شنها يمثل سقطة في براثن الدعاية والاخراج الغربي ، ذلك ان هذه الحرب الوقائية ، ضد مصر بالذات كانت مستبعدة لسبين رئيسيين :

الاول ، هو أن حالة الحرب كانت قد انتهت بالفعل بين مصر واسرائيل طبقا لاتفاقية فصل الاشتباك الثاني ، وكان الاميركيون يديرون بانفسهم محطات الانذار المبكر في سيناء ، وكانت القناة قد اعيد فتحها للملاحة البحرية ، ويجري تعمير منطقتها على قدم وساق ؛ ولم يكن الجيش المصري قد استعاد حالته التي كان عليها قبل حرب اكتوبر الاملام ١٩٧٣ ، فالامدادات السوفياتية جفّت تماما ، والسلاح الاميركي لا يتدفق الا من خلال وقطارة » ، فضلا عن ان قرار تنويع مصادر السلاح والذي كان يعني في الواقع احلال السلاح الغربي محل السلاح الشرقي ، يحتاج الى وقت طويل لاعادة تنظيم الجيش على السلاح الغربي محل السلاح الشرقي ، يحتاج الى وقت طويل لاعادة تنظيم الجيش على الساسه . وعلى ضوء هذه العوامل كلها ، لم يكن من المتصور ان تكون اسرائيل قد بلغت من الحمق حداً بحيث تشن هجوما عسكريا ضد مصر لن تكسب منه شيئا ولن يدفع ثمنه سوى النفوذ الاميركي الذي كان قد وجد طريقه الى مصر ، وإليه يرجع الفضل فيها وصل اليه الوضع قبل الزيارة !! ولم يكن الوضع ، على الجبهة المصرية ، يشكل خطورة على الإطلاق بالنسبة لاسرائيل .

الثاني ، وربما كان هو الأهم ، أنّ الفترة السابقة على الزيارة مباشرة شهدت لاول مرة في تاربخ الصراع الاسرائيلي مفاوضات مصرية ـ اسرائيلية رسمية سرية مباشرة . ولقد توسط الملك الحسن الثاني ، ملك المغرب ، ولعب دورا اساسيا فيها حين تمكن من ترتيب لقاء سري بين حسن التهامي نائب رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت ، وبين موشي ديان وزير الخارجية الاسرائيلي ، وقد تم هذا اللقاء في الرباط يوم ١٦ ايلول / سبتمبر لقاء آخر بين حسن التهامي وموشي ديان ، بحضور الملك الحسن ايضا ، في مراكش في ٢ لقاء آخر بين حسن التهامي وموشي ديان ، بحضور الملك الحسن ايضا ، في مراكش في ٢ وهكانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩ . وهذا تأكيد قاطع على ان الرئيس السادات كان يعلم تماما ان موضوع الحرب الوقائية ضد مصر خلال الشهور التي سبقت المبادرة كان أمرا مستبعدا تماما . فلم يكن من المتصور ان تقدم اسرائيل على مثل هذه الخطوة الحمقاء الا بعد ان تفشل تماما مثل هذه المفاوضات السرية ، والتي كان يمكن ان تستمر لفترة طويلة .

<sup>(</sup>٣) حول تماصبل ما دار في هدا اللقاء ، انطر:

الا ان السادات قرر بعد أول لقاء بين التهامي وديان ان يذهب علانية وضح النهار الى القدس .

وفي هذا الاطار يصبح السؤال المثير ليس « لماذا قام السادات » . . . بالمبادرة ، بالزيارة ؟ ، وانما يصبح : لماذا فضل السادات هذه الطريقة الدرامية والمسرحية بدلا من الاتصال السرى المباشر والذي كان قد بدأ بالفعل من قبل المبادرة ؟ للاجابة على هذا التساؤ ل فإننا نعرض التصور التالي :

أولا ، هناك ذلك الجانب المثير والمعقد في شخصية السادات وتركيبته النفسية وهو جانب لم تلق عليه الاضواء بعد بالقدر الكافي (٤) . وربما كان في التاريخ الارهابي للسادات ما يفسر إقدامه وعدم تراجعه امام اتخاذ قرارات تتسم بالمغامرة ويتزايد فيها عنصر المخاطرة بشكل كبير . يضاف الى ذلك ان قرارا من هذا النوع ، الذي ليس له سابقة في التاريخ ، من شأنه ان يجعل من السادات مركزا للاهتمام الدولي ومثاراً للجدل لفترة طويلة ، وهو جانب ولع به السادات وأشبع في نفسه رغبة جامحة .

ثانيا ، وبدون التقليل من دور العامل الشخصي والنفسي ، كانت هناك عوامل موضوعية عديدة . فبعد وصول بيغن ، بكل ما يمثله في تاريخ الحركة الصهيونية بمواقفه شديدة التطرف ، للحكم في اسرائيل ، ربما يكون السادات قد توصل الى نتيجة مفادها ان بيغن سيستحيل عليه ان يعرض شيئا يمكن ان يقبله الفلسطينيون ، وهو ما بدا واضحا من مقابلة ديان مع التهامي وبالتالي فليس أمامه سوى احد خيارين : الاول الالتزام بالعمل في اطار الحد الادني المقبول عربيا وهو الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مقابل الاعتراف باسرائيل . أي الالتزام بالموقف الجماعي العربي الذي كان العرب يأملون في عرضه في جنيف من خلال وفد موحد . وهو ما يعني ، وفي وجود بيغن في السلطة ، ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك جولة جديدة من الصراع المسلح . الخيار الأخر ، تجميد الوضع على ما هو عليه بانتظار تذليل العقبات من الصراع المسلح . الخيار الأخر ، تجميد الوضع على ما هو عليه بانتظار تذليل العقبات الإجرائية امام مؤ تمر جنيف ، ثم انتظار نتائج جدل قد يطول لسنوات . وكلا الخيارين كان سيؤ دي حتها بالرئيس السادات الى اعادة النظر في مجمل سياساته الداخلية وتحالفاته الخارجية . وهو ما لم يكن على استعداد للقيام به ولذلك فضل البحث عن طريق ثالث . . الماهذا الطريق الثالث فكان يتمثل في تهيئة افضل الظروف لتسوية مصرية ـ اسرائيلية بأقل أما هذا الطريق الثالث فكان يتمثل في تهيئة افضل الظروف لتسوية مصرية ـ اسرائيلية بأقل

<sup>(</sup>٤) صدر مؤخراً وبعد الانتهاء من مخطوطة هذا البحث كتاب . محمد حسنين هبكل ، خريف الغضب . قصة بداية وجهاية عصر انور السادات (بيروت : شركة المطوعات للنشر والنوزيع ، ١٩٨٣) . وهو كناب مهم ويلقي ببعض الاضواء على ذلك الجانب من شخصية السادات وان كان الامر يحتاج لمزيد من الدراسات المتعمقة لتفسير تصرفات السادات .

التكلفة الممكنة ، وهو ما بدأ السادات يفكر فيه مليا وبجدية . وفي اطار هذا الخيار كان على السادات أن يسلك احد سبيلين: إما أن يستمر في المفاوضات السرية مع اسرائيل بكل ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر قد تعرضه بسهولة للإدانة بالخيانة العظمى ، ليس فقط من جانب البلدان العربية ، ولكن من جانب الشعب المصرى كذلك ، خصوصا اذا تسربت انباء هذه الاتصالات قبل التوصل الى نتائج معقولة ؛ أو أن يسلك سبيلا آخر ، وكان هذا السبيل هو زيارة القدس علناً وفي وضح النهار ، وهو مسلك يمكن ان ينطوي على مزايا عديدة بالمقارنة مع مسلك المفاوضات السرية ، فمثل هذا القرار يمكن اخراجه دعائيا وابرازه على انه قرار منقطع النظير في الشجاعة والاقدام ، وتضحية بالكرامة الشخصية لرجل الدولة في سبيل وقف نزيف الدم لأمة بأسرها ، فضلا عن أن مبادرة بهذا الحجم وفي ظل وسائل الاعلام الحديثة يمكن ان تفجر قوى عالمية ضخمة تعمل من أجل اقرار السلام في الشرق الاوسط ، وتضع القوى الصهيونية داخل الولايات المتحدة في مأزق تسهل معه حرية الحركة للادارة الاميركية وتزيد من قدرتها على المناورة . لكن الأهم من ذلك كله ان مثل هذا القرار كان من شأنه ان يقذف بالكرة ليس في الملعب الاسرائيلي والملعب الغربي فقط ولكن ايضا وعلى وجه الخصوص في الملعب العربي ، ويجبر البلدان العربية على ان تحدد موقفا اكثر وضوحا . فإن هي رفضت ذلك القرار فلا يمكن ان يفسر ذلك الا برفضها للسلام مما يسهل معه إلقاء اللوم على العرب وتبرير حل مصري \_ اسرائيلي منفرد امام الشعب المصرى .

وربما كان عنصر المفاجأة الوحيد في الظروف المحيطة بالزيارة هو ذلك التأييد المصري الملحوظ ، والاستقبال الشعبي الحار للسادات عقب عودته من القدس . وكان لذلك ما قد يبرره في الواقع .

فأولا ، كان هناك احساس شعبي بالمشاركة في صنع الفرار ويرجع الفضل في ذلك للتليفزيون الذي نقل لحظة بلحظة تفاصيل تلك الزيارة (٥) ، اذ لم يحس الشعب بأن شيئا يدار من وراء ظهره ، وان كل شيء يجري امام سمع العالم كله وبصره باسم الشعب المصري الذي يمثله رئيس الدولة .

ثانيا ، كانت الزيارة تمثل وبعدق « احدى لحطات الدراما القومية » التي يتوحد فيها الشعب المصري دائيا مع القيادة « فالهائد قد يكون فاروقا أو نحاسا ، ناصرا أو ساداتا ، واللحظة التاريخية قد تكون نصرا أو هريمة ، فرحا أو مأتما ولكن التوحد مع القيادة كان دائيا يحدث »(٦) .

<sup>(</sup>٥) عمد حسين هيكل ، حديث المبادرة (ببروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٨) ، ص

<sup>(</sup>٦) ابراهيم ، « المبادرة ببن المصلب الاسرائلي ومجموعة الرفض ، » ص ١٩

ثالثًا ، كان خطاب السادات في القدس متقن الاعداد في الواقع . وربما كان هذا الخطاب هو الذي حسم لحظات الذهول وعدم التصديق ، بل والوجوم الذي ساد الشعب المصري اثناء المرحلة الاولى من الزيارة ، وحوَّلها بعد ذلك الى أمل جارف . ومن الناحية الموضوعية لم يخرج خطاب السادات عن الاجماع العربي المطالب بالانسحاب من الاراضي العربية وقيام الدولة الفلسطبنية الا فيا يتعلق بنقطة تفصيلية ، لكنها غاية في الاهمية ، الا وهي خلو الخطاب من الاشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت جميع الاقطار العربية بما فيها مصر ، قد اجمعت على اعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . ولكن ذلك لم يكن ليلفت سوى نظر القله القليلة جدا من الفئات المتخصصة أو النشطة سياسيا ، والتي لم يكن من الممكن ان تمارس تأثيرا يذكر في مثل تلك الظروف ( ومن الجدير بالذكر هنا أنه يبدو أن النص الاصلى لخطاب السادات في الكنيست كان يتضمن فقرة خاصة بمنظمة التحرير . ولكن حوارا دار بين بطرس غالي وديان في السيارة التي كانت تقلها من المطار الى مقر اقامة الوفد المصري المصاحب للسادات أدّى الى الغائها . ويقول ديان انه أوضح لغالى ان السادات لا يجب ان يصمم على اجراء مفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لأن ذلك سيواجه برفض قاطع من جانب اسرائيل . وقد وعد غالي بأن يوضح ذلك للرئيس . وبالفعل فعندما القي الاخير خطابه امام الكنيست في اليوم التالي لم ترد فيه اية اشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية)(٧) .

رابعا ، اصطحاب الزيارة بحملة اعلامية ضخمة حشدت لها جميع وسائل الاعلام التي اختارت العزف على الوتر الاقتصادي الحساس لدى الشعب المصري ، فانطلفت مبشرة بأن الزيارة فتح لعصر الرخاء والسلام . ومن الجدير بالذكر ان الزيارة تمت في فترة كانت مسيرة الديمقراطية فيها قد بدأت تواجه صعوبات كبرى في مصر بعد احداث ١٨ وواكانون الثاني / يناير ، وكانت صحيفة الاهالي الناطقة بلسان حزب التجمع ـ وهو الحزب الوحيد الذي عارض الزيارة بصراحة ووضوح قاطعبن ـ مصادرة . وفي هذا الاطار كان من المستحيل على الشعب ان يعرف وجهة النظر الاخرى في الزيارة ، وحتى استقالة اسماعيل فهمي وزير الخارجية ، ثم محمد رياض وزير الدولة للشؤ ون الخارجية لم تنشر الا في بضعة اسطر قليلة دون إبداء أية أسباب . ولم يكن متاحاً امامهما ، وأمام غيرهما من الشخصيات العامة الرافضة للزيارة ، من أمثال محمد حسنين هيكل مثلا ، ان يعبروا عن وجهة نظرهم وان يشرحوا دوافع الاستقالة امام الشعب المصري . فماذا كان يمكن أن عكدت اذا اتخذ مثل هذا القرار في ظل وسائل اعلام تكفل حرية التعبير عن الرأي ؟ . . عبوال تصعب في الحقيقة الاجابة عليه . .

(٧) انظر روانه دايان عن هذه الوافعة في

وقد زاد تأييد الشعب المصري للمبادرة من فرص نجاح الزيارة في تحقيق الاهداف التي تصورها السادات لها . والتي كان مجرد التفكير فيها قبل القيام بها ، يمثل نوعا من المغامرة غير المأمونة العواقب ، ولكنها بعد أن حدثت ، وبالذات بعد وضوح التأييد المصري لها ، اصبح لها قوة مؤثرة وفعّالة على الاحداث في الشرق الاوسط كله . ومن المؤكد أن السادات كان سعيدا تماما بعد عودته من القدس . فلو تمكنت الزيارة من اطلاق قوى عالمية اضافية تستطيع ان تعوض الخلل الفعلي في ميزان القوى بين العرب واسرائيل ، وقادرة على الضغط في اتجاه تسوية تحقق الحد الادن من المطالب العربية ، لأصبح السادات بطلاحقيقيا وزعيا للعرب . ولو قصرت المبادرة عن تحقيق تلك النتيجة فإنها تكون ، على الاقل ، قد ازالت عقبة كأداء ومهدت المناخ المحلي والدولي تماما لقبول حل مصري اسرائيلي منفرد نعتقد أن السادات كان قد اقتنع بأنه الخيار الوحيد المطروح امامه ، حتى قبل أن تطأ اقدامه مطار تل أبيب كها اوضحنا .

ولكي تتمكن المبادرة من تفجير تلك القوى الضاغطة من اجل السلام ، وتنجح في الحصول على مخرج لأزمة الشرق الاوسط من المأزق الذي كانت قد وصلت اليه قبلها ، وفتح آفاق جدبدة لتسويه تقبلها جميع اطراف الصراع ، كان يلزم توافر شروط ثلاثة : قدرتها على تغيير مدركات النخبة السياسية في اسرائيل حول طبيعة الصراع بل وقدرتها على تغيير اهداف وطبيعة المجتمع الاسرائيلي ذاته ؛ وقدرتها على نوليد آليات ضغط عالمية حقيقية على اسرائيل وبالذات من جانب الادارة الاميركية التي تصور صانع القرار المصري انها تملك ٩٩ بالمائة من اوراق الحل ؛ هذا بالاضافة الى قدرتها على كسب التأييد العربي . وكان من المستحيل ان تتحقق هذه الشروط طبقا لاية حسابات واقعية وهو ما حدث بالفعل .

## ١ ـ القدرة على تغيير اهداف اسرائيل

كان من الصعب تماما تصور أن مجرد زيارة رئيس اكبر قطر عربي لاسرائيل يمكن ان يغير ادراك النخبة السياسية ، وبالذات النخبة الحاكمة ، لمقتضيات ومفهوم الأمن الاسرائيلي(^) ، وهو المفهوم الذي لم تنجح حتى حرب اكتوبر في تحطيمه ، وان نجحت في هزه لبعض الوقت ، والذي يربط ربطا وثيقا بين المطالب التوسعية الاسرائيلية ومقتضيات الأمن . وعلى هذا فالزيارة لم تكن تعني بالنسبة للنخبة الاسرائبلية الحاكمة سوى شيء

 <sup>(</sup>٨) انظر عرضاً موحزاً لأهم بماذح التفكر الاسوائيلي حول هدا الموضوع في ٠ محمد حسن، مصر في المشروع
 الاسرائيلي للسلام ( بيروت : دار الكلمة للنشر، ١٩٨٠)، ص ٧ ، ٩ و١٠ .

واحد وهو تأكيد استعداد مصر للاعتراف بإسرائيل . ولم يكن ذلك شيئا خافياً على القيادة الاسرائيلية نفسها أو على أي أحد آخر ، فالعالم كله يعلم بذلك منذ قبول مصر لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ ، ومن خلال ردود مصر على مذكرات الدكتور يارنغ ومن خلال مبادرات وتصريحات أخرى كثيرة . وتقليص الصراع العربي ـ الاسرائيلي الَّى مجرد الاعتراف كان تبسيطاً مخلًّا لطبيعة هذا الصراع ، فالمشكلة القائمة كانت حول حدود اسرائيل وحول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وانشاء دولتهم المستفلة . وكان واضحا تماما رفض اسرائيل القاطع للانسحاب الى حدود ١٩٦٧ وقيام الدولة الفلسطينية مقابل اعتراف البلدان العربية بها . كانت الزيارة تعني شيئا واحداً هو اثبات جدية وحسن النوايا المصرية ، لكن اتمام الزيارة من قبل أن يكون هناك التزام اسرائيلي بالانسحاب الى حدود ١٩٦٧ ، كان ينطوي على مخاطرة كبرى لأن الزيارة في حد ذاتها كانت تعني اعتراف مصر القانوني باسرائيل وبلا مقابل . ولم تكن اسرائيل قد قدمت مثل هذه الألتزامات أو عبرت عن أي نوايا ايجابية لتقديمها . والغريب ان حسن التهامي قال لديان في مقابلتهما الاولى في الرباط ان السادات على استعداد للقاء بيغن لكنه « لن يفابل بيغن وبصافحه قبل ان يقبل بمبدأ الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة «(٩) . وبعد عودة ديان الى تل أبيب ومشاوراته مع بيغن تم الاتفاق بينها على تبادل مقترحات كل طرف حول نصوص معاهدة السلام ، ومحاولة عقد لقاء آخر بين ديان والتهامي ، واعلان ان بيغن « ليس على استعداد لان بلنزم سلفا بالانسحاب من الاراضي المحتلة «١٠٠). وفي هذا الاطار، وعلى ضوء وضوح موقف بيغن تماماً قبل قرار السادات بالزيارة ، ربما كان ما يأمله السادات هو خلق رأى عام اسرائيلي ضاغط على الحكومة الاسرائيلية أو خلق المتاعب للحكومة الاسرائيلية لإسقاطها. ولو صحّ هذا لكان يعني افراطا في حسن النية تجاه الرأي العام الاسرائيلي كما انه لا يستقيم مع ما اعلنه السادات نفسه من انه يفضل ان يتعامل مع شخصية قوية مثل بيغن تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ، وهو المعنى الذي نقله التهامي لديان ايضا .

وعلى أي حال فإن ادراك القيادة الاسرائيلية والنحبة السياسية في اسرائيل لدوافع المبادرة كما اتضح من فحوى تصريحات الزعماء الاسرائيليين سواء في الحكومة أو المعارضة وتعليقات الصحف كان كما يلى:

أ - اعنبار قرار الزيارة تعبيرا عن يأس القيادة المصرية من حل الصراع بالوسائل التقليدية سواء بالحرب او الديبلوماسية المعتادة .

ب ـ استعداد الشعب المصرى للسلام بأى ثمن وهو ما يفسر تأييده للمبادرة .

Dayan, Ibid., p. 66 (4)
Ibid., p. 74. (1)

ج ـ ان عملية الطلاق المصري ـ العربي تقترب من نهايتها وتدل عليها موجة النقد العارمة التي تطلقها الصحافة المصرية ضد العرب .

د ـ ان السادات قد وضع مستقبله في يد اسرائيل لأن مبادرة السادات حاولت الالتفاف حول مؤتمر جنيف ، وبالتالي فقد نسفت ما بقي من جسور بين مصر والاتحاد السوفياتي وبينها وبين البلاد العربية (١١) .

وكانت خلاصة هذا الادراك ان الوضع قد نضج تماما لمعاهدة مصرية \_ اسرائيلية منفصلة لن يكون امام السادات بدّ من قبولها ، وهي كفيلة بدفع عملية الطلاق المصري \_ العربي الى نهايتها . وبالتالي فقد تم رسم الاستراتيجية الاسرائيلية لما بعد المبادرة على أساس « الانحناء للعاصفة التي اطلقتها مبادرة السادات » اذا استخدمنا تعبير الاستاذ احمد بهاء الدين ، لامتصاص دور الافعال المؤيدة لها من جانب الرأي العام الغربي وفي بعض قطاعات الشعب الاسرائيلي ، والصمود أمام أية ضغوط ، واعتبار ان مبادرة السادات مكسب حصلت عليه اسرائيل بغير مقابل ، تستطيع ان تبني فوقه للوصول الى معاهدة مصرية \_ اسرائيلية بأفضل الشروط الممكنة من وجهة نظر اسرائيل .

# ٢ ـ القدرة على توليد ضغط عالمي على اسرائيل

اما بالنسبة للشرط الثاني وهو قدرة المبادرة على توليد آليات ضغط عالمية على اسرائيل لحملها على قبول الحد الادني للمطالب العربية مقابل الاعتراف بها ، والذي تؤكد الزيارة بحدية العرب فيه ، فان أية حسابات سياسية موضوعية لم تكن من الممكن ان تتوصل الى امكانية نجاح المبادرة على هذا الصعيد . فرغم أنه كان من الواضح أن بمقدور المبادرة ، باعتبارها عملا دراميا فريدا ، أن تولد ردود فعل إيجابية ضخمة في أوساط الرأي العام الغربي ، الا أن الادب السياسي يكاد يجمع على أن قدرة الرأي العام على التأثير المباشر والفعال على مجرى السياسة الخارجبة ، خصوصا بالنسبة للقضايا التي لا تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية وتتعلق بدول بعيدة عنها ، هو تأثير محدود جدا . كذلك لم يكن ممكناً اغفال قدرة الجماعات الصهيونية في الدول الغربية عموما ، وهي جماعات معترف متأثيرها الفعال على وسائل صنع الرأي العام ، في شن هجوم مضاد بعد امتصاص ردود الأفعال الاولى ، وإلقاء اللوم بالفشل على كل الاطراف ما عدا اسرائيل . وحتى مع افتراض تحرك الحكومات الغربية ، بدافع من مصالحها مع دول الشرق الاوسط منتهزة في صدة تبلور رأي عام ايجابي تجاه العرب ، للضغط على اسرائيل ، فإن قدرة هذه الحكومات في صدة تبلور رأي عام ايجابي تجاه العرب ، للضغط على اسرائيل ، فإن قدرة هذه الحكومات في صدة تبلور رأي عام ايجابي تجاه العرب ، للضغط على اسرائيل ، فإن قدرة هذه الحكومات

<sup>(</sup>١١) ابراهيم ، « المبادرة مين التصلب الاسرائيلي ومحموعة الرفض ، » ص ٢٢ .

الفعلية ، ما عدا الولايات المتحدة ، على ممارسة هذا الضغط هي قدرات محدودة للغاية ووسائل تأثيرها لا تكاد تذكر . وقد تمثلت المخاوف الحقيقية بالنسبة لاسرائيل في أن تنجح المبادرة في اطلاق رأي عام اميركي ايجابي يضعف من مركز جماعات الضغط الصهيوني وقوة تأثيرها على مراكز اتخاذ القرار الاميركي بما يهيء للادارة الاميركية فرصة اكبر لممارسة الضغط على اسرائيل، لكن تلك المخاوف لم تكن تشكل خطورة حقيقية الاعلى أساس الافتراض بأن الادارة الامبركية ترغب في ممارسة هذا الضغط ولكنها لم تكن قادرة عليه بسبب التأثير الصهيوني ، وهو افتراض لم تثبت صحته على أية حال(١٢١) . كذلك فإن الاعتماد على كسب الرأي العام الاميركي لتحرير الادارة الاميركية من الاسر الصهيوني معركة خاسرة بالضرورة ، لأن تأثير مثل هذه المبادرة هو تأثير مؤ قت بطبيعته . ومن المعروف ان الرأي العام العالمي عموما والاميركي بصفة خاصة لا يمكن شغله بقضية واحدة المعروف ان الرأي العام العالمي عموما والاميركي بصفة خاصة لا يمكن شغله بقضية واحدة من جديد واعادة الرأي العام الاميركي الى « صوابه » هي مسألة كان لا بد من أخذها في الاعتبار .

# ٣ - القدرة على كسب التأييد العربي

وأما بالنسبة للشرط الثالث ، وهو كسب التأييد العربي لها ، فقد كان ذلك مستحيلا بكل المقاييس ، وقد حال دون ذلك عدد من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة بطبيعة المجتمع الاسرائيلي والتركيبة الاجتماعية والنفسية للنخبة السياسية فيه ، وانعكاس ذلك على إدراك هذه النخبة لمغزى المبادرة على النحو الذي اوضحناه . وكان الوطن العربي منقسها قبل المبادرة ، فمن غير المعقول ان تكون هذه المبادرة وسيلة لتلاجمه ، بل كانت وسيلة لتمزيقه اكثر . وحال دون ذلك ايضا الاعتبارات الشخصية والمتعلقة بالكرامة العربية . فالسادات الم يستشر أحدا من العرب ، قبل المبادرة ، وقد هاجمتها بعنف اقطار الشرق العربي قاطبة بالاضافة الى الجزائر وليبيا واليمن الديمقراطية . وحتى اقطار التي كانت لا تزال تربطها بالنظام المصري علاقات صداقة قوية تحفظت عليها تماما(۱۳) . ورغم عنف ردود الافعال العربية ، فلقد كان من الملفت للنظر ، ان يلتزم عدد من البلدان العربية المؤثرة ، وفي مقدمتهم المملكة السعودية واقطار الخليج العربي ، جانب الحذر والصمت ، رغم مقدمتهم المملكة السعودية واقطار الخليج العربي ، جانب الحذر والصمت ، رغم

<sup>(</sup>١٢) جميل مطر ، « اعادة تقويم السياسة العربية تجاه الولايات المتحدة : دعوة للحوار ، » المستقبل العربي ، السنة ٤ ، العدد ٢٤ ( تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر ردود الافعال العربية تجاه المبادرة في النشرات الحاصة للهيئة العامة للاستعلامات وخاصة الصادر منها في ٢٦ / ١١ / ١٩٧٧ . وانظر ايضاً . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، مبادرة السلام، رحلة القرن العشرين : تحليل وتوثيق ( القاهرة : المركز ، ١٩٧٨ ) ، ص ١٥ ـ ١٧ .

التحفظات المبدئية على الزيارة ، وأن لا تنساق وراء المطالب الراديكالية بفرض عقوبات على مصر . لقد فضلت هذه البلدان الانتظار لما يمكن ان تسفر عنه المبادرة ، فربما تحدث المعجزة وتستجيب اسرائيل للمطالب العربية .

وربما لو كانت الزيارة قد نجحت في انتزاع اعلان ، مجرد اعلان ، من الحكومة الاسرائيلية باستعدادها للتفاوض على أساس الانسحاب الكامل من الاراضي العربية المحتلة ، لما ترددت هذه البلدان في اعلان تأييدها وتدعيم موقف مصر الى درجة كان يستحيل على البلدان الاخرى ان تتجاهله . لكن اسرائيل قررت شيئا آخر وتصرفت بالطريقة التي تتلاءم مع موازين القوة القائمة . ولم يكن من مصلحتها ، وبحسابات باردة ، ان تصدر اعلانا يساعد مصر في أن تتزعم الاقطار العربية من جديد أو ، على الاقل ، التيار المؤثر فيه في تلك المرحلة ، لانها كانت تبحث عن وسيلة لإخراج مصر وعزلها من دائرة الصراع وكانت المبادرة فرصتها الكبرى .

وربما يثور التساؤ ل هنا حول علاقة موقف الاقطار العربية الرافضة لتطورات الوضع بعد ذلك والتي أدت الى قبول مصر لمعاهدات كامب ديفيد في النهاية . وقد راجت تحليلات مفادها أن عدم استجابة منظمة التحرير الفلسطينية على وجه الخصوص والاطراف الاخرى بصفة عامة ، وهي سوريا والاردن والاتحاد السوفياتي ، لحضور مؤتمر مينا هاوس الذي دعا اليه السادات عقب عودته من اسرائيل ، قد أضعف موقف العرب التفاوضي وأعطى السادات وبيغن ذريعة اضافية للمضيّ قدما في مفاوضات ثنائية لا يشارك فيها الاطراف الاخرى ، وتقول بعض هذه التحليلات ان حضور منظمة التحرير الفلسطينية كان من شأنه اما إفشال المؤتمر أو اجبار اسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاوض معها(١٤٠) . والواقع ان هذا التحليل لا يستقيم مع منطق الامور . فالسادات كان يعرف تماما عندما وجه الدعوة الى تلك الاطراف باستحالة قبول هذه الاطراف للدعوة لأن الصيغة التي اقترحها لم تكن تخرج عن صيغة مؤتمر جنيف والتي كانت المبادرة نفسها عاولة للالتفاف حولها .

ولم يشر خطاب السادات نفسه في الكنيست الى منظمة التحرير الفلسطينية بل اسقط الفقرة الخاصة بها من خطابه بناء على اقتراح ديان على النحو الذي أوضحناه . ولو أن هذه الاطراف حضرت وفشل المؤتمر ، لكانت النتيجة العملية الوحيدة له هي تأييد الاطراف العربية للمبادرة والاعتراف باسرائيل عمليا ودون أي مقابل . ولم يكن هناك اي ضمان معقول على ان فشل المؤتمر كان يمكن أن يؤدي الى تراجع السادات عن استمرار

<sup>(</sup>١٤) ياسين العيوطي ، « مصر والسلام والازمة العربية ،» السياسة السدولية، السنة ١٥ ، العدد ٥٠ ، توز / يوليو ١٩٧٩ ) ، ص ١٦-١ .

التفاوض مع اسرائيل حول حل منفرد . وحتى لو افترضنا جدلا قبول اسرائيل لحضور المؤتمر جنبا الى جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية ، فان الاحتمال الاكثر ترجيحا هو أن يدخل المؤتمر بعد ذلك في متاهات المسائل الاجرائية ربما لسنوات طويلة لن يكون ثمنها سوى مزيد من اليأس والاحباط العربي . ويبدو أن الامل في قدرة المبادرة على تحقيق الحد الادنى للمطالب العربية ، بما في ذلك مطلب الدولة الفلسطينية ، بعث حيا في اذهان بعض الاكاديمين المصريين بمن فيهم اولئك الذين اشتهروا بتوجهاتهم القومية ، حتى بعد اتضاح تعنت بيغن الكامل اثناء مؤتمر الاسماعيلية ، ورفضه لهذه الدولة واقتراح مشروع للحكم الذاتي بديلا للدولة الفلسطينية . كتب احدهم يقول : « مع التأكيد على ان اقتراح الحكم الذاتي لا يرضي المطالب العربية ، بل ويتضمن الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المناطق ، ولا يؤدي الى الاعتبار ، ماضي الرجل ، وتاريخه الفكري والعملي ، وأنه ارتبط دائها بأكثر تيارات الفكر الصهيوني تشدداً وتعصبا ، وهو ما بفتح الباب أمام احتمالات تغيرات أخرى في الموقف الاسرائيلي الرسمي ، اذا ما استطاعت الاسنراتيجية العربية ، ان تدير معركة التسوبة بهارة واقتدار واحتفظت سالمبادرة معها ، استطاعت ان تحرك الرأي العام العالمي عامة والاسرائيلي خاصة ، الى جانب مطالب الدولة الفلسطينية »(٥٠)

وعلى أي حال فلم تكن المحصلة النهائية لمغامرة القدس سببا للتوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد اللتين تضع احداهما اطارا لمعاهدة مصرية \_ اسرائيلية والاخرى إطارا للحكم الذاتي . وقد امكن التوصل بالفعل الى معاهدة سلام مصرية \_ اسرائيلية تم التوقيع عليها في واشنطن في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ، وصدق عليها مجلس الشعب واصبحت سارية المفعول ، أما مفاوضات الحكم الذاتي فقد تعثرت ولا تزال . وقد اصرت الحكومة المصرية على اعتبار ان الاتفاقيتين تمثلان أساسا صالحا لتسوية شاملة مع اسرائيل وليستا سلاما مصريا \_ اسرائيليا منفصلا . وعلى أي حال وبصرف النظر عن موقف الحكومة المصرية المعلن فقد تكفلت الممارسات الاسرائيلية ذاتها بالتأكيد ، ليس فقط على أن ما تم التوصل اليه يمثل حلا منفردا مع مصر ، ولكن على ان هذا الحل المنفرد ايضا يمثل استسلاما مصريا لاسرائيل وليس سلاما من موقع القوة كها كان يجلو للسادات دائها ان يردد ، وكان للاتفاقيتين اثرهما العميق على الجبهة الماخية المصرية .

كانت المبادرة قد نجحت لبعض الوقت في تجميد حركة التفاعلات التي كان الواقع السياسي المصري يموج بها بفعل التناقضات التي احدثها التغير المنسر عللهيكل الاقتصادي

<sup>(</sup>١٥) على الدين هلال ، «المواحهة من ابن الى ابن ٢» السياسة الدولية، السنه ١٤ ، العدد ٥٢ ( نيسال / ابر بل ١٩٧٨ ) ، حن ١٥ - ١٦.

والاجتماعي للنظام الناصري ، والتي أفرزت احداث ١٨ ، ١٩ كانون الشاني / ينايسر المدامية ، لكن المعاهدة لم تكن ابدا على مستوى الأمال الضخمة التي فجرتها المبادرة وعززتها وسائل الاعلام المصرية . وبالمعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية أصبح هناك مدخل جديد على الواقع المصري تفاعل مع المتناقضات القديمة الكامنة ، والتي بدأت تدخل فيها الحركة من جديد لتؤدي الى ازمة النظام المصري الشاملة والتي انتهت بمصرع الرئيس السادات في 7 تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

# ثانياً: اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية: نظرة تحليلية

على الرغم من رفض البلدان العربية للمبادرة ونتائجها ، وبالتالي رفضها للمشاركة في المؤتمر الذي دعى اليه السادات عقب المبادرة ( مؤتمر مينا هاوس ) ، وعلى الرغم من عدم استجابة اسرائيل لعقد مصالحة تاريخية تقوم على أساس مقايضة الارض العربية المحتلة عام ١٩٦٧ مقابل الاعتراف بالكيان الاسرائيلي ، ووضوح هذا الرفض وضوحا قاطعا في مؤتمر الاسماعيلية، فقد اندفع الرئيس السادات في اتجاه التسوية . وانزلقت مصر على طريق التسوية وحدها وهي لا تملك أي عناصر للقوة ، فالبديل العسكري غير متاح ، والرفض العربي شبه كامل ، والاتحاد السوفياتي يعارض ويعرقل من خلال تأثيره المباشر أو بواسطة أطراف عربية حليفة . وهكذا حوصرت مصر بين المطرقة الاسرائيلية والسندان الاميركي فقدمت التنازلات تلو التنازلات ، الى أن تم التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في الاميركي فقدمت التنازلات تلو التنازلات ، الى أن تم التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في الاميركي فقدمت التنازلات تلو التنازلات ، الى أن تم التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في الاميركي فقدمت التنازلات مصر وسيادتها بين مصر واسرائيل في ٢٦ آذار / مارس على أرضها ، أو فيها يتعلق بالتزامات مصر العربية ، أو فيها يتعلق بتكريس تبعية مصر على المولايات المتحدة الاميركية وتدعيم نفوذها وسيطرتها في مصر وفي الشرق الأوسط .

# ١ ـ على صعيد الاستقلال الوطني

أول ما يلاحظ على معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية انها لم تفصل بين قضية الانسحاب من سيناء وبين العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية لما بعد الانسحاب . فربطت المعاهدة ربطا وثيقا محكما بين عملية الانسحاب وبين التطبيع الكامل للعلاقات بين مصر واسرائيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا . وبالتالي لم تصبح قضية الانسحاب في مفهوم المعاهدة مرتبطة بالقاعدة القانونية الدولية القاضية بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة المسلحة ، على اعتبار أن الوجود العسكري الاسرائيلي هو وجود غير شرعي ويمثل اعتداء

على السيادة المصرية ، وانما تمت مكافأة اسرائيل على هذا الانسحاب بالتطبيع الكامل للعلاقات معها . ومهذه الطريقة تكون المعاهدة قد اعترفت بطريقة غير مباشرة بأن حرب حزيران / يونيو سنة ١٩٦٧ كانت حربا دفاعية ولم تكن عدوانا مسلحا . والقبول بتطبيع العلاقات مع اسرائيل ، حتى من حيث المبدأ ، يتجاوز بكثير نصوص القرار ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ والذي صدر عن مجلس الأمن ، لأن هذا القرار لم يتضمن أكثر من انهاء حالة الحرب والاعتراف القانوني ولم يشر من قريب أو بعيد الى تطبيع العلاقات . اذ أن مسألة التطبيع هي مسألة وثيقة الصلة بسيادة الدولة وحدها ، لها أن تقررها أو لا تقررها طبقا لما تراه محققا لمصالحها الوطنية . فضلا عن ذلك فقد كان قبول مصر انهاء حالة الحرب طبقا لهذه المعاهدة بمجرد تبادل وثائق التصديق عليها ودون الربط بين سريان مفعول هذا الانهاء وبين الانسحاب الاسرائيلي الكامل ، والذي كان مقررا اجراؤه على مدى ثلاث سنوات يعنى التنازل الفورى عن حق مصر المعترف به دوليا في الدفاع الشرعي عن سلامة أراضيها الذي نشأ لها واستمر قائم منذ ٥ حزيران / يونيو ١٩٦٧ ، وبالتالي اضفاء الشرعية الدولية على الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وانتظار ثلاث سنوات الى أن تفي اسرائيل بالانسحاب(١٦) . من ناحية اخرى فقد كان قبول مصر تبادل التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع اسرائيل قبل اشهر من عامين كاملين من انتهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل اهانة ضخمة للكرامة المصرية ، وهو عامل سوف يكون له اثر كبير في تفجير السخط الشعبي على الاتفاقية كما سنوضح بعد ذلك .

اما الملاحظة الاساسية الثانية على تلك الاتفاقية فهي انها قيدت من حرية ارادة مصر في ممارسة السيادة الكاملة على سيناء بعد عودتها لمصر وانسحاب القوات الاسرائيلية . فمصر لا يجوز لها طبقا لهذه الاتفاقية ان تبعث بقوات الى سيناء اكثر من القوات المحددة في الاتفاق ، فقد حرمت بعض المناطق عسكرياً على مصر ، فلا يجوز ان يكون لها تواجد فيها غير التواجد المدني وتواجد اجهزة الشرطة . والواقع ان ما يقرب من اربعة اخماس سيناء قد اصبح منزوع السلاح . بالاضافة الى ذلك فانه لا يجوز لمصر ان تنشىء أي مطارات حربية على أي جزء من ارض سيناء أو موانىء عسكرية على أي من شواطىء سيناء ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام الموانىء الموجودة بها فعلا . وهذا يجعل سيناء في الواقع أرضا مفتوحة بلا دفاع امام الغزو الاسرائيلي ان ارادت اسرائيل اعادة احتلال سيناء لأي سبب من الاسباب . فضلا عن ذلك فقد وافقت مصر على وجود قوات دولية في اماكن معينة من سيناء وهي قوات لا يجوز لمصر منفردة ان تطلب انسحابها . وبذلك تحولت هذه

<sup>(</sup>١٦) عصمت سيف الدولة، هذه المعاهدة : رسالة الى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب دايفيد ( بيروت : دار المسيرة ، ١٩٧٩ ) ، ص ٧١ .

القوات الى قوات احتلال اجنبي من حيث الواقع ، وهو احتلال دائم لانه غير مشروط بمدة .

ولا يمكن لمثل هذه القيود وغيرها التي لا مجال للخوض في تفاصيلها أن تولد احساسا بالأمن لدى الشعب المصري ، أو تؤكد له على أن مصر قد استعادت سيادتها على سيناء . فربما تكون قد استعادت ملكيتها للارض ولكن لم تستعد حق التصرف فيها وفقا لمقتضيات أمنها وانما قيد هذا الحق تقييدا شديد لمصلحة مقتضيات الامن الاسرائيلي فقط ودون أي اعتبار لمقتضيات الامن المصرى .

وربما كان اخطر ما تضمنته المعاهدة المصرية \_ الاسرائيلية من قيود على الارادة المصرية هي أنها جعلت من الحكومة المصرية طرفا حارسا ونشطا لحساب اسرائيل والصهيونية العالمية وفي مواجهة الشعب المصري . فالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المعاهدة تلزم الحكومة المصرية « بالامتناع عن التنظيم ، أو التحريض ، أو الاثارة ، او المساعدة ، او الاشتراك في فعل من أفعال الحرب ، أو الافعال العدوانية ، أو النشاط الهدام ، أو افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في اي مكان وتتعهد بأن تكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة » كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من البروتوكول على أن « يعمل الطرفان على تشجيع النفاهم المتبادل والتسامح ، وتمنع كل طرق الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر » .

وينطوي تعبير « النشاط الهدام » الذي ورد بالاتفاقية « والدعاية المعادية » الذي ورد بالبروتوكول على معان يمكن ان تتسع كثيرا لتقيد تماما حرية الفكر والعقيدة وكل ما يتصل بالنظرة الايديولوجية أو السياسية تجاه اسرائيل والصهيونية . فأستاذ الجامعة الذي يقوم بتدريس تاريخ الصراع العربي ـ الاسرائيلي قد يعرض نفسه للمسألة الجنائية اذا ذكر في محاضرته أن الصهيونية حركة استيطانية استعمارية ، أو أن اسرائيل اغتصبت أرض فلسطين بدون وجه حق وشردت شعبها بقوة السلاح . ورجل الدين قد يلقى الجزاء نفسه اذا جرؤ على القول ان « الأرض الموعودة » خرافة دينية ، وكذا الفنان أو الكاتب اذا جاء بعمل يندد باليهود أو يبرز الصهيونية كحركة عنصرية . . وهكذا .

اذا نفذت المعاهدة بحذافيرها نصا وروحا سوف يكون على الحكومة المصرية أن تصدر قانونا يجرم كل من يحرض أويقوم بعمل دعائي مضاد للصهيونية واسرائيل. وسوف يتعين على الحكومة المصرية أن تراجع المناهج الدراسية «لتنقيتها » من « الاكاذيب » التي احتوت عليها طوال الثلاثين عاما الماضية ، والتي تقول بأن اسرائيل دولة مغتصبة وأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية وهي ( الاكاذيب ) التي تربى عليها عدة اجيال في مصر

والوطن العربي. وسيتعين على العقل العربي أذن ان يقبل ما تقوله اسرائيل عن نفسها بأعتبارها مسلمات لا تقبل المناقشة (۱۲).

### ٢ ـ على صعيد علاقات مصر العربية

كان للمعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية آثار خطيرة بالنسبة لعلاقة مصر بالوطن العربي . ويُعدُّ مجرد التوقيع على تلك الاتفاقية ، بل مجرد التفاوض مع اسرائيل خروجا على الاجماع العربي الذي اعتبر أن القضية الفلسطينية ، وكذا علاقة أي بلد عربي باسرائيل هي من قبيل القضية القومية التي لا يجوز لبلد عربي ان يتصرف فيها على نحو منفرد ، وخروج مصر على هذا الاجماع يضر بالوطن العربي ومصالحه . ولا يمكن الادعاء ان معاهدة السلام المصرية \_ الاسرائيلية ليست صلحا منفردا لأنه ، من ناحية ، لم يشترك اي قطر عربي في المفاوضات التي أدت اليها ، ولم يوقع عليها اي بلد عربي آخر سوى مصر ، فضلا عن أن مصر لم تكن مفوضة من جانب أى قطر عربي آخر بالتفاوض مع اسرائيل نيابة عنه ، كما انه « لا يستطيع احد ان يدعي ان حكومة مصر وصية او ولية امر شرعية على دول عربية ناقصة الاهلية »(١٨). ولكن الامر لم يتوقف عند حدّ خروج مصر عن الاجماع العربي بالتوقيع منفردة على صلح مع اسرائيل ولكن ترتب على الاتفاق تحطيم التزامات مصر العربية أيضا، وكانت تلك احدى المسائل المهمة التي اهتم بها المفاوض الاسرائيلي تماما ، وحرص على النص عليها وبوضوح في معاهدة السلام . اذ من وجهة نظر المفاوض الاسرائيلي كانت أهم مسألة بالنسبة له هي أن يضمن تماما ان مصر ستلتزم بجميع ما ورد في الاتفاقيـة تجاه اسرائيل ، طالما ان اسرائيل تلتزم بما ورد فيها تجاه مصر ، وبصرف النظر عن السلوك الاسرائيلي تجاه البلدان العربية الاخرى ،أو السلوك العربي تجاه اسرائيل . وفي هذا الاطار كان على المفاوض الاسرائيلي الا يترك امام المفاوض المصري بابـاً للتحلل من التزامـاته بدعوى قيامه بالوفاء بالتزامات سابقة مع اطراف اخرى وفي الوقت نفسه يجبره بنص المعاهدة على ألا يدخل في التزامات في المستقبل تتعارض مع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية . بل اكدت المعاهدة صراحة ايضا على انه في حالة تعارض الالتزامات السابقة لأي طرف مع الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة ، فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة . ونظراً لاهمية هذا الموضوع\_ نورد نص المادة التي نظمت أحكامه من المعاهدة وهي المادة السادسة وتقول:

« ١ - لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس حقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الامم المتحدة .

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ، ص ١٠٢ .

٢ ـ يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو
 امنناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة .

٣ ـ كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الأخرى ، لمثل هذه الاتفاقيات .

٤ .. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة .

مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من الالتزامات الأخرى ، فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة » .

ومعنى ذلك ، في التحليل النهائي ، ان المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة تجاه الاقطار العربية . لأنّ جل هذه الالتزامات كان يتعلق بدور مصر في التصدي للمخطط الصهيوني ومقاومته بكافة الوسائل ، أما وقد وضعت هذه الاتفاقية أسس « السلام » بين مصر واسرائيل وبدون انتظار للبلدان العربية ، وأصبح لها أولوية على كافة الالتزامات الاخرى ، فإن مصر تصبح بنص هذه المعاهدة ، في وضع لا تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها العربية اذا ما تعرض احد الاقطار العربية للعدوان الاسرائيلي مثلا . أي أن مصر تصبح بعبارة أخرى دولة محايدة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي منذ بدء سريان مذه المعاهدة .

غير أن المتأمل الدقيق لنصوص الاتفاقية سوف يكتشف ان الاتفاقية تلزم مصر في الواقع بما هو اكبر من الحياد وتجبرها على أن تكون طرفا منحازا لاسرائيل ضد البلدان العربية . لأن اعتراف مصر القانوني باسرائيل « وتطبيع » العلاقات معها في الوقت الذي يستمر الصراع بين اسرائيل وبين باقي البلدان العربية قائها ، وهو صراع اساسه الشرعية لأنه يدور حول أرض واحدة يدّعي كل طرف انه صاحب الحق الأوحد فيها ، يصبح الاعتراف « بالحق » الاسرائيلي بالتالي انكارا للحق الفلسطيني وهو ما سنوضحه بتفصيل اكثر حين نتحدث عن موقف « اطار السلام في الشرق الاوسط » الذي وقعه السادات في كامب ديفيد ، من القضية الفلسطينية والبلدان العربية بصفة عامة . ولا يخفى على أحد ان اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل والتزام مصر باستمرارها حتى في حالة اندلاع على أحد ان اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل والتزام مصر باستمرارها حتى في حالة اندلاع حرب بينها وبين أي قطر عرب ، فإنّ مصر لا تصبح فقط غير منحازة ولكن متعاونة مع العدوان الاسرائيلي ومؤيدة له بطريق غير مباشرة . وقد حدث هذا الوضع بالفعل أثناء الحرب اللبنانية الاخيرة ، حيث كانت مصر تلتزم بتوريد ما تعاقدت عليه مع اسرائيل من نقط مصري تستخدمه اسرائيل وقودا للحرب ضد الفلسطينيين واللبنانين .

ولكي لا يظهر السادات بمظهر الموقع على حل منفرد فقد وقع في كامب ديفيد الى جانب إطار معاهدة السلام بين مصر واسرائيل اطاراً آخر « للسلام في الشرق الاوسط » . وقد تضمن هذا الاطار ما تصورت مصر انه حلّ للقضية الفلسطينية الني هي لب النزاع في الشرق الاوسط . وبتوقيعها على هذا الاطار حاولت دفع الاتهام بأنها قد أقدمت على حل منفرد ، وان ما وقعت عليه هو حل شامل للقضية برمتها . والواقع أن هذا الادعاء يجافي الحقيقة من أساسها . فمن ناحية لا يعتبر « اطار السلام في الشرق الاوسط » حلا للقضية الفلسطينية ، ومن ناحية أخرى فان الربط بين « الحل المصري » « والحل الفلسطيني » هو ربط مشوه يضر بقضية السلام في الشرق الاوسط ويحقق للطرف الاسرائيلي اهدافه على حساب الطرف العربي .

« اطار السلام في الشرق الاوسط » الذي وقعت عليه مصر في كامب ديفيد ليس حلا للقضية الفلسطينية ، لأن جوهر القضبة الفلسطينية يتمثل في أرض اغتصبت وشعب شرد من أرضه بلا وجه وحق. وبالتالي فإنَّ الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في عودة الحق الى اصحابه بعنصريه الارض والشعب أو على الاقل فتح الطريق لعودة هذا الحق تدريجيا ، وانما كاملا ، الى اهله . وحتى اذا افترضنا أن جوهر التسوية التي اعتقد السادات أن بإمكانه التوصل اليها هو « حل توفيقي تاريخي نهائي » يقوم على أساس اقتسام الوطن الفلسطيني واقامة دولتين مستقلتين عليه احداهما فلسطينية عربية والأخرى اسرائيلية يهودية ، فإنما نجد أن اطار السلام في الشرق الاوسط والقائم على مفهوم الحكم الذاتي لا يحقق مثل هذا الهدف المتواضع . والاكثر من ذلك فانه لا يفتح حتى البطريق امام تحقيق هـذا الها.ف تدريجيا . فهذا الاطار لا يتعامل مع الضفة الغربية وغزة باعتبارهما اراضي محتلة عام ١٩٦٧ ، شأنهما في ذلك شأن سيناء مثلا ، بحيث يمكن ان تكونا موضوعا للمقايضة على أساس عودة الارض في مقابل الاعتىراف باسـرائيل وضمـانات أمن لهـا . ولكنها تتبني بالكامل خطة بيغن للحكم الذاتي التي اقترحها في كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ والتي تقوم على أساس التفرقة بين السكان والارض(١٩٠) . وتوافق اسرائيل على أن يتمتع سكان الضُّفة وغزة بحكم ذاتي له سلطات محدودة ، الا أنها ترفض تماما أن « تتنازل » عنَّ سيادتها على هذه الارض لانها تعتبرها أرضا محررة وجزءا لا يتجزأ من أرض اسرائيل. واذا كان صحيحا ان الاطار الذي اتفق عليه في كامب ديفيد لم يعترف لاسرائيل بسيادتها على الارض الفلسطينية ، فانه في الوقت نفسه لم يعترف للفلسطينيين بحقهم في السيادة على تلك الارض . وبالتالي فقد ترك موضوع السيادة معلقا لتحسمه المفاوضات التي يضع الاطار

<sup>(</sup>١٩) حول المعهوم الاسرائيلي للحكم الذاني ، انظر : عبد العليم محمد ، الحكم الذاتي والاراضي المحتلة ( المقاهرة . مركز الدراسات السياسيه والاستراتيحية بالاهرام ، ١٩٨٠ ) .

الاجراءات الخاصة بها. ولا يمثل اطار الحكم الذاتي أي اعلان للمبادىء التي سوف تجري المفاوضات على أساسها ، انه مجرد دعوة للتفاوض ؛ والالتزام الوحيد الذي قبلت اسرائيل التوقيع عليه في كامب ديفيد هو التزام بالتفاوض . لكن الأجراءات التي حددها الاطار للمفاوضات تعطى لاسرائيل حق الفيتو فيها يتعلق بتقرير مستقبل السيادة على تلك الاراضى الفلسطينية . وكما يقول الدكتور فايز صايغ فإنه بالموافقة على اجراء المفاوضات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتعديل الوضع القائم ، فَإِنَّ مصر والولايات المتحدة تكونان قد وافقتا فعليا في كامب ديفيد على أن السماح لاسرائيل بمنع أي تغير في وضع الضفة الغربية وغزة طالما رغبت في ذلك(٢٠) . وبهذا تستطيع اسرائيل وحدها ان تقرر كيفية ومعدل التغيير الذي تسمح به . والواقع أن تصريحات بيغن في الكنيست عقب التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد وكذلك تصريحات ديان وغيرهما من المسؤ ولين الاسرائيليين لم تترك اي مجال للشك حول النوايا الاسرائيلية تجاه هذه القضية . وكان تصريح ديان للاذاعة في ٢٠ ايلول / سبتمبر غنياً بالدلالة . فقد قال ديان « ما اتفقنا عليه في كامب ديفيد هو الا تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة . وإذا طالب طرف عربي آخر ( الاردن مثلا ) بالسيادة على هذه الاراضي نستطيع نحن من جانبنا أن نطالب بالسيادة الكاملة عليها . ولنفترض انهم طالبوا وأننا طالبنا فستكون النتيجة هي استمرار الوضع القائم «٢١). رغم ان اطار السلام في الشرق الاوسط ينص على أن « الحل الذي تسفر عنه المفاوضات يجب ان يعنرف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة » ألا أنه لم يتضمن تعريفًا لهذه الحقوق بل انه قد استبعد عمليا أهم هذه الحقوق وهي حقوق السيادة ، والوطن وحق تقرير المصبر والعودة . بل ان اتفاقيتي كامب ديفيد لم تستطيعا حتى ان تنتزعا اعترافاً صريحاً أو التزاما بعدم انشاء مستوطنات جديدة أو تجميد المستوطنات القائمة طوال فترة المفاوضات الخاصة بالحكم الذاني.

من ناحية أخرى فإن الاطراف المدعوة للتفاوض هي الاردن بالاضافة الى مصر واسرائيل والولايات المتحدة وممثلين عن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك . ومعنى ذلك استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية تماما من عملية التفاوض . وبذلك تكون مصر قد نقضت مرة اخرى التزاما عربيا كانت قد ربطت نفسها به في مؤتمر الرباط عام ١٩٧٤ وهو اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . أي أن مصر وافقت في كامب ديفيد على اجراء مفاوضات تقرر مستقبل الشعب الفلسطيني بدون الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب . . !! فضلا عن ذلك فقد قررت مصر لنفسها حقا لا تملكه حين وافقت في الاتفاق التكميلي الخاص

Fayez A Sayegh, "The Camp David "Framework" for Peace," paper presented at: Arab-American (Y) Association of University Graduates, Annual Convention, 11, Bloomington, Minnosota, 28 October 1978.

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه ، ص ۷ - ۸ .

بالحكم الذاتي « وهو جزء لا يتجزأ من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية » انه في حالة اذا ما قرر الاردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر واسرائيل . بل اكثر من ذلك تضمنت المعاهدة تعهدا من مصر « بان تكفل عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب او الافعال العدوانية او افعال العنف أو النهديد بها من داخل اراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته او مرابطة على أراضيه ضد السكان أو الممتلكات الخاصة بالطرف الاخر » . فالمقصود بالقوات المرابطة على أراضيه هي بالطبع احتمالات تواجد قوات لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ومعنى ذلك على أراضيه المذه المعاهدة ستمنع أي نشاط فلسطيني مسلح من أراضيها ، بل سوف تتحول مصر الى طرف ايجابي في البحث عن وتصفية النشاط الفلسطيني المسلح .

والواقع ان الحل الذي قبلته مصر للمشكلة الفلسطينية كان حلا اسرائيليا ولم يكن حلا فلسطينيا أو عربيا بأي معيار . فالحكم الذاتي الاداري للفلسطينيين في الضفة وغزة يقدم حلًا لمعضلة التناقض بين الاعتبارات الديموغرافية المتمثلة في وجود مليون فلسطيني يعيشون في الضفة وغزة ، بالاضافة الى نصف مليون آخرين يعيشون داخل اسرائيل منذ قيامها عام ١٩٤٨ ، وبين رغبة اسرائيل في المحافظة على « نقاء » الدولة اليهودبة داخل أرض اسرائيل الكبرى Eretz Israel ، فاسرائيل ترفض دمج هذا الكم الفلسطيني الذي يتزايد بعدلات اكبر من معدلات تزايد اليهود داخل النسيج السياسي والاجتماعي للدولة الاسرائيلية لانه يهدد بنسف الدولة اليهودية من أساسها وفي الوقت نفسه تريد نحقيق للامل الصهيوني في دولة اسرائيل الكبرى . وفي هذا الاطار يصبح الحكم الاداري للسكان الفلسطينيين حلا سعيدا لهذا التناقض من وجهة النظر الاسرائيلية ويوفر على اسرائيل التكلفة الباهظة ، «للحل النهائي » للمشكلة الفلسطينية الذي يقترحه بعض غلاة التكلفة الباهظة ، «للحل النهائي » للمشكلة الفلسطينية الذي يقترحه بعض غلاة الصهيونيين والذي يتمثل ببساطة في ابادة هذا الشعب أو اجباره على الرحيل نهائبا .

وحتى اذا سلمنا ان مصر لم تقر بالمفهوم الاسرائيلي للحكم الذاتي وانها اعتفدت انه يمكن من خلال المفاوضات تطوير هذا المفهوم بما يفتح الباب امام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأجيل قضية تمثيل الشعب الفلسطيني الى مرحلة لاحقة ، فان اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية لم تحقق من الناحية العملية او القانونية اي نوع من الربط بين التقدم على طريق تنفيذ معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية والتقدم على طريق تنفيذا لحكم الذاتي طبقا للمفهوم المصري له . فلم تنص المعاهدة مثلا على وقف عملية التطبيع أو تأجيلها اذا لم يحدث تقدم على طريق الحكم الذاتي . وهنا يأتي مغزى اصرار الحكومة الاسرائيلية على بداية عملية التطبيع مع مصر قبل الانتهاء من الانسحاب الاسرائيلي بسنتين كاملتين . فالتطبيع مع مصر يرتبط في ادراك اسرائيل ، وفي النصوص

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفسه ، ص ٣ ـ ٥ .

القانونية ، بالانسحاب من سيناء فقط ولا علاقة له بالحكم الذاتي اذا تعثرت مفاوضات الحكم الذاتي ، التي حدد لها مدة عام . وبسبب تعنت اسرائيل ، لا تستطيع مصر أن توقف عملية التطبيع بينها وبين اسرائيل ، لأنه لو حدث هذا فإن اسرائيل ستوقف عملية الانسحاب من سيناء ، وهو ما كانت مصر تحرص عليه في المقام الاول .

وبهذا تمكنت اسرائيل ليس فقط من أن تحصل على توقيع مصر على اتفاقية لا يقبلها الشعب الفلسطيني ولكن ايضا أن تفصل تماما بين هذه الاتفاقية وبين ما يجري على صعيد العلاقات الثنائية مع مصر .

بقيت نقطة أخيرة حول هذا الموضوع وهو أن مصر لم تحصل من اسرائيل على أي التزام بسلوك محدد تجاه البلدان العربية في مقابل اعتراف مصر بها والتزامها بعدم اللجوء الى القوة لحل الخلافات بينها والتطبيع الكامل للعلاقات . وبالتالي تمكنت اسرائيل من أن تفصل تماما بين ما يجري على الجبهة المصرية وما يجري على الجبهات الأخرى . وهكذا نكون امام اتفاقية سلام منفصلة مع اسرائيل لا تحقق لمصر السيادة الكاملة على أرضها ، وتوقيع مصري على اطار لحل المشكلة الفلسطينية لا يقبله الشعب الفلسطيني دون التزام اسرائيلي محدد بعدم الاعتداء على البلدان العربية المجاورة . كانت اسرائيل تهدف الى اخراج مصر من الصراع العربي - الاسرائيلي والتفرغ لفرض شروطها بالقوة المسلحة على الجبهة الشرقية وهو ما حصلت عليه اسرائيل بالكامل .

# ٣ \_ على صعيد الوضع الخاص للولايات المتحدة

لم تقتصر آثار اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية على المساس باستقلال مصر الوطني وسيادتها على أراضيها وعلى تحطيم علاقة مصر بوطنها العربي الذي يمثل الاحتياطي الاستراتيجي لها عسكريا وسياسيا واقتصاديا ، وانما تجاوز ذلك لإحكام تبعية مصر للولايات المتحدة الاميركية ، وتقنين هذه التبعية .

فلم يتوقف دور الولايات المتحدة عند حد « المساعدة » في التقريب بين وجهات النظر المصرية ـ الاسرائيلية أو لعب دور « الشريك الكامل » في المفاوضات بين مصر واسرائيل ، وانما أسندت المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية دورا تنفيذيا محددا في إطارها للولايات المتحدة الاميركية ، وذلك على النحو التالي :

أ ـ الولايات المتحدة وحدها دون غيرها هي التي تقوم بعمليات الاستطلاع الجوي للاشراف على الانسحاب ( الفقرة أ من المادة السابقة الملحق ١ ) .

ب \_ الولايات المتحدة هي وحدها التي تقوم بتشكيل « قوات الأمن » في حالة فشل

الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تشكيل مثل هذه القوات ، كما طالبت الاتفاقية وملاحقها . ولأن الامم المتحدة رفضت بالطبع ، وكان من المتوقع أن ترفض ، تشكيل قوات لم يطلب منها المجتمع الدولي تشكيلها ، فان هذا الدور الذي كان منوطا أصلا بالأمم المتحدة قد أسند في النهاية الى الولايات المتحدة . ولما كانت هذه القوات هي قوات دائمة لانه لا يجوز سحبها الا بموافقة الطرفين ، فقد تحولت في الواقع الى قوات احتلال دائم تابعة مباشرة للولايات المتحدة الاميركية .

ج - أن الولايات المتحدة هي الحارسة الوحيدة والضامنة لقيام الاطراف المعنية بتنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة . وقد تضمن خطاب « الالتزامات الاميركية تجاه الطرفين » ، والموجّه الى كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاسرائيلي والذي يعتبر جزءا من المعاهدة المصرية - الاسرائيلية هذا المعنى بوضوح تام ، حين ذكر انه في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل فان الولايات المتحدة ستقوم بناء على طلب أحد الطرفين أو كليها بالتشاور معها في هذا الشأن ، وستتخذ الاجراءات الأجراءات الأخرى التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة .

وقد يقال : وماذا في ذلك ؟ اذا كانت الولايات المتحدة هي التي شاركت في عملية السلام ، وقبل الطرفان المعنيان هذه المشاركة ، أليس من المنطقى أن تقوم هي بضمان تنفيذ المعاهدة ؟ هذا القول صحيح اذا كانت الولايات المتحدة تقف موقف الحياد الكامل ويدرك الطرفان دورها على هذا النحو . وليس ذلك صحيحا . فلم تكن الولايات المتحدة أبدا طرفا محايدا في الصراع العربي ـ الاسرائيل . وقد ذكر الرئيس السادات نفسه انه أوقف حرب اكتوبر ١٩٧٣ لانه لم يكن يستطيع أن يحارب الولايات المتحدة الاميركية ، فما الذي تغير لكي تصبح الولايات المتحدة محايدة . لا شيء . والغريب أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى خليل وبعد انتهاء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة وقبل يـوم واحد من التوقيع عليها في واشنطن في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ، كان قد شكك بنفسه في نوايا الولايات المتحدة واعتبرها منحازة لإسرائيل. وكانت المناسبة هي « مذكرة الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية ودولة اسرائيل بشأن ضمانــات تنفيذ المعــاهدة » والتي وقعت بينهــا قبل التوقيع على معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية . وهذه المذكرة كانت بالنسبة لـرئيس الوزراء المصري ، بنص تعبيره في الخطاب الذي أرسله الى سيروس فانس وزير الخارجية الاميركية بتاريخ ٢٥ آذار / مارس ١٩٧٩ « مفاجاة كبرى » ، كما انها « تفترض الشك في النزام مصر بتعهداتها » وفيها « تقرر الولايات المتحدة لنفسها دور الحكم » . . . الى آخره . . وفي خطابه الى فانس في اليوم التالي اعتبر رئيس الوزراء المصري ان مذكرة هذا الاتفاق تعتبر « موجهة ضد مصر» ولذلك فقد أعلن رفضها وأورد ستة عشر سببا يدعوه لهذا الرفض وأهم هذه الاسباب انها : « تخول للولايات المتحدة حقوقا لم يتم التفاوض بشانها . . » وانها تعطي للولايات المتحدة سلطة اتخاذ تدابير عقابية . وانها تحمل موافقة الولايات المتحدة الضمنية على قيام اسرائيل باتخاذ تدابير ، من بينها التدابير العسكرية ، ضد مصر على أساس افتراض حدوث مخالفات او تهديد بمخالفات لمعاهدة السلام . ولكن اوضح وأدق ما أورده هذا الرد هو انها تعطي الولايات المتحدة الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع متفق عليها بينها وبين اسرائيل .

معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية هي اذن المناسبة التي استطاعت من خلالها الولايات المتحدة ان تعود بكل ثقلها ، بما في ذلك الوجود العسكري المادي الى مصر قلب الصراع العربي ومفتاح الشرق الاوسط . والولايات المتحدة تدرك بحكم خبرتها التاريخية مع مصر ان ما حدث من تغير في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي المصري يحتاج الى حمايتها العسكرية المباشرة لأنه تغير فيغير مصلحة أغلبيةالشعب المصري وبالتالي فلا بد من حمايته بالقوة المسلحة ، فالنظام الذي أقر اتفاقيتي كامب ديفيد ووافق عليهما ودعمهما لا يمكن ان يتصور ان يكون هـو النظام الـذي يبادر بخرقها . لن يخرق كامب ديفيـد الا القوى الاجتماعية والاقتصادية التي حدث التغيير لغير مصلحتها . هذا التغيير بدأ بقبول الدور الاميركي المنفرد في الشرق الاوسط ، وعقبهُ مباشرة صدر القانون ٢٣ لسنة ١٩٧٤ الذي افتتح رسميا « عصر الانفتاح الاقتصادي » في مصر ، وانتهى منطقيا وبشكل آليّ إلى كامب ديفيد . فقد أدت كامب ديفيد وتوقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية الى تحالف اميركي اسرائيلي موجه ضد مصر ، ولضمان استمرار عملية التغيير في الطريق الذي رسمته لها الولايات المتحدة الاميركية . والمذهل في الامر ان تاريخ الخطاب الثاني الموجه من رئيس الوزراء المصري الى وزير الخارجية الاميركي يحمل نفس تاريخ التوقيع على معاهدة السلام المصرية \_ الاسرائيلية في واشنطن . ولو أن مصر كانت جادة حقيقة في رفض المذكرة الاميركية لكان أنسب وسيلة لهذا الرفض رفض التوقيع على المعاهدة المصرية - الاسرائيلية نفسها ؛ لانه بمناسبة ضمان تنفيذ هذه المعاهدة ، وليس لأي سبب آخر ، أصبح للولايات المتحدة ، من خلال مذكرة التفاهم بينها وبين اسرائيل ، « الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع تتفق عليها بينها وبين اسرائيل » حسب تعبير رئيس الوزراء نفسه .وعلى حد تعبير الدكتور محمود القاضى فقد أورد رئيس الوزراء المصري ستة عشر سببا لرفض هذه المذكرة ، كان كل سبب منها يكفي لرفض التوقيع على معاهدة السلام مع اسرائيل(٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢٣) انظر تعقيب د. خمود القاضي في مجلس الشعب على معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ، بصفة عامة . وحول هذه النقطة ، بصفة خاصة ، انظر : جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثانية والستين المعقودة مساء يوم الثلاثاء ١٩ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩ [ القاهرة ] : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ) ، ص ١٢ ( طبعة مؤقتة ) .

# ثالثاً: تسويق التسوية السلمية مع اسرائيل

ارتبطت التسوية السلمية ، منذ ظهور إرهاصاتها الاولى بعد التوقيع على الاتفاقية الثانية لفض الاشتباك عام ١٩٧٥ وحتى إبرام معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ، بعدد من الظواهر اللافتة للنظر والتي قصد بها تسويق هذه التسوية شعبيا وايجاد المبررات النظرية والعملية لها . ومن أهم هذه الظواهر ما يلي :

## ١ ـ الحملة ضد العرب والتشكيك في انتهاء مصر العربي

بدأت الحملة ضد العرب تتصاعد تدريجيا منذ عام ١٩٧٥ ووصلت ذروتها بعد زيارة الرئيس السادات للقدس . وقد تركزت هذه الحملة على مقولة ان انغماس مصر في القضايا العربية بصفة عامة ، وفي القضية الفلسطينية بصفة خاصة ، قد أدّى الى خراب مصر الاقتصادي في الوقت الذي تركزت فيه الثروات في يد العرب . وادّعت ان العرب يريدون محاربة اسرائيل حتى آخر جندي مصري . وأنه قد آن الأوان ان تتفرغ مصر لعلاج مشاكلها الخاصة . وفي هذا السياق برزت دعوة توفيق الحكيم الى « حياد مصر » والتي قصد منها بالطبع حيادها في الصراع العربي ـ الاسرائيلي (٢٠٠)! ولتأصيل هذه الحملة نظريا ظهرت مقولات تشكك في عروبة مصر وفي انتمائها العربي ، وتدعي ان القومية العربية خرافة ، وتستنتج ان هناك تناقضا بين المصالح الوطنية المصرية وبين المصالح القومية العربية (٢٠٠).

وعلى الرغم من ان هذه الحملة قد فجرت حوارا خصبا وخلاقا دافع فيه أغلب الذين شاركوا فيه عن عروبة مصر وربطوا بين المصالح الوطنية والمصرية والمصالح القومية العربية ربطا عضويا(٢٦) ،الا انها (قد أثارت قدرا من البلبلة في الاوساط الشعبية ، خصوصا وان الصحف القومية ركزت على التصرفات السفيهة للعرب في مصر وفي خارج مصر ، حتى مناضلو منظمة التحرير الفلسطينية لم يسلموا من النقد والتجريح الى حد ان وصفهم رئيس الدولة بأنهم مناضلو الكباريهات ) . ومن الطبيعي ان تجد مثل هذه الانتقادات استجابة في الاوساط الشعبية في ظروف ازمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر ، وبالتالي فقد كسب هذا الشعور المعادي للعرب ارضية لبعض الوقت على الاقل .

<sup>(</sup>٢٤) انظر كتابات توفق الحكيم في : الاهـرام، ٣ / ٣ / ١٩٧٨ ، الاخبار ( القـاهرة ) ، ١٨ / ٣ / ١٩٧٨ ، والاهرام ، ٢١ / ٤ / ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٢٥) انظر تفييداً لهذه المقولات في . حسن نافعة ، « الوطنية المصرية والقومية العربية في المشروع القومي لعبد الناصر، » في · سعد الدين ابراهيم ، محرر، المشروع القومي لثورة يوليو، سلسلة الذكرى الثلاثين لثورة يولبو، ٣ ( القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨٤ )، ص ١٠١-١٦٦ .

 <sup>(</sup>٢٦) سعد الدين ابراهيم ، مشرف ، عروبة مصر : حوار السبعينات ـ دراسات تحليلية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٨ ) .

### ٢ ـ الربط بين التسوية وبين الرخاء الاقتصادي السريع

شهدت المرحلة الممتدة منذ عام ١٩٧٥ وحتى عام ١٩٧٧ تركيزا شديدا في الصحافة والاعلام الخاضعين لملكية الدولة على حجم المشاكل الاقتصادية الضخمة التي تواجهها مصر . فالمرافق كلها تنهار : شبكة الصرف الصحي ، والتليفونات ، والطرق ، و«الكباري » ، كلها تحتاج الى تجديد شامل . وهي تنهار لان كل الخدمات قد اهملت بسبب ظروف الصراع والمواجهة مع اسرائيل . وتلك كلها تحتاج الى اموال واستثمارات ضخمة لم تكفّ الموارد الاقتصادية المصرية للوفاء بها . اذن فمصر تحتاج الى شيئين رئيسيين : وضع حد للمواجهة مع اسرائيل ، وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية . وعندما أقدم الرئيس على زيارته المفاجئة للقدس كان المناخ العام ممهداً تماما لقبول عملية الربط بين « السلام » و « الرخاء » . وفي الشهر التالي للزيارة مباشرة امكن حصر ما يزيد على • ٥ مقالاً و • • ٣ تصريح تبشر كلها بعصر الرخاء . فالنفقات العسكرية سيتم خفضها ، وسيقوم الجيش بدوره في حل مشاكل مصر الاقتصادية ، وفي جو السلام ستندفق الاستثمارات الاجنبية على مصر . ولم تنس هذه الحملة ان تذكر الشعب بأن مصر قد انفقت اكثر من مائة الف قتيل بسبب العرب والقضية الفلسطينية (٢٧) .

ولقد ساعد ذلك في رفع درجة توقعات الشعب المصري في الجانب الاقتصادي المادي المحسوس بدرجة خطيرة . ولم يؤد تعثر المبادرة بعد اتضاح التعنت الاسرائيلي الشديد في مؤتمر الاسماعيلية الى التزام المسؤ ولين المصريين جانب الحذر في هذا الشأن . واندفع الرئيس السادات على طريق التسوية ، رغم كل المعوقات ، واندفع في الوقت ذاته ليسهم شخصيا في الوصول بدرجة هذه التوقعات الى مستوى غير معقول مع تحديد فترة زمنية محددة . فقد وصل الامر الى حد ان يعلن شخصيا ، وبعد التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في نهاية ١٩٨٨ ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ، ان عام ١٩٨٠ هـو عام الرخاء للشعب المصري .

وكان من الطبيعي ان يسهم ذلك في خلق نوع من الضبابية امام رجل الشارع في مصر حول مخاطر السلام . فكل شيء يهون في سبيل رخاء قريب وقادم يؤكده رئيس الدولة شخصيا .

<sup>(</sup>٢٧) انظر على سبيل المثال ، وفي عدد واحد من صحيفة . الاهرام، ٢٥ / ١١ / ١٩٧٧ ، اربع مقالات تدور حول هذا المعنى باقلام د. علي لطفي ، د. مصطفى السعيد والاستاذ سعد محمد احمد ، وكلهم وزراء سابقون او لاحقون او حاليون ، والاستاذ مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار .

# ٣ ـ بين التضليل المتعمَّد . . والتفسيرات المبالغ فيها

ارتبطت مرحلة التسوية السلمية مع اسرائيل بظهور قاموس حكومي غريب من المصطلحات السياسية لتبرير تصرفات رئيس الدولة غير العادية ، وقد قصد بهذه المصطلحات اما التضليل المتعمد عن طريق اعطاء تفسيرات للتصرفات تخالف الواقع وتتناقض معه صراحة ،واما الايحاء بمعان تعبر عن الاماني والاحلام اكثر مما تعبر عن الواقع المعاش او التفسيرات الطبيعية للنصوص القانونية .

فالرئيس قام بزيارة القدس « لكسر الحاجز النفسي » وحين يكسر هذا الحاجز النفسي فان شعوب المنطقة لا بد وان تتعانق حتماً ، لان الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، حسب تأكيدات الرئيس هو صراع يرجع ، ٧ بالمائة منه الى عوامل نفسية ، فالزيارة اذن علاج بالصدمات الكهربائية لمعضلة الشرق الاوسط النفسية . لم يعرف الشعب المصري شيئا عن زيارتي حسن التهامي السريتين للمغرب ، ولا ماذا قال له ديان اثناء الزيارتين قبل ان يقرر السادات زيارة القدس . على الشعب اذن ان ينتظر نتيجة هذا العلاج الفريد . وفي هذا الاطار يبدو تعنت اسرائيل وتصلبها وكأنها نوع من نوبات تشنج تجتاح المريض ، وما على الطبيب سوى ان يصبر .

وحتى بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد تتوالى التصريحات المطمئنة . فالاتفاقيتان لا تمثلان حلا منفردا وهما اتفاقيتان من شأنها في النهاية تحقيق انسحاب اسرائيل الشامل من الاراضي العربية المحتلة بعد ١٩٦٧ ، وتتوالى التصريحات الغامضة ، والتي تهدف الى اطلاق ستار كثيف من الدخان حول تراجع مصر عن الموقف العربي . اسامة الباز يصرح «بأن مصر لن تتخلى عن مقررات الرباط ، وكانت مصر هي القوة التي عملت وراء الستار لميلاد قرار الرباط الخاص بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . اننا لم نسحب تأييدنا لهذا القرار ولكن في المفاوضات العملية لا نعطي لاسرائيل الفرصة لتقول كلمتها فيمن عمثل الفلسطينيين وسيشترك الفلسطينيون في الصورة في المفاوضات مع اسرائيل الخاصة بنقل السلطة ، ونرى ان اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية بشكل مباشر في المفاوضات يعقد العملية "(٢٨) وتصريحات تكاد الترون يومية للرئيس السادات وكمال حسن علي واسامة الباز وبطرس غالي ، تؤكد على ان هناك ربطا تاما بين التسوية في سيناء والحكم الذاتي في الضفة وغزة (٢٩) . بل ان الدكتور مصطفى خليل في تعليقه على مشروع المعاهدة المصرية ذهب الى حد التأكيد بأن مصر لن تتخلى عن المطالبة :

<sup>(</sup>٢٨) تصريحات اسامة الباز في الاهرام، ٢١ / ١٠ / ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٢٩) انظر : الاهرام ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ / ١٠ / ١٩٧٨ على سبيل المثال .

أ - « بضرورة اعادة النظر في ترتيبات الامن بعد فترة محددة بدلا من النص على امكانية ذلك .

ب ـ بتفسير يؤكد التزامات مصر العربية وعدم المساس بها خصوصا اذا قامت اسرائيل بعدوان
 عسكري مسلح على احدى الدول العربية الاعضاء في ميثاق الضمان الجماعي .

جـ \_ والنص صراحة على ان قيام العلاقات الديبلوماسية على مستوى السفراء يتم بعد قيام الحكم الذاتي  $(^{(77)}$ .

وعلى الرغم من ان معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية لم تتضمن بالفعل مثل هذه التأكيدات ، فقد استمرت المفارقات الغريبة بين تصريحات المسؤ ولين المصريين ، والتي قد تعبر عن آمالهم ، وبين الواقع المقنن في المعاهدة . فقبل توقيع الاتفاقية بثلاثة ايام فقط يؤكد مصطفى خليل « ان التزام مصر قائم تجاه الدول العربية طبقا لاتفاقية الدفاع المشرك  $^{(17)}$  ويؤكد بطرس غالي بطريقة اكثر صراحة وجرأة « انه اذا حدث اي اعتداء على اي دولة عربية فان لالتزامات العربية الاولوية على هذه الاتفاقية وعلى اي التزامات أخرى  $^{(77)}$ . ويذهب اسامة الباز الى أبعد من ذلك حين يؤكد ان مصر سوف تحدد علاقتها مستقبلا مع اسرائيل على أساس موقفها من القضية الفلسطينية « ومصر لن تتخلى عن اصرارها على اقامة وطن قومي للفلسطينين له كامل السلطات والصلاحيات  $^{(77)}$ . وكان من شأن هذه التصريحات ان تطمئن ، ولو لبعض الوقت بأن التسوية ليست منفردة وانها تسوية شاملة ، وبالتالي امكن تزييف الوعي ولو الى حين ، فلم يكن أحد قد قرأ نصوص المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية بعد .

ولكن الاغرب من ذلك أنه ، وحتى بعد نشر نصوص المعاهدة ، فان اللجنة المنبثقة عن مجلس الشعب تؤكد اننا بصدد حل شامل يمثل خطوة لتمكن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وانشاء دولتهم المستقلة « وان التزام مصر قائم تجاه الدول العربية طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك ، فان مصر ستقف الى جانب الدول العربية المعتدى عليها »(٢١) .

#### ٤ \_ الارادة المطلقة لفرد

هناك دلائل عديدة تشير الى أن عملية التسوية السلمية مع اسرائيل ، على الرغم من

<sup>(</sup>٣٠) تصریحات د. مصطفی خلیل في : الاهرام، ۸ / ۱ / ۱۹۷۹ .

<sup>(</sup>٣١) الاهرام، ٢٢ / ٣ / ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٣٢) الاهرام ، ٢٣ / ٣ / ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٣٣) الأهرام، ٢٥ / ٣ / ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٣٤) من تقرير لجنة مجلس الشعب التي شكلت لفحص وثائق معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية . انظر : جمهوريه مصر العربية ، مجلس الشعب ، المفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين المعقودة يوم الجمعة ٩ من جمادي الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٦ من ابريل سنة ١٩٧٩ ([القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩) ، ص ١١ ( طبعة مؤقتة )

ان عدداً من العوامل الموضوعية أشرنا لها في حينها قد ساعد عليها ومهد لها ، الا انها على النحو الذي نحت به تعتبر تعبيرا عن ارادة فرد أوحد وهو السادات . فمنذ حرب تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٣ اندفع السادات نحو تسوية تستبعد الاتحاد السوفياني وبسلم للولايات المتحدة وحدها ٩٩ بالمائة من اوراق الحل دون ان يتم ذلك حتى بالتنسيق مع البلدان العربية . وعلى هذا الطريق بدأ السادات يفقد اصدقاءة ويضحي بهم الواحد بلو الأخر . ثم يفقد ثقة الشعب كله ، ليقف على البطريق وحيداً تماما فبل أن تنطلق الرصاصات في صدره .

مبكرا في عام ١٩٧٤ بدأ الخلاف بين عمد حسنين هيكل وبين السادات حول الادارة السياسية لحرب اكتوبر وحول كيفية تحريك خيوط اللعبة السياسية لفتره ما بعد الحرب. ورغم ان هيكل كان قد لعب دورا بارزا في حسم جولة الصراع على السلطة عام ١٩٧١ لصالح انور السادات ، فقد ضحى السادات به . وآثر هيكل ان يترك موقعه المؤثر لانه أحس مبكرا ، ربما بسبب معرفته بدقائق الصراع طوال الثلاثين عاماً الماضية بحكم اقترابه من عبد الناصر ثم من السادات ، ان الطريق الذي بدأه السادات سوف يفضي به الى الهاوية ، ولم يكن هيكل معاديا لأميركا .

لقد قرر السادات منفردا ، وبدون التشاور مع أحد فبل ان يعقد العزم على الذهاب الى القدس . ولم يستطع اسماعيل فهمي وزير الخارجية او محمد رياض وزير الدولة للشؤ ون الخارجية ان يتحملا مسؤ ولية استمرارهما في الوزارة ، بعد قرار على هذه الدرجة من الخطورة لم يستشر فيه وزير الخارجية المصرى ، وبدون أي ضمانات لنجاح نلك الزيارة . ولم يكن اسماعيل فهمي او محمد رياض معارضين للتسوية او معادبين للولابات المتحدة . ثم رفض محمد ابراهيم كامل الصديق الشخصي للرئيس السادات ، والذي قبل ان يعمل وزيرا للخارجية بعد المبادرة ، بل وذهب الى القدس للتفاوض ، ان يشارك في مسؤ ولية التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد . لفد هاله حجم التنازلات التي قدمت ، وفشل في اقناع الرئيس بأن التسوية مستحيلة في ظل هذه الشروط ، وانها سوف تضر بمصر ولن تقنع العرب ، وفضَّل الاستقالة . ولم تكن استقالة محمد الراهيم كامل اسنقالة عادية لوزبر خارجية اختلف مع رئيس دولته ، ولكنها كانت ذات دلالات عميقة لرجل فوق مستوى شبهات السادات نفسه . هاله ما يحدث داخل غرف كامب ديفيد المغلفة وفي الاجتماعات الثنائية بين السادات وكارتر أو الثلاثية مع بيغن . ويقول محمد ابراهيم كامل في مذكراته « لقد استسلم ( الرئيس السادات ) للرئيس كارنر تماماً الذي استسلم بدوره لمناحم بيغي وان اي الفاقية ستبرم في نهاية الامر على هذا الاساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيبي وعلى الامة العرببه جميعا» . ويستطرد كامل «وقد حرت تماما في تفسير مراميه وسلوكه وتسرفات. عير المهـومه واسهي تفكيري الى الله اما أن يكون في حاله الهبار تام سلبه ارادنه او تكول التكلولوجيا الامردبه ١٠. محمت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسيا واما ان يكون قد اصيب بالجنون والعمى معا او وهو الاحتمال الاكثر العلاما - ان يكون قد قبل ان يلعب دور كويسلنج في منطقة الشرق الاوسط واحتار و يعلم الله منذ متى - ان يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام الى حلف استراتيجي اميركي اسرائيلي مصري  $^{(00)}$ . اذن لقد وصل الامر الى حد الاتهام بالخيانة من جانب صديق شخصي للسادات لم تكن له وليست له ، أية طموحات سياسية .

ان معاهدة هذا شأنها كان يصعب تماما تسويقها جماهيريا . لقد اعتقد السادات انه بشيء من الحزم يستطيع ان يفرضها . ولم تكن هناك مشكلة دستورية ، فالحزب الذي يرأسه السادات شخصيا ، والذي تم تكوينه بقرار وهو على رأس السلطة ، يملك الاغلبية الساحفة من مقاعد مجلس الشعب . ولكن يلاحظ ان المعاهدة لم تستوف حقها من المناقشة في المؤسسات الدستورية ، واتضح ما يلي :

أ - ان مجلس الوزراء ناقشها وأقرها بالاجماع في جلسة واحدة عقدت صباح الاربعاء غ نيسان / ابريل ١٩٧٩ .

ب ـ عقد مجلس الشعب جلسة صباحية في اليوم التالي ٥ نيسان / ابريل ١٩٧٩ استمع فيها الى خطاب من رئيس الجمهورية ، ثم عقد جلسة مسائية استمع الى بيان من رئيس الوزراء ووزير الخارجية . وفي هذه الجلسة اقترح رئيس المجلس احالة نصوص القرار الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية بالاضافة الى الاتفاقية والملحقات والاتفاق التكميلي الخاص بالحكم الذاتي ونصوص مذكرة التفاهم الاميركي ـ الاسرائيلي وخطاب رئيس الوزراء الى لجنة مشتركة تضم لجان العلاقات الخارجية والشؤ ون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية لإعداد تقرير عنها وعرضه على المجلس .

جـ من الثابت انه لم توزع النصوص المذكورة على اعضاء مجلس الشعب . وعندما اشتكى الاعضاء من هذا رد رئيس المجلس بأن « النصوص جميعها اودعت امانة المجلس» .

د ـ عقدت اللجنة ، كها ورد في تقريرها اجتماعات استغرقت كلها عشر ساعات فقط . علما بان مجموع الوثائق التي ذكر تقرير اللجنة انها قد اطلعت عليها تبلغ مئات الصفحات . وفي اليوم التالي ٨ نيسان / ابريل كان تقرير اللجنة مطبوعا وجاهزا . وفي اليوم الذي يليه ، كان مجلس الشعب منعقدا لمناقشة تقرير اللجنة .

<sup>(</sup>٣٥) عمد ابراهيم كامل ، « مذكرات محمد ابراهيم كامل - الحلقه ٣٣ ، » الشرق الاوسط ( باريس ) ، ٢ / ١ / ١٩٨٣ .

البلاد وعرضها وتمس سمعة الاسرة الحاكمة نفسها ، والأسر المنتسبة اليها . وفي هذا المناخ يبدأ الناس في التساؤل عما اذا كان الرخاء المقصود هو رخاء تلك الأسر على حساب الاغلبية الساحقة من الشعب العامل، وعلى حساب انهيار كل القيم والاخلاقيات في المجتمع . وعلى صعيد ثالث تتكفل الممارسات الاسرائيلية بتوضيح حقيقة ان التفسيرات الرسمية المصرية للمعاهدة هي نوع من احلام اليقظة ولا علاقة لها بالواقع أو بالنصوص القانونية . فاسرائيل تسرع بتوسيع المستوطنات في الضفة وغزة وتقيم مستوطنات جديدة سمة ونشاط لم تعهدهما من قبل ، منذ ١٩٦٧ وحتى توقيع المعاهدة . وتعلن ضم القدس الشرقية نهائيا وتطيل ذراعها لتضرب المفاعل النووي في العراق . . الخ . كل ذلك وعملية تطبيع العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية جارية على قدم وساق . وتتعثر مفاوضات الحكم الذاتي وتقطع ثم تستأنف ثم تقطع وينتهي العام المقرر لها دون نتيجة ولا تأثير لذلك على سير التطبيع . ويرفرف العلم الاسرائيلي في سهاء القاهرة وتبدأ المنتجات الاسرائيلية في غزو السوق المصري . وتأتي وتذهب الوفود . لا ربط ولا رباط اذن بين القضية الفلسطينية وبين المعاهدة المصرية - الاسرائيلية . اكثر من ذلك يبالغ رئيس الدولة في اظهار حسن النية وفي التودد الى اسرائيل وبعرض تزويد اسرائيل بمياه النيّل عبر سيناء ـ كما يبالغ في اظهار مشاعر العداء تجاه الشعب الايراني . ويستقبل الشاه المطرود من شعبه استقبالاً رسميا في مصر ، ثم يستضيفه مرة أخرى بعد ان ضاقت به الارض بما رحبت . وتستخدم الولايات المتحدة قواعد مصر الجوية في غارتها الفاشلة لانقاذ الرهائن الاميركيين المحتجزين في طهران . ويدفن الشاه في موكب رسمي مهيب في مصر . ويندفع الرئيس اندفاعا ما بعده اندفاع لاظهار مشاعر الولاء تجاه الولايات المتحدة فيعرض علَّيها تسهيلات دائمة ، ويقدم لمَّا قاعدة عسكرية في رأس بناس تقوم الولايات المتحدة بإعدادها وتنفق عليها من ميزانية البنتاغون مباشرة . . .

كان ذلك اكثر مما يحتمل الشعب ومما يطيق . وبدأت معارضة جميع فصائل الحركة الوطنية لمجمل السياسات التي اصبحت كامب ديفيد رمزها وسببها ونتيجتها . وسوف نفرد فصلا خاصا لمعالجة تطور موقف المعارضة من اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ، بشيء من التفصيل . وفي صيف ١٩٨١ كانت سحب الاستقطاب بين السادات وحزبه من ناحية ، وبين جميع فصائل الحركة الوطنية ، الشرعية منها وغير الشرعية ، المعلنة وغير المعلنة ، تتجمع في سهاء الحياة السياسية المصرية لتصل في ايلول / سبتمبر الى حد القطيعة الكاملة ، ويقرر السادات الزج بجميع رموز وقيادات هذه الفصائل في السجون .

في هذا الاطار لم يكن من المتصور ان يأخذ الرد شكلا آخر غير العنف ، أمَّا لِمَ لم يأخذ العنف شكل انتفاضة او ثورة شعبية او انقلاب ، فلذلك أسبابه الموضوعية ، وتخرج عن

هـ ـ لم تستغرق المناقشة في مجلس الشعب سوى يومين فقط ، ٩ و ١٠ نيسان / ابريل عقد خلالهما أربع جلسات وقد حددت الكلمة بعشر دقائق فقط(٣٦) .

وقد وافق مجلس الشعب على المعاهدة بأغلبية ٣٢٩ عضوا وامننع صوت واحد عن التصويت بينا عارضها ١٥ عضواً. وقد اوضحت الاحداث فيها بعد ان الخمسة عشر عضوا الذين رفضوا المعاهدة شكلا وموضوعا كانوا اكثر تعبيرا عن ارادة الشعب المصري من الاعضاء الـ ٣٢٩ الذين وقفوا الى جانب المعاهدة ، لكي تصبح المعاهدة ملزمة بعد ذلك ويتم التصديق عليها محدثة كل الآثار القانونية المترتبة عليها . لقد عارض هؤلاء الاعضاء تلك المعاهدة من منطلق انقاصها من السيادة المصرية ، واضرارها بالعلاقات التي لا يمكن فصمها بين مصر والوطن العربي وتكريسها لعلاقات التبعية بالولايات المتحدة الاميركية . وبعد الموافقة على المعاهدة قرر رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب واجراء انتخابات وضوا المعاهدة ، وتدخلت الحكومة في هذه الانتخابات للحيلولة دون نجاح الاعضاء الذين رفضوا المعاهدة ، بل انه اجري استفتاء صدرت بعده قوانين تجرّم كل من ينتقد المعاهدة . لقد احدثت المعاهدة تأثيرا مباشرا على مسيرة الديمقراطية في مصر ، لكن ذلك لم يحل دون تزايد الرفض الشعبي للمعاهدة يوما بعد يوم .

كان الوقت عاملا حاسما لكي تتضح الحقيقة كاملة بجميع ابعادها وتوضح من الذي كسب ومن الذي خسر بهذه المعاهدة . فرغم الاستجابة الشعبية لعدد من الانتقادات الموضوعية التي يمكن ان توجه للبلدان العربية ، خصوصا فيها يتصل بتبديدها للشروة العربي العربية ، وعدم استطاعتها الاتفاق على استراتيجية موحدة في الصراع العربي الاسرائيلي . . الخ ، الا أن جماهير الشعب لم تكن على استعداد مطلقا لأن تصل الامور الى حد القطيعة الكاملة مع البلدان العربية . فهناك مصالح ضخمة لمصر في الوطن العربي حيث تمثل تحويلات المصريين العاملين في البلدان العربية بجموع ما تحصل عليه مصر من قناة السويس وصافي ثمن بيع نفطها للخارج ، مجتمعين . بالاضافة الى ان القطيعة مع الاقطار العربية تجعل مصر تقف في خندق واحد مع اسرائيل ضد الاقطار العربية ، وهوما كان يصعب احتماله نفسياً ، يضاف الى ذلك الاعتبارات الدينية وهي اعتبارات ذات اهمية قصوى . وعندما بدأ الشعب يدرك ان عزلة مصر لم تقتصر على المجال العربي فقط بل امتدت لتشمل العالم الاسلامي ومجال العالم الثالث ، حينئذ بدأ ادراكه يلمس خطأ جسيها لا بد قد حدث . من ناحية اخرى ، فالرخاء الموعود لا يجيء والاوضاع الاقتصادية تزداد سوءا . وعام ١٩٨٠ يمر بلا رخاء او حتى مجرد الامل فيه . وتبدأ رائحة الفساد تفوح بطول

 <sup>(</sup>٣٦) انظر مضابط بجلس الشعب المصري الخاصة بالجلسات ٥٧ ـ ٦٢ . وانظر ايضاً: سيف الدولة ، هذه
 المعاهدة . رسالة الى مجلس الشعب المصرى حول معاهدة كامب دايفيد ، ص ١ ـ ٢٦

نطاق هذه الدراسة . ما يعنينا الاشارة اليه هنا ان العنف اتجه الى شخص الرجل الذي جسد تلك المرحلة بأسرها . والواقع انه اذا كان من المغالى فيه ان نعتبر معاهدة السلام او النهج الساداي في التعامل مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي مسؤ ولا عن هذا الوضع فانه سوف يكون خطأ بالغاً في الوقت نفسه ان نقلل من شأن ابرام تلك المعاهدة في تفسير ما حدث . وربما يكون من المفيد ان ننقل هنا نص الفقرة الخاصة بكامب ديفيد في الحوار الذي اجرته جريدة الاحرار مع الاستاذ احمد شوقي الاسلامبولي والد خالد الاسلامبولي الذي وضع ونفذ خطة اغتيال السادات : «وسالوني عن كامب ديفيد . قلت : علشان تسالوني فيها . . احضروا بيان السادات في مجلس الشعب ، وخطابه في الكنيست ثم معاهدة كامب ديفيد نفسها وشوفوا البلد اتباعت إزاي . . وباعوا الشعب . .

يعني ايه باعوه ؟

يعني ان سيناء لم يتم تحريرها بالكامل حتى الآن . . يعني ان هناك فوات طوارىء دولية في اراضي مصرية ـ يعنى . . .  $^{(rv)}$  .

<sup>(</sup>٣٧) الاحرار ( القاهرة ) ، (١١ نيسان / ابريل ١٩٨٢ ) .

الفصّ النالث النالث الرفض الشعّبيّ للمعَاهدة: الرفض السعّبيّ الدوافع الدوافع الاسباب الاليّات

الفصّ النالث النالث الرفض الشعّبيّ للمعَاهدة: الرفض السعّبيّ الدوافع الدوافع الاسباب الاليّات

#### مقدمسة

نحلل في هذا الفصل مواقف القوى السياسية المختلفة من عملية التسوية السياسية مع اسرائيل ، وتطور هذه المواقف الى أن تمت عملية الاستقطاب بين جميع القوى الوطنية من ناحية ، والحزب الحاكم من ناحية أخرى . وهو الاستقطاب الذي انتهى باجراءات ايلول / سبتمبر العنيفة عام ١٩٨١ ، وترتب عليه مصرع الرئيس السادات في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ . وليس من السهل تحليل موقف القوى السياسية من عملية التسوية ، أو من أية قضية أخرى في مصر ، وذلك للاسباب التالية :

أولا ، لأن القوى السياسية المسموح بها في مصر رسميا والمنتظمة في شكل احزاب سياسية لا تعبر بدقة عن خريطة القوى السياسية في الواقع المصري . فها زالت هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة لا تزال تعمل تحت الأرض أو ذائبة في النسيج الاجتماعي المصري دون ان تنتظم في شكل مؤسسي محدد ، اما لرفض السلطة السياسية قيام هذه القوى بتشكيل احزابها صراحة وعلانية وبشكل رسمي ، وإما لأنّ المناخ الديمقراطي نفسه والمليء بالقيود ، لا يشجع تلك القوى على الانتظام في اشكال محددة ، ولكن يبقى تأثيرها قائما بين الجماهير . وعلى سبيل المثال فلا تزال القوى السياسية والاجتماعية المنتمية الى الجماعات الدينية ، وتلك القوى السياسية والاجتماعية الليبرالية ، والتي كان يعبر عنها تقليديا حزب الوفد ، غير قادرة على ممارسة نشاطها السياسي العلني في مناخ صحي . وهذه من أهم القوى السياسية والاجتماعية في مصر .

ثانيا ، ان مجلس الشعب المصري لا يعكس الصورة الصحيحة لخريطة توزيع القوى السياسية في مصر ، وبالتالي فلا يمكن الاستناد الى مضابط المجلس لتحديد مواقف تلك

القوى . وإذا كانت هذه المقولة صحيحة بصفة عامة وتنطبق على الحقبة الناصرية والحقبة الساداتية بشكل عام ، الا أنها تنطبق على مجلس الشعب الراهن بصفة خاصة . فكما سبق وأشرنا تدخلت الحكومة بشكل سافر في انتخابات ١٩٧٩ ، وكان احد اسباب هذا التدخل هو موقف قوى المعارضة من معاهدة السلام مع اسرائيل .

ثالثا، ان اصطلاح القوى السياسية لا يفتصر على الاحزاب فقط ، خصوصا في النموذج المصري ، وانما بمتد ليشمل قطاعا واسعا من الهيئات وجماعات المصالح والضغط مثل النقابات والهيئات المهنية ، خصوصا تلك التي تمارس نشاطا سياسيا واضحا مثل نقابة المحامين ونقابة الصحافيين . . . وغيرها . وتلك جماعات عديدة يستحيل في اطار هذا البحث المحدود الاحاطة بتفاصيل مواقفها من عملية التسوية .

لكل هذه الاسباب فقد اقتصرنا على تحليل موقف حزبين من أحزاب المعارضة المسموح بهما رسميا وهما حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي وحزب العمل الاشتراكي . واستبعد حزب الاحرار من نطاق التحليل لأسباب عديدة ، من بينها انه نشأ في ظروف غير واضحة ، ولا توجد لدينا معايير يمكن الاستناد اليها لتحديد القوى الاجتماعية والسياسية التي يمثلها . فهو لا يعد امتدادا لقوى اجتماعية وسياسية راسخة وضاربة الجذور في المجتمع المصري على عكس حزب التجمع الذي هو امتداد وتعبير عن التيارات الماركسية والناصرية والقومية على اختلاف روافدها ، وحزب العمل الذي هو امتداد لحزب مصر الفتاة . كما يتناول تحليلنا موقف الجماعات الدينية الاسلامية ، فعلى الرغم من أن تلك الجماعات لا تشكل حزبا سياسبا رسميا ، الا أن دورها السياسي في المجتمع المصري عميق ، ودورها في الأونة الاخيرة خصوصا هو دور لا يمكن انكاره او المعاهدة ، وربما لعبت أهم الادوار على الاطلاق في تعبئة الرأي العام المصري ضد المعاهدة .

ورغم هذا القصور فإننا نعتقد ان هذا الاختيار يمكن ان يعكس بدرجة مقبولة تطور موقف القوى السياسية والاجتماعية بشكل عام من عملية التسوية . فحزب التجمع هو نموذج للحزب السياسي الواضح ايديولوجيا والذي يحدد مواقفه السياسية استنادا الى عقيدته وهي بطبيعتها متصادمة مع توجهات الحزب الحاكم . وبالتالي فهو حزب رافض منذ البداية لعملية التسوية في اطار رفضه للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنظام . اما حزب العمل الاشتراكي فهو نموذج للحزب الذي اخضع موقفه من قضية التسوية لاعتبارات سياسية محضة تعلقت بظروف نشأته . وربما عبر موقفه حتى دون أن يدري افضل تعبير عن موقف «الاغلبية الصامتة»المصرية التي املت في رغبة او قدرة الولايات المتحدة على الاسهام ايجابياً في عملية التسوية، وحاولت اختبار مدى التزام النظام المتحدة على الاسهام ايجابياً في عملية التسوية، وحاولت اختبار مدى التزام النظام

الحاكم بالقضية الوطنية حتى النهاية . نحن اذن امام نموذج بدأ بقبول المعاهدة بتحفظات وانتهى برفضها رفضا صريحا وواضحا وقاطعا . اما التيارات الدينية فهي في تقديرنا نموذج للضمير العام للشعب المصري ، ولذا فإن بحث موقفها من التسوية هو مسألة اساسية .

وقد اعتمدنا في تحليلنا لمواقف هذه القوى المختلفة على ما صدر عنها من بيانات ، وبالذات على مطبوعاتها الرسمية خصوصا مجلتي الدعوة والاعتصام بالنسبة للجماعات الدينية ، وجريدة الشعب الأسبوعية الناطقة بلسان حزب العمل ، وجريدة الاهائي الناطقة بلسان حزب التجمع ، وان كنا قد واجهنا صعوبة كبيرة في ذلك ، خصوصا بالنسبة لجريدة الاهائي التي كانت اكثر جرائد المعارضة تعرضا للاضطهاد والمصادرة ، فقد صدر من أعدادها في الفترة محل الدراسة اكثر مما ظهر منها .

# اولاً: حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي

يعتبر حزب التجمع الوطني اكثر الاحزاب المسموح بها رسميا على الساحة اتساقا في موقفه من عملية السلام مع اسرائيل واكثرها وضوحا . ويأتي هذا الوضوح نتيجة لمنطلقاته الايديولوجية المحددة المعالم والتي تعين الحزب على تفسير متسق لمغزى الأحداث الجارية ودلالاتها . ورغم أنّ التجمع الوطني ليس حزبا وانما هو أقرب الى صيغة الجبهة الائتلافية منه الى الحزب ، حيث يضم تيارات شتى اشتراكية وماركسية وناصرية وقومية عربية ، الا ان هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين هذه التيارات على الخطوط الاساسية .

لم ينظر الحزب الى النهج المصري في التعامل مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، والذي بدأ يأخذ منحى خطيرا مع زيارة السادات للقدس ، باعتباره سياسة منفصلة وقائمة بذاتها ، وانما باعتباره جزءا من سياسة عامة تسير في اطار المخطط الاميركي الرامي الى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط والى تفكيك التجربة الناصرية التي انتهجت خطأ واضحا في التحرر الوطني ومحاولة التطبيق الاشتراكي في مصر . وقد اعتبر الحزب أن هذه السياسة ، والتي توجد جذورها الحقيقية في سياسة الانفتاح الاقتصادي ، من شأنها السياسة ، والتي توجد جذورها الحقيقية في سياسة الانفتاح الاقتصادي ، من شأنها والثقافية بالغرب الرأسمالي ، وزيادة معاناة الاغلبية الكادحة بل ربحا فقدان مصر السيقلالها السياسي والاقتصادي . ولم يكن التقارب المصري ـ الاسرائيلي الاحلقة في هذه السلسلة باعتبار ان أسرائيل ليست سوى أداة في يد الامبريالية الاميركية أو على أحسن الفروض مشروع صهيوني له احلامه الخاصة ولكنه يلتقي تماما من حيث الاهداف مع المخططات الامبريالية العالمية . ولم يكن من المستغرب اذن ان يعارض الحزب زيارة السادات للقدس ، ثم اتفاقيتي كامب ديفيد ، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية .

وأمام هذا الوضوح لم يكن من المفيد كثيرا هنا أن ندخل في تفاصيل تطور موقف الحزب من هذه المسألة لان موقفه في الواقع لم يتغير . كها انه ليس من الضروري أن نعرض تحليلا لجريدة الاهالي لانها لم تكن سوى شرح وتأييد لوجهة النظر التي اوردناها ، ويكفي لبيان موقف الحزب هنا ان نشير الى ما ذكره الاستاذ خالد محبي الدين رئيس الحزب من أسباب رفضه للمعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية عندما نوقشت في مجلس الشعب وهي الاسباب التي يحكن تلخيصها على النحو التالي(١):

1 - ان الاتفاقية تنطوي على إهدار للسيادة المصرية لانها لا تعطي مصر سوى انسحاب مشروط من سيناء . وبالتالي فهي معاهدة تحافظ على التفوق الاسرائيلي بينها لا تخدم قضية السلام في النهاية لأنها تعرّض السلام في المدى الطويل لأخطار كثيرة ، بسبب تدعيمها لاستمرار الخلل الاستراتيجي بين اسرائيل والبلاد العربية .

٢ ـ ان المعاهدة تضعف التزامات مصر العربية بنص المعاهدة نفسها لانها تعطي هذه المعاهدة أولوية على الالتزامات الاخرى ، وبالتالي تضعف التضامن العربي الذي تدعم اصلا بسبب الخطر الاسرائيلي الصهيوني ، وبالتالي فعندما نلغي هذا الخطر ونعقد معمه صلحا وصداقة وتعاونا مشتركا فان فكرة الالتزامات العربية تنتهى .

" \_ إضعاف دور مصر القيادي ، فمصر لا تستطيع في ظل معاهدة سلام مع اسرائيل لا يوافق عليها العرب أن تقود الوطن العربي ، لأن هذه القيادة التي ساعد عليها وزن مصر السكاني والثقافي قد ارتبطت اساساً بقيادة مصر للصراع العربي \_ الاسرائيلي .

\$ ـ ان المعاهدة تقيم علاقات طبيعية كاملة بين مصر واسرائيل . وفي رأي خالد محيي الدين فإن القضية ليست قيام هذه العلاقات قبل الانسحاب أو بعدة ، ولكن القضية أن ذلك يتجاوز حقَّ ما يلزمنا به القانون الدولي . فالاعتراف القانوني الذي يأتي بعد انهاء حالة الحرب لا يلزم أي دولة في العالم باقامة علاقات دبلوماسية تجارية وثقافية . فهذه قرارات سيادة والنص عليها في المعاهدة يمثل ثمنا ضخها دفعته مصر لهذه المعاهدة ، ودفعته قبل الانسحاب الكامل مما لا يعطى المفاوض المصري قوة ضغط .

٥ ـ ان المعاهدة ثنائية وليست حلا شاملا . مصر دخلت الحرب مع العرب عام
 ١٩٤٨ ، وهي اليوم تخرج منها بمفردها وبدون التوصل الى حل لجوهر الصراع وهو القضية

<sup>(</sup>١) انظر : جمهورية مصر العرببة ، مجلس الشعب، الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث: مضبطة الجلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٩ من ابريل سنة ١٩٧٩ ([القاهرة]. الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ) ، ص ١١ـــ١٦ (طبعة مؤقتة ) .

الفلسطينية ، وبدون ان تكون هناك ضمانات على الاطلاق لانسحاب اسرائيل من الاراضى المحتلة بعد ١٩٦٧ كافة .

كهاركز الاستاذ خالد محيى الدين في كلمته على أن المعاهدة من شأنها عزل مصر ليس فقط عن الوطن العربي ولكن ايضا عن العالم الاسلامي وعالم عدم الانحياز ، وهو ما سيساعد بطبيعته على اضعاف قدرة مصر على مقاومة الضغوط الاسرائيلية والاميركية . وقد عكست صحيفة الاهالي التي انهالت عليها الضربات الى حد عدم قدرتها على الظهور في أحيان كثيرة ، كما عكست نشرة التقدم التي اصدرها الحزب للتوزيع الداخلي على الاعضاء هذا الموقف تفصيلا ، وكانت السياسة الاسرائيلية بما انطوت عليه من تصرفات بعد المعاهدة تؤكد صحة موقف الحزب جملة وتفصيلا .

ورغم الضربات التي وجهت للحزب وصحيفته ، فقد رفض الحزب ان يستسلم للضغط او أن يحل نفسه ، ولعب دورا مهماً مع باقي فصائل الحركة الوطنية لمقاومة كامب ديفيد ، انتهى به المطاف أخيرا ان يلقى بعدد كبير من مناضليه في السجون في مواجهة ايلول / سبتمبر ١٩٨١ .

# ثانياً: حزب العمل الاشتراكي

يعتبر موقف حزب العمل الاشتراكي من اتفاقيتي كامب ديفيد اكثر المواقف اثارة وأغناها بالدلالات. ويرجع ذلك في المقام الأول الى الظروف الخاصة التي نشأ فيها الحزب والملابسات التي صاحبت تلك النشأة . فقد تم تأسيس الحزب في ظروف تعرضت فيها التجربة الديمقراطية الهشة ، والتي بدأت بتشكيل المنابر في إطار الاتحاد الاشتراكي ، واستكملت بتحول هذه المنابر الى احزاب والسماح بانشاء احزاب جديدة ، إلى نكسة حقيقية . كان حزب الوفد الجديد قد استكمل اجراءات تأسيسه وتحت الموافقة على قيامه ، وبدأ يمارس نشاطه بالفعل . ولكن لم يمض على قيامه عدة شهور حتى صدر القانون رقم ٣٣ لعام الحزب فؤ اد سراج الدين وآخرين من ممارسة حقوقهم السياسية فأعلن الحزب حل نفسه في الحزب فؤ اد سراج الدين وآخرين من ممارسة حقوقهم السياسية فأعلن الحزب حل نفسه في مخريران / يونيو ١٩٧٨ . وفي الوقت نفسه تعرض حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنعوط عنيفة من جانب الحكومة ، وبدأت لعبة المصادرة مع صحيفة الاهالي الناطقة باسمه في هذه الظروف . وحفاظا على الشكل الديمقراطي ، شعر الرئيس انور السادات بالحاجة الى وجود معارضة يمكن السيطرة عليها أو على الاقل احتواؤ ها في إطار محدد لا يتصادم مع الخط السياسي العام الذي ينتهجه على الصعيدين الداخلي والخارجي . لذلك يتصادم مع الخط السياسي العام الذي ينتهجه على الصعيدين الداخلي والخارجي . لذلك شجع السادات قيام حزب العمل الاشتراكي ، وذلّل امامه جميع العقبات الادارية

والقانونية التي كانت تحول دون قيام الاحزاب بسهولة ، ومن اهم هذه العقبات اشتراط وجود عشرين عضوا بمجلس الشعب من بين الهيئة التأسيسية لأي حزب جديد . ولم يمانع الحزب الوطني من مساعدة حزب العمل في هذا الصدد . ولم يقتصر الأمر عند حد الموافقة او التشجيع ، ولكن تم اختراق الحزب من داخله وعلى أعلى مستوياته ، حين اصبح الاستاذ محمود ابو وافية عديل الرئيس السادات ، نائباً لرئيس الحزب . ولكن الامور لم تسر في الطريق المرسوم لها . فقد بدأ حزب العمل يشعر تدر غيباً ان السياسات الحكومية داخلياً وخارجياً تواجه بمعارضة حقيقة ولا تجد صدى في نفس رجل الشارع المصري ، وكان عليه ان يختار بين ان يصبح حزباً حقيقياً له قواعد شعبية او ان يتحول الى مجرد ديكور ديمقراطى في صالون الحكومة .

وفيها يتعلق بكامب ديفيد فقد وافق الحـزب رسميا عليهـا ولكنه ابـدى عددا من التحفظات والمخاوف تدور حول محاور ثلاثة يمكن اجمالها على النحو التالي :

المحور الاول هو المحور الوطني المصري . فقد اعتقد الحزب أن تطبيع العلاقات مع اسرائيل لا يمكن أن يتوفر له المناخ المناسب الا بعد إتمام الانسحاب الكامل من سيناء . وبالتالي تحفظ الحزب على تبادل السفراء بعد اتمام المرحلة الاولى من الانسحاب ديما نصت الاتفاقيات . وفي الوقت نفسه أبدى الحزب بعض المخاوف حول احتمالات الغزو الاقتصادي لمصر من جانب اسرائيل وطالب باليقظة والحرص .

المحور الثاني هو محور العلاقات العربية المصرية . ففد اعتبر الحزب ان المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية خطوة اولى في طريق طويل لن يكتمل الا بالجلاء الكامل عن الاراضي العربية المحتلة في سوريا والضفة الغربية وغزة والقدس العربية . وطالب بالحفاظ على التضامن العربي .

المحور الثالث هو المحور الاستراتيجي والدولي. ويلاحظ ان الحزب لم يُعدد موقفا واضحا في هذا الصدد واكتفى بالاشادة بالجهود الاميركية لإبرام هذه المعاهدة ، وطالب الولايات المتحدة بالضغط على حليفتها اسرائيل ليحقق الجلاء الكامل عن سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة والقدس العربية .

وقد جاء هذا الموقف المبدئي من كامب ديفيد ، وهو التأييد الحذر او المشروط كمحصلة لعوامل عديدة :

١ - الضغط الحكومي بكافة الاشكال والوسائل وخصوصا من خلال التاثير المباشر
 للجناح الذي يتزعمه محمود ابووافية داخل الحزب .

٢ ـ الظروف الخاصة التي أدت الى نشوء الحزب كما سبق ان اوضحنا وهي ظروف لم

تكن تسمح للحزب الا بقدر ضئيل من الحركة الا بعد مرور فترة من الوقت يدعم فيها الحزب مواقعه ويكتسب ثقة الشعب . وبعدها يستطيع الحزب ان يعبر عن مواقف مستقلة ، وأن يدافع عن تلك المواقف .

٣ - ايمان عدد من كوادر الحزب بإمكانية التسوية مع اسرائيل وقيام الولايات المتحدة بالضغط عليها ، وهو ايمان ناتج من عدم الوضوح الايديولوجي والبراغماتية التي تميز مواقف تلك الكوادر من ناحية ، والميل الى قبول التفسيرات الحكومية للاتفاقية تحت تأثير الدعاية المكثفة دون فحص مصداقيتها او امكان تطبيقها من ناحية اخرى .

وهكذا فإنه عند طرح المعاهدة المصرية الاسرائيلية على مجلس الشعب رؤي ان يترك لاعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقتئذ الحرية في التصويت ، باعتبار ان الامر يتعلق بقضية قومية مصيرية تعلو فوق اعتبارات الالتزام الخزبي . وقد عبر ابراهيم شكري في مجلس الشعب عن رأي الاغلبية حين اعلن موافقة الحزب على هذه المعاهدة وقال : «لقد اجتمعنا في حزب العمل عدة اجتماعات وناقشنا المعاهدة وناقشنا الظروف التي تمر بها البلاد ، ولقد كانت الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الشعب والهيئة البرلمانية لحزب العمل الاشتراكي موافقة على المعاهدة ، وكانت هناك فلة لها بعض التحفظات ، ولذا فإنني باسم حزب العمل الاشتراكي اعلن موافقتنا على المعاهدة »(٢).

غير أن الحزب بدأ يغير موقفه من المعاهدة تدريجيا وتتصاعد حدة الخلافات مع الحكومة حول سبل تطبيقها والآثار التي ترتبت عليها ، الى ان قرر الحزب في بيان اصدره ونشرته صحيفة الشعب الناطقة باسمه بتاريخ ٣ آذار / مارس ١٩٨١ اسقاط الموافقة على هذه المعاهدة واعتبارها كأنها لم تكن ، واعلن رفضه لاتفاقيتي كامب ديفيد وملحقاتها (٣). ويرجع تغيير موقف الحزب الى عدة أسباب يتعلق بعضها بالممارسات الاسرائيلية والتفسير الاسرائيلي للاتفاقيات ، كما يرجع بعضها الآخر الى التصرفات المصرية على ضوء الممارسات الاسرائيلية ، وأخيرا الى عوامل سياسية اهمها تزايد السخط الشعبي ورفضه لتلك المعاهدة وخشية الحزب من عزلته جماهيريا ان هو استمر في تأييدها ، كما سنفصل .

### ١ ـ الممارسات الاسرائيلية

اوضحت التطورات اللاحقة على التصديق على الاتفاقيتين والمعاهدة ان المفهـوم

 <sup>(</sup>٢) جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب، الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الحادية والستين ، المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩ [ القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ] ، ص ٩ ( طبعة مؤقتة ) .

 <sup>(</sup>٣) الشعب (حزب العمل الاشتراكي ، مصر) ، ( ٣ آذار / مارس ١٩٨١) ، من بيان حزب العمل
 الاشتراكي ، ص ٨ و١٥٠.

الاسرائيلي للحكم الذاتي هو مفهوم ضيق جدا ، ولا يفسح المجال لأيّ تطور مستقبلي في اتجاه الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . فقد اعتبرت اسرائيل ان الحكم الذاتي الوارد فيها ينصرف الى السكان دون الارض ؛ وهو ما يعني ادارة محلية للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ١٩٦٧ في اطار الدولة الاسرائيلية . وقد تناقض هذا المفهوم مع ما اعلنته الحكومة المصرية مرارا من أن الحكم الذاتي ينصرف الى الارض والسكان معا ، ويفتح المجال امام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعد انقضاء الفترة الانتقالية . ولكي لا تترك اسرائيل أي لبس حول هذا الموضوع فقد اعلنت عن تكثيف مستوطناتها في الضفة الغربية وغزة ، وهو ما اعتبره الحزب إخلالا بتعهدها بعدم اقامة مستوطنات جديدة او توسيع المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية . كذلك فان الاجراءات الوحشية التي قامت بها اسرائيل داخل الضفة وغزة والاعتداء على رئيس بلدبة كل من نابلس ورام الله ثم طرد عدد من عمد الضفة الغربية مثّل ، من وجهة نـظر الحزب ، اخلالا بتعهد اسرائيل ببناء جسور الثقة عن طريق الافراج عن المسجونين السياسيين ، وسحب الجيش الاسرائيلي خارج المدن المحتلة ، وهـ و الأمر الـذي كانت الحكومة المصرية قد اكدته في تصريحات عديدة . وعمدت اسرائيل الى استصدار فانون اساسي من الكنيست يقضى باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل. وبدأت التحرشات الاسرائيلية بلبنان وتابعت اسرائيل اعتداءاتها المتكررة عليه ثم غزت جنوبه. كل ذلك اوضح عدم جدية اسرائيل مطلقا في تهيئة جو ملائم للسلام . وقد دفع هذا برئيس الحزب ان يتقدم في ٣/٦/٣/ بطلب إحاطة موجّه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لوقف اجراءات التطبيع ، وسحب السفير المصري من اسرائيل ، وطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة ، وانهاء مفاوضات الحكم الذاتي ، استنادا الى ما نص عليه الاتفاق التكميلي من ضرورة انهاء مفاوضات الحكم الذاتي خلال عام من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ( ١٦ ايار / مايو ١٩٧٩ ) . ثم جاءت الغارة الاسرائيلية على العراق في ٧ ايار / مايو • ١٩٨٠ وتحطيمها لمفاعله النووي لتثير موجة من الحِنق والاحتجاج داخل صفوف الحزب ، مثلها اثارت داخل كافة قطاعات الشعب ومؤسساته المختلفة .

## ٢ ـ ردود الافعال المصرية

اتسمت ردود الافعال الرسمية المصرية على التصرفات الاسرائيلية المتعنتة بالسلبية المشديدة ، ولم تتجاوز في معظم الاحيان الاحتجاجات او التصريحات عديمة الجدوى والتأثير . وقد بالغت اسرائيل في تعمد احراج السياسة المصرية واهانتها لكي تزيد من عزلتها العربية ، وحاولت دفعها الى الخيار بين الموافقة على الحل السياسي بالشروط الاسرائيلية ، وهو ما يعني موافقة مصر الصريحة او الضمنية على كافة التصرفات الاسرائيلية ، او الانضمام الى الجانب العربي الرافض للتسوية على أساس تلك الشروط

الاستسلامية . وازاء كل تصرف من التصرفات الاسرائيلية التي اشرنا اليها كانت هناك ردود فعل شعبية تطالب باتخاذ اجراء ما يؤكد قدرة مصر على الصمود والرفض ، ولكن دون جدوى او استجابة من الحكومة . وعلى العكس من ذلك تماما بالغت الحكومة المصرية في اظهار حسن النوايا من جانب واحد ، وشرعت بحماس في اجراءات التطبيع واستجابت بسرعة الى كافة المطالب الاسرائيلية حول هذا الموضوع الى حد تصريح الرئيس السادات باستعداده لمدّ اسرائيل بجزء من مياه النيل . وبصرف النظر عن الجوانب القانونية لمذا التصريح و قدرة الرئيس الفعلية على الوفاء به فان احدا في مصر لم يستوعب او يفهم الدوافع التي حدت بالرئيس السادات الى اظهار هذا القدر من الود وهذا الاستعداد الضخم للتعاون الى ابعد مدى في الوقت الذي وصل فيه الصلف الاسرائيلي والاعتداء المتكرر على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وضرب لبنان الى اقصى مدى . لقد افضت هذه المفارقات بين التصرفات المصرية والتصرفات الاسرائيلية الى اقناع فصائل الخركة الوطنية تماما ، وكبلتها بالقيود التي يصعب الفكاك منها ، وهو ما دفع الفصائل التي كانت قد وافقت على المعاهدة الى اعادة النظر في موقفها .

### ٣ \_ العوامل السياسية

فقد كان من الصعب تماما على حزب العمل الاشتراكي في ظل هذا المناخ السياسي ان يستمر في تأييده للمعاهدة ، وكانت سمعة قيادات الحزب وبعضها له تاريخ وطني عريق ارتبط بالنضال في صفوف حركة مصر الفتاة ، اكثر التيارات السياسية دعوة لعروبة مصر ، في الميزان . وكان الاستقطاب بين القوى المستفيدة من السلطة من ناحية وبين باقي التيارات الاشتراكية والناصرية والوفدية وبعض التيارات الدينية ، وهي التي تمثل التيارات الفاعلة في المجتمع المصري ، قد بدأت تظهر بوضوح . ومن الواضح ان القضية الوطنية الموطنية الاحساس الحقيقي بالخطر الصهيوني ، في الوقت الذي يزداد انفصال مصر وعزلتها يوما بعد يوم عن الوطن العربي ، كانا السبب الاساسي وراء هذا الاستقطاب الذي ساعدت عليه بالطبع عوامل اخرى . في هذا الاطار لا بد للحسابات السياسية لاي حزب له تاريخ نضائي وطني ان تحسم لمصلحة الانحياز للقضية الوطنية ، لان استمرار تأييد كامب ديفيد في هذه الظروف كان يعني عزلة حقيقية عن التيارات الفاعلة في المجتمع كامب ديفيد في هذه الظروف كان يعني عزلة حقيقية عن التيارات الفاعلة في المجتمع المصري . وباستقالة محمود ابووافية من الحزب وانضمام الدكتور حلمي مراد له ، بدأ الحزب مرحلة جديدة في مواجهة النظام الساداتي وهي المواجهة التي تصاعدت تدريجيا حتى وصلت ذروتها في ايلول / سبتمبر ١٩٨١ .

والواقع ان صحيفة الشعب الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب قد عكست بدقة موقف

الحزب من اتفاقيتي كامب ديفيد . وقد قمنا بتحليل ما نشرته الصحيفة من مقالات حول هذا الموضوع وقد اسفر هذا التحليل عن ان موقف الحزب قد مر بثلاث مراحل متميزة .

### ١ ـ مرحلة التأييد المتحفظ لسياسات الحكومة المصرية

وهي فترة تمتد منذ التصديق على اتفاقيتي كامب ديفيد وحتى بداية تطبيع العلاقات مع اسرائيل في 77 شباط / فبراير عام 1900. وقد تضمنت هذه الفترة الثناء على جهود الرئيس السادات واعضاء الجانب المصري في مفاوضات السلام ، وتأييد الاتفاقيتين باعتبارهما خطوة صحيحة على طريق السلام الشامل (2). كما تضمنت نقدا لمواقف الاقطار العربية التي رفضت المعاهدة قبل توقيعها ، ورفضتها دون مناقشة ودون ان تقدم البديل (2). وفي الوقت الذي اعترفت فيه الصحيفة بحق العرب في رفض اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ، اعتقدت انه ليس من حقهم اعلان الحصار على الشعب المصري المسلم وانتقدت قرار السعودية وبلدان الخليج بحل الهيئة العربية للتصنيع .

غير ان الصحيفة قامت في الوقت نفسه بعرض المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري في ظل السلام ، واعتبرت ان الصهيونية مدعومة من الرأسمالية العالمية سوف تحاول السيطرة على ثروات الشرق الاوسط<sup>(۱)</sup> . وحذرت من أن اسرائيل بعد توقيع الاتفاق التجاري مع مصر سوف تتبع سياسة اغراق السوق المصري ، والتأثير على الصناعات المصرية بتصدير سلع مشابهة للانتاج المصري وبسعر اقل . غير انها لم تر أن الحل يكمن في رفض التطبيع وانما في تقوية القطاع العام ليقوم بدوره في التصدي للخطر الاسرائيلي في اطار تطبيع العلاقات . وفي الوقت الذي اظهرت فيه الصحيفة تشككها تجاه اسرائيل والصهيونية واكدت على ان هدفها المعلن هو تجميع اليهود كلهم او معظمهم في اسرائيل ، مما يدفع دوما باسرائيل الى التوسع ، فقد اكتفت الصحيفة بالنصح بتوخي الحذر واليقظة واعتبرت ان الصراع بين مصر واسرائيل قد دخل مرحلة جديدة من التنافس السلمي والحضاري ، مع التأكيد في الوقت نفسه ان التفوق الاسرائيلي وهم زائف بما يعني بأن مصر ستتمكن من مع التأكيد في الوقت نفسه ان التفوق الاسرائيلي وهم زائف بما يعني بأن مصر ستتمكن من كسب هذا الصراع الحضاري في المرحلة السلمية (۷) .

 <sup>(</sup>٤) بيان حزب العمل الاشتراكي الذي عبر فيه عن وجهة نظره في اتفاقيات كامب ديفيد في : الشعب، (١٠ ايار / مايو ١٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) محمد وجيه ، « فيقو يا اخوة ،» الشعب، (١ ايار / مايو ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ايضاً مقالات محمد وجيــه في : الشعب ، (٢٣ ايار / مـايو ١٩٧٩ ) ، و (١٢ حــزيران / يــونيو ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انطر مقالات عبد الرحمن الجابري في · الشعب، (١، ، ، ، ، ، ٢٢، ، ٢٩ ايار / مايو ١٩٧٩ ) (٥ اعداد) .

ان تحليل ما كتب على صفحات الشعب خلال تلك المرحلة يعكس تردد حزب العمل بين الحرص على تحرير سيناء الذي يجعله يؤيد الاتفاق ، وبين الشك تجاه النوايا الاسرائيلية فيها يتعلق بباقي الارض العربية وهو ما يدفعه الى الحذر منها . ففي الوقت الذي رحب فيه ابراهيم شكري رئيس الحزب بعودة العريش بداية للتحرير ولاعادة التضامن العربي<sup>(٨)</sup> ، مؤكدا ان حزب العمل لم يعترض على المعاهدة من اجل كل حبة رمل في ارض مصر وفي غزة وفي الضفة الغربية ، أبدى حامد زيدان انزعاجا من تصريحات بيغن وديان وبورغ حول السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وغزة والقدس العربية (٩) .

وقد شهدت هذه المرحلة بداية توجيه الانتقادات العنيفة تجاه السياسة الاسرائيلية وموقفها من منظمة التحرير الفلسطينية واعتداءاتها المتكررة على الجنوب اللبناني ، كها شهدت بداية الانتقاد المباشر للحكومة المصرية . فقد اعترض ابراهيم شكري على ان الحكومة المصرية تجري اتصالات مع المعارضة الاسرائيلية ، في الوقت الذي لا تجري فيه اتصالات مع المعارضة المصرية . وفي « وقفة لتقييم الاتفاقيات بعد سنة من التوقيع عليها » اكد على مطالبة حزب العمل بتأجيل عملية التطبيع الى ما بعد الانسحاب الكامل (١٠٠) . وبدأت بذور القطيعة بين الحزب وبين الحكومة مع الشروع الجدي في مسألة التطبيع واستنكار القوى الوطنية عزم السادات على مد اسرائيل بمياه النيل .

### ٢ \_ مرحلة القطيعة بين الحزب والحكومة

وهي مرحلة تمتد منذ بداية تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل في ٢٦ شباط / فبراير ١٩٨٠ وتمتد حتى قرار الحزب سحب موافقته على اتفاقيتي كامب ديفيد في ٢٦ شباط / فبراير ١٩٨١ . وفي هذه المرحلة يبدو الحزب وكانه اكتشف حقيقة النوايا الاسرائيلية وما هدفت اليه اسرائيل من وراء المعاهدة ، وهو عزل مصر عن الصراع العربي ـ الاسرائيلي واملاء شروطها على المشرق العربي بقوة السلاح . وقد شهدت هذه المرحلة تصاعد النقد المعنيف تجاه التصرفات الاسرائيلية ، وبداية توجيه النقد الى تصرفات الحكومة المصرية لسلبيتها وعجزها عن الرد على تلك التصرفات . فها هو الحزب يطالب برفع علم فلسطين في الوقت نفسه الذي ترفع اسرائيل فيه علمها على مبنى السفارة الاسرائيلية بالقاهرة . وبدأ بأخذ موقف واضح ضد عملية التطبيع فأكد ان « انهاء المقاطعة لا يعني إجبارا على التعامل». ومن الجدير بالذكر هنا ان الحزب امتنع عن الموافقة على قانون انهاء المقاطعة العربية لاسرائيل

<sup>(</sup>٨) الشعب، (٢٢ ايار / مايو ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٩) الشعب، ( ٢٩ ايار / مايو ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) الشعب، ( ١٨ ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ ) .

والذي عرض على مجلس الشعب في ٥ شباط / فبراير ١٩٨٠ (١١). وأعاد الحزب تأكيد مطالبه بربط عملية التطبيع وتعليقها على موافقة اسرائيل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وبدأ في توجيه النقد للحكومة بتعجيلها لعملية التطبيع. واعتبر ابراهيم شكري رئيس الحزب ان التطبيع بالصورة التي تم بها يعد مخالفة صريحة لما سبق ان قرره مجلس الشعب في رده على بيان الحكومة (١٢).

وفي الوقت الذي افردت صحيفة الشعب صفحاتها لتوجيه النقد العنيف للتصرفات الاسرائيلية فإنها بدأت توجه اللوم للتصرفات المصرية . وحظي موضوع مد اسرائيل بالمياه باهتمام واضح جدا ، واستضافت الصحيفة شخصيات من خارج الحزب ، وأفردت لهم صفحات عديدة شارك فيها خبراء متخصصون من امثال المهندس عبد الخالق الشناوي(١٣١) ، واساتذة في القانون الدولي من امثال الدكتور وحيد رأفت(١٤) ، وبعض كبار الكتاب ممن ليست لديهم انتهاءات حزبية (١٥٠) . ويلاحظ ان المقالات التي تناولت الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية \_ الاسرائيلية بدأت بدورها تعدل من نغمتها وتبرز مخاوفها من قدرة اسرائيل ومن ورائها الرأسمالية العالمية ، على السيطرة الاقتصادية ، بل وعودة الاحتلال الفعلى لسيناء في صورة مشاريع اقتصادية . ومن ابرز ما كتب في هذا الصدد كان حول مباحثات روتشيلد الأبن في القاهرة ، والرامية الى الحصول على امتياز استصلاح واستزراع عشرات الالوف من الافدنة عند سهل العريش الساحلي ، مع اقامة مشروعات زراعية متكاملة . فقد اعتبر الكاتب ان هذه « محاولة مفضوحة للسيطرة على سيناء وايجاد الذريعة لاستمرار بقاء المستوطنات القائمة في المواقع الاستراتيجية وبناء مستوطنات اخرى بحجة ايواء العاملين في تلك المشروعات ، وهم بطبيعة الحال سيكونون من اليهود الذين يتم جلبهم من جميع بلاد العالم تحت ستار العمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها ، وهم في الواقع لن يكونوا سوى مستوطنين جدد لتحقيق حلم اسرائيل القديم والحديث للسيطرة على سيناء وليكونوا رأس حربة ومقدمة للتوسم الأسرائيلي »(١٦).

وبدأت الصحيفة تعكس بوضوح عملية تخمر وتبلور الاتجاه نحو تغيير موقف الحزب من اتفاقيتي كامب ديفيد برمتها . وفي احدى الندوات الاسبوعية للحزب طالب رفعت الشهاوي أن يعلن السادات باسم مصر ، في حالة عدم نجاح المفاوضات الخاصة بالحكم

<sup>(</sup>١١) انظر مقال ابراهيم شكري في : الشعب، (١٢ شباط / فبراير ١٩٨٠ ) ، وانظر ايضاً : مقال حلمي مراد في : الشعب، (٢٦ شباط / فبراير ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱۲) الشعب، (٤ آذار / مارس ۱۹۸۰) .

<sup>(</sup>۱۳) الشعب، (۱۸ آذار / مارس ۱۹۸۰ ) .

<sup>(</sup>١٤) الشعب ، (٨ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>١٥) انظر على سبيل المثال مقال نعمات احمد فؤ اد في : الشعب ( ٢١ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>١٦) انظر مقال عبد الرحمن الجابري في: الشعب ( ٧ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ ) .

الذاتي « الغاء معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية واتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه مصطفى النحاس عام 1901 عندما قال في مجلس النواب باسم مصر وقعت معاهدة ١٩٣٦ وباسم مصريا نواب الشعب اطالبكم اليوم بالغائها  $(^{(1)})$ . ولما لم تفلح مثل هذه النداءات ، في الوقت الذي استمرت تصريحات بيغن حول المستوطنات وحقوق اسرائيل التاريخية في الضفة وغزة ، بدأ الحزب يلوح مجراجعة موقفه من اتفاقيتي كامب ديفيد  $(^{(1)})$ ، الى أن قرر بمناسبة مرور عام على رفع العلم الفلسطيني في مقر حزب العمل في  $^{(1)}$  شباط / فبراير  $^{(1)}$  وهو التاريخ نفسه لتبادل السفراء بين مصر واسرائيل ، سحب موافقته على كامب ديفيد « لان اسرائيل قد زجت بهذه الاتفاقيات الى طريق مسدود . ( وبالتالي ) لا محل للاصرار على التمسك بها بعد ان فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ولم تؤد الا لوقوع الفرقة بين الدول العربية التي يجب ان تحرص على توحيد صفوفها حفاظا على امنها ومستقبلها  $^{(10)}$ .

### ٣ ـ مرحلة المقاومة الايجابية لكامب ديفيد

في هذه المرحلة حاول الحزب مقاومة كامب ديفيد بوسائل واشكال مختلفة ومحاولة التمييز والتفرقة بين مصر الرسمية ومصر الشعبية . فنجد إبراهيم شكري رئيس الحزب يراس وفدا الى المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد بدمشق في نيسان / ابريل ١٩٨١ (٢٠) ، وكان ذلك بداية تغير موقف الحزب وعودة تفهمه لدوافع الرفض العربي لاتفاقيتي كامب ديفيد ، والتأكيد على أن مصر الشعبية تقف مع العرب الرافضين لكامب ديفيد . ومن الأمور ذات الدلالة بخصوص هذه النقطة أن الحزب بدأ ينظر نظرة جديدة الى موضوع عزلة مصر ، واعتبر ان مصر بتوقيعها على اتفاقيتي كامب ديفيد ، هي التي عزلت نفسها(٢١) ، وهو ما يؤكد الفرق الشاسع بين موقف الحزب في المرحلة الأولى وموقف الحزب في هذه المرحلة . الا ان الحزب وصحيفته لم يكتفيا بمجرد اصدار بيانات التنديد والمقالات الملتهبة وانما لعبا دورا مهما في هذه المرحلة على صعيد التعبئة الشعبية لمواجهة كامب ديفيد . فطالب الحزب بوقف التطبيع ومقاطعة البضائع الاسرائيلية ، وطالب وشارك في تنظيم صفوف المعارضة من كافة الاتجاهات للتصدي للغزو الصهيوني وخصوصا بعد احتلال جنوب لبنان ثم ضرب المفاعل النووي العراقي في ٧ حزيران / يونيو ١٩٨١ . وفتحت الصحيفة صدرها لبيانات قوى المعارضة بكافة اتجاهاتها خصوصا بعد الضغط الرهيب الذي كان يتعرض له حزب التجمع الوطني في تلك المرحلة ، ونشرت بيانات للائتلاف الوطني بقيادة المستشار ممتاز نصار ، وبيانات اوردودا من خالد محيي الدين

<sup>(</sup>۱۷) الشعب، (۱۸ آذار / مارس ۱۹۸۰) .

<sup>(</sup>۱۸) الشعب، ( ۱۱ آذار / مارس ۱۹۸۰ ) .

<sup>(</sup>۱۹) الشعب، ( ۳۰ آذار / مارس ۱۹۸۱ ) .

<sup>(</sup>۲۰) الشعب ، (۱۶ نیسان / ابریل ۱۹۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢١) انظر مقال ابراهيم شكري في: الشعب، ( ٢٨ نيسان / ابريل ١٩٨١)، ص ٣ .

او فؤ اد سراج الدين وغيرهما ( $^{(YY)}$ ). وأصبح السادات شخصيا عرضة لهجوم عنيف ، وكان ابرز ما كتب في هذا الصدد على صفحات الشعب مقال لفتحي رضوان بعنوان «جيهان السادات وبيغن » $^{(YY)}$ . واتخذ حزب العمل مبادرة للدعوة لمؤ تمر لكل المعارضة ، انعقد بالفعل في  $^{(YY)}$  حزيران / يونيو وحضره زعهاء المعارضة من الاتجاهات السياسية كافة ، ما عدا الحزب الوطني . وطالب هذا المؤ تمر بطرد السفير الاسرائيلي ، ووقف عملية التطبيع ، والدعوة لعقد مؤتمر قمة عربية لمواجهة العربدة الاسرائيلية  $^{(YY)}$ .

وهكذا أصبح حزب العمل الاشتراكي ، الذي بدأ بالموافقة على كامب ديفيد طرفا فاعلا في القوى الوطنية التي التقت كلها في النهاية لمواجهة القوى الساداتية . وكان هذا المؤتمر السابق الذكر تجسيدا لعملية الاستقطاب التي كانت قد بدأت تتبلور تدريجيا ، وبعد اشهر قليلة من التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد ، والتي تصاعدت الى حد المواجهة في ٣ ايلول / سبتمبر ١٩٨١ ، حين قرر أنور السادات وضع ما يقرب من الفين من زعهاء المعارضة في السجون ، ونقل عدد ضخم من الصحافيين واساتذة الجامعات الى وظائف ادارية .

# ثالثاً: التيارات الاسلامية

يعتبر موقف التيارات الاسلامية من منهج الرئيس السادات في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي مثيرا للتأمل العميق . ومن الجدير بالملاحظة هنا انه على الرغم من دخول النظام الناصري في جولات تصادم متكررة مع جماعة الاخوان المسلمين ، الا ان النهج الناصري في التعامل مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي لم يكن مطلقا من بين اسباب هذا الصدام . وعلى سبيل المثال كان سبب الصدام عام ١٩٥٤ يرجع الى رغبة الاخوان المسلمين في الهيمنة على الثورة وقياداتها ، او على الاقل المشاركة في السلطة بنصيب اكبر . أما صلاام منتصف الستينات فقد كان يرجع الى موقف الاخوان من قضية الصراع الطبقي ومنهج عبد الناصر الاشتراكي في حله . وبقي الصراع العربي ـ الاسرائيلي بعيدا عن محور ومقاومة مخططاتها التوسعية ، وان كانت المنطلقات الايديولوجية وأسباب ووسائل كل منها في ادارة هذا الصراع مختلفة .

وقد حاول السادات في فترات حكمه الاولى ، وخصوصا بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٣ ان يكسب ثقة التيارات الاسلامية وان يعتمد عليها في مواجهة القوى المناوئة وخصوصا القوى اليسارية والناصرية . فأفرج عن جميع المعتقلين من

<sup>(</sup>٢٢) انظر على سبيل المثال: الشعب، (٢، ٩ حزيران / يونيو ١٩٨١) (عددان).

<sup>(</sup>۲۳) الشعب، ( ۱۶ حزيران / يونيو ۱۹۸۲ ) ، ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٢٤) بيان المؤتمر في: الشعب، (٢٣ حزيران / يونيو ١٩٨١).

الاخوان المسلمين وسمح لهم بممارسة نشاطهم العلني دون الانخراط في حزب سياسي . وعلى الرغم من ان تيارات متعددة خرجت من تحت عباءة الاخوان المسلمين ، مما جعل من امكانية السيطرة عليها كلها مرة واحدة عملية صعبة ، الا أن السادات تصور ان مجرد الافراج عن قياداتها سوف يكون كافيا في حد ذاته لضمان ولائها له . ولقد سعد السادات كثيرا بلقب « الرئيس المؤمن » وتصور ان التسويق الاعلامي الضخم لهذا اللقب يمكن ان يحول دون تصادم هذه الجماعات معه . ولقد سارت هذه الجماعات معه بالفعل على طريق التنديد بالحقبة الناصرية خصوصا فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية وقضايا التأميم والحراسات ، ولكنها لم تستطع ان تسايره في تصرفاته وسياساته كـافة . وجـاء نهجه في التعامل مع الصراع العربي - الاسرائيلي خصوصا منذ مبادرته لزيارة القدس ليصبح احد محاور الصدام العنيف بين الطرفين. وسنحاول فيها يلي تحليل موقف الجماعات الاسلامية من النهج الساداتي في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي منذ زيارة القدس ، ومن خلال تحليل ما كتب عنه في مجلتي الدُّعوة والآعتصام ، وعلى الرغم من ان هاتين الصحيفتين لا تعبران عن التيارات الاسلامية كافة ، وخصوصا فيها يتعلق بموقفها من المجتمع الاسلامي وكيفية بنائه على أسس صحيحة ، الا أننا نعتقد ان الخلافات بينها فيها يتعلق بقضية الصراع العربي ـ الاسرائيلي ليست جوهرية ، وبالتالي فان موقف هاتين الصحيفتين يمكن ان يعبر عن موقف الجماعات الاسلامية بشكل عام من هذه المسألة .

ان نظرة التيارات الاسلامية الى جوهر ما اطلق عليه « الصراع العربي ــ الاسرائيلي » لم يتغير على الاطلاق منذ نشأة هذا الصراع . وتنبع هذه النظرة من منطلقات اساسية مفادها أن فلسطين أرض اسلامية ، وبالتالي فان تهويد هذه الارض يعتبر اعتداء على الاسلام . فالخطر الصهيوني هو خطر يهدد الاسلام مثله في ذلك تماما مثل الخطر الصليبي قديما . ومن هنا فإن هذه الجماعات الدينية لا تعترف بأي حق تاريخي لليهود على أرض فلسطين او على أي جزء منها . غير أن هذا الموقف المبدئي لم يكن يعني رفضا ميكانيكيا لاية عاولات للتسوية السياسية . فقد خضع هذا الموقف بدوره للاعتبارات السياسية ولعلاقات القوى بين الجماعات الدينية وبين النظام الحاكم . وعند زيارة السادات للقدس كانت علاقة هذه الجماعات بالنظام الساداتي لا تزال طيبة ، وبالتالي فقد اتسم موقفها من هذه الخطوة بطابع الحدر . فعلى الرغم من ان مجلة المدعوة اعتبرت ان هذه الزيارة هي اول زيارة لرئيس اسلامي الى اسرائيل ، وذكرت بطابع اليهود وماضيهم في نكث العهود وعدم احترامها ، الا انها أهابت بوحدة المسلمين وعدم انقسامهم وطالبت « بأنه ازاء خطورة الامر وضخامته ما كان ليضر ان يمنحوه ما يناسبه من الوقت والإجراءات للبحث والندبر فاذا كان من تاييد يكون بعد روية وتبصر وان كان من معارضة تكون بعد بحث وتدبر »(٢٥) .

<sup>(</sup>٢٥) عمر التلمساني، « فلسطين قضية اسلامية، » المدعوة ( القاهرة ) ، العدد ١٩ ( كانون الاول / ديسمبر ١٩٧١)، ص ١٥ .

اما مجلة الاعتصام فقد كانت اكثر وضوحا وصلابة ، فهي وان كانت لم تهاجم الزيارة فورا الا انها أبدت تشككاً واضحاً حول نتائجها بسبب طبيعة العدو الشرس الذي نتعامل معه . وفي الوقت نفسه أبدت انزعاجها تجاه ايحاءات الصحافة المصرية حول ما يمكن ان تسفر عنه الزيارة : «اننا نضع أبدينا على قلوبنا وعقائدنا حبن نسمع ما يتردد عن أصداء تصريحات حول مستقبل زاهر بتضافر العبفربات اليهودية مع امكانبات العرب المادبة والبشرية وعن الانفنات المنشود فكريا وسياسيا وعقائديا واقتصاديا «٢٦٠) . وفضلت الدعوة ان تنتظر نتائج الزيارة قبل ان تحكم عليها وهاجمت موقف المسرفين في التأييد الذين وصل اسرافهم الى حد المطالبة بإعادة كتابة التاريخ الاسلامي لازالة الروح العدوانية التي يتضمنها بالنسبة لصلة المسلمين باليهود ، كما هاجمت المسرفين في المعارضة والذين وصلت معارضتهم الى حد السباب بالنهود والاتهامات والتهديدات . لكنها اكدت في الوقت نفسه على ان موقف الاسلام من اليهود باعتبارهم « اشد الناس عداوة للذين آمنوا » ، ورفضت الدعوة الى تزوير التاريخ الاسلامي ليتلاءم مع الموقف الراهن (٢٧) .

غير أن موقف بيغن من المبادرة ، وخصوصا بعد زيارته للاسماعيلية ، قد اطلق العنان لسيل من الهجوم على اسرائيل والتعريف بأهدافها التوسعية . فنجد عمر التلمساني يؤكد على اننا « لو تركنا الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء لليهود حفاظا على الأمن والسلام فان هذا لا يؤكد على اننا « لو تركنا الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء لليهود من المناه التى الصفت عليه » . يكفيهم ولن يقتنعوا به والدليل القاطع قائم على جدران الكنيست في تلك الخرائط التى الصفت عليه » . ثم يتساءل « واذا كان الصلف والغرور والباطل قد مكن اليهود من هذه التصريحات فلماذا لا نكون ونحن اصحاب الحق والجرأة والصراحة نصارحهم بأنهم دخلاء مغتصبون لا حقّ هم في أرض . ايتجرأون في الباطل ونستخذي في الحق . اننا لن نفرط في ذرة من تراب وطننا فانها الخيانة ان فعلنا ، فهو المروف من الدين ان قبلناه » (١٨٠ وتنقل اللاعوة خطوة اخرى على طريق التصعيد ضد مبادرة السادات ، ولكنها تنتهز الفرصة لتصفية حسابات قديمة ضد الناصرية « ولا نقول ما قال غيرنا من ان خود الذهاب الى القدس جريمة نكراء او سياسة بارعة . ولا نفول كذلك ان الرئيس السادات هو الذي ابتدع ولحية للصلح ، واغا سبقه عبد الناصر بعد هزيمة ١٩٦٧ بموافقته على قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الذي يخفظ حق اسرائيل في وجود معترف به وداخل حدود آمنة . ولكن لا تمنعنا الاعتبارات من التساؤ ل ما هو البديل الذي اقامه الرئيس السادات ليكون حائلا بين اسرائيل والعرب يمنعها من ابتلاع جيرانها بدل حاجز يخفظ وبقياء حالة الحرب التي اطاحت بها هذه المبادرة » (٢٩٠ ) . وتبدأ الدعوة في الحث على الجهاد المقدس لانها لو وعدم التخلي عنه ، وتحذر من « ان مصر لا تستطيع ان تتخلى عن واجبها في الجهاد المقدس لانها لو

<sup>(</sup>٢٦) حسين عاشور ، في : الاعتصام ( القاهرة ) ، (٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ ) ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢٧) عبد العظيم المطعني ، « تزوير التاريخ من احل اليهود جريمة ، » الدعوة ، العدد ٢٠ ( كانون الثاني / يناير ١٩٧٨ ) ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٢٨) عمر التلمساني ، في افتتاحية : الدعوة ، العدد ٢١ ( شباط / فبراير ١٩٧٨ ) ، ص ٤

<sup>(</sup>٢٩) صلاح شادي، « اسرائيل والصلح والعرب، » الدعوة ، العدد ٢١ ( شباط / فبرابر ١٩٧٨ ) .

فعلت فان النتائج هي ان تستولي اسرائيل على كل العالم العربي والاسلامي (7). وفسّر الشيخ عمر التلمساني موقف المدعوة من المبادرة بقوله (1) نخل المالام من الناحية العقيدية التي تحرم على المسلم ان يرضى باستقطاع جزء من أرضه راضيا نحتارا ، فان ارغمته القوة على اقرار الاغتصاب فلا يرضى هو من جانبه أن يعطي الرضاء الاختياري . ونحن لم نتهم النوايا والجهود لأن هذا يحرمه الاسلام (7). وعندما تلوح بوادر الاتفاق ، رغم عدم تخلي اسرائيل عن موقفها المتعنت يأتي تحذير المدعوة واضحا جليا مذكرا بالبديل لاتفاق لا يصون الحق (1) لا تعطوا اسرائيل اعترافا يجعل وجودها في فلسطين مشروعا ، ولا تعقدوا صلحا ولا معاهدة تعطيها ذرة من تراب أرض فلسطين ، ثم أكبوا متضامنين على تقوية شعوبكم وثفوا ان اسرائيل لا طاقه لها بكم ، فليس في حكم المنطق والواقع ان يحكم ثلاثة ملايين يهودي مائة مليون مسلم . ان حياتهم سنصبح جحيها اذا صح العزم على مقاطعتهم والحيلولة بيهم وبين ان يلتقطوا انفاسهم (7). بل وتشكك المدعوة في أي أمل للحل السلمي لأن اليهود لا يؤ تمن جانبهم ولان الصراع بين العرب والمسلمين وبين اليهود انما هو صراع بين الحوام هو حلقة من جانبهم ولان الصواع بين العرب ، وبين الحضارة الاسلامية (1) العمود وخلفها كل الغرب ، وبين الحضارة الاسلامية (1) النهود سبيلا لتحفيق مآربه (1)

غير أن تلك الرؤية الدينية للصراع الممتد لم تمنع عمر التلمساني من أن يقف على ارضية سياسية ليحدد موقفه من اتفاقيتي كامب ديفيد بعد ابرامها. فبعد أن يوضح رأي الشرع الذي يأمر المسلمين بمحاولة استرجاع ارضهم ، فان لم يكن كلها فعليهم استرجاع ما يستطيعون ، مع عقد النية والتصميم على استعادة الحق كاملا ، وهو موقف لا توحي به اتفاقيتا كامب ديفيد من قريب او بعيد . فمصر لا تتمتع بحرية اقامة المطارات ، المدنية والعسكرية في سيناء ، ولا تستطيع قواتنا حرية التصرف الا في حدود ٥٠ كيلو مترا شرق القنال ، اما باقي سيناء فتستبيحها القوات الدولية المتعاطفة بطبيعتها مع اسرائيل . والقدس قد اغفل شأنها ولم تغير من وضعها وسيطرة اسرائيل عليها . ولا يوجد في اطار الحكم الذاتي ما يوصي مطلقا بامكان استعادة الضفة وغزة لانه « اذا رفض الاردن الدخول في المفاوضات فستظل اسرائيل في الضفة وغزة أيضا معترفا بوجودها التعاهدي الى ما شاء الله لاننا منحناها هذه الفرصة باختيارنا في معاهدة يؤ ازرها فيها طرف آخر «٢٠٠» . في هذا الاطار فإنّ الشيخ التلمساني لا يرى بديلاً سوى أن يضع كل مصرى نفسه تحت امرة رئيس الدولة « اذا نادى بكتاب الله لا يرى بديلاً سوى أن يضع كل مصرى نفسه تحت امرة رئيس الدولة « اذا نادى بكتاب الله

<sup>(</sup>٣٠) حلمي الفاعود ، « الحرب والسلام بين الحوع والاستنسلام ، » الدعوة ، العدد ٢٤ ( ايـــار / مايــو ١٩٧٨ }. ص ٤ .

<sup>(</sup>٣١) الدعوة ، العدد ٢٥ ( حريران / يوبيو ١٩٧٨ ) ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣٢) الدعوة ، العدد ٢٦ ( تموز / يوليو ١٩٧٨ ) ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣٣) عصام سياق ، « الصراع العربي الاسرائيلي له طبيعة خاصة ، » الدعوة ، العدد ٢٨ ( ايلول / سبتمبر ١٩٧٨ ) ، حس ١٥ .

<sup>(</sup>٣٤) انظر محديداً للموقف من دامب دبعيد في: الدعوة ، العدد ٢٩ (تشربن الاول / اكتوبر ١٩٧٨ ) .

وطالب بالتقشف الذي تستلزمه طبيعة الموقف . لان الجهاد في سبيل الله هو الطريق الوحيد لوضع كل معتد علينا في حجمه الطبيعي (°°°) .

واتخذت مجلة الاعتصام الموقف نفسه تقريبا منتقدة الذين ايدوا الاتفاقيتين قائلة ان هؤ لاء المؤيدين «ما تذكروا من كتاب الله الا قوله تعالى ﴿ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ﴾ . (ولكن) التجارب علمتنا ان اليهود لا يحفظون عهدا ولا يوفون لوعد ، وان آمالهم البعيدة ان يجعلوا دولتهم تمتد من الفرات الى النيل «٢٦٠) . وانتقدت المجلة وجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء وتجاهل الاتفاقيتين للقدس . . الخ (٣٧٠) . ثم يحدد الشيخ التلمساني موقفا اكثر وضوحا في القضية برمتها حين يكتب في الدعوة معارضا رأي الاستاذ احمد حسين الرامي الى الموافقة على قرار التقسيم في ١٩٤٨ ، باعتباره أساسا للمصالحة التاريخية بين العرب واسرائيل ، لان الاسلام لا يقر بأي حال من الاحوال التنازل عن قلامة ظفر من ارض المسلمين لغير المسلمين الموسلة المسلمين لغير المسلمين لغير المسلمين الموسلمين لغير المسلمين لغير المسلمين لغير المسلمين لغير المسلمين لغير المسلمين الموسلة الموسلة المسلمين الموسلة المسلمين الموسلة الموسلة المسلمين الموسلة المسلمين الموسلة المسلمين الموسلة الموسلة المسلمين الموسلة الموسلة

وبعد ابرام معاهدة الصلح المصرية ـ الاسرائيلية حددت الدعوة موقف صريحا ورافضا منها ، ولكنها في الوقت نفسه انتقدت القرارات العربية بتوقيع عقوبات ضد مصر واعتبرت ان مثل هذه العقوبات لن تلحق الضرر الا بشعب مصر (٣٩) . وفي تحقيق جريء بعنوان «تحذير ـ اليهود قادمون . . السلام المستحيل بين مصر واسرائيل » اعتبرت الدعوة أن مقومات السلام ثلاثة . اولها ان يكون سلاما بين الشعوب وليس الحكومات ، وأن يكون سلاما شاملا وطبيعيا وليس مفتعلا ، وان يكون متوازنا لا يستغل فيه الاطراف طرفا آخر . واعتبرت ان عملية التطبيع الحالية لن تحقق السلام بسبب ما ترسب في النفوس خلال الحروب الاربعة السابقة ، وتعصب اسرائيل واستمرار احتلالها للاراضي العربية ، وما ترتب على المعاهدة من سوء العلاقات المصرية ـ العربية وهو وضع لا يمكن استمراره . وخلصت الى ان السلام الحالي هو سلام اسرائيلي سوف يكون تحت رحمة القوة النووية الاسرائيلية فضلا عن انه يحمل مخاطر اقتصادية عديدة ومخاطر ثقافية واعلامية (٤٠٠) . ثم بدأت الدعوة تفسح مجالا متزايدا لأخبار التطبيع وتحذر من مخاطره : فها هو عمر التلمساني في افتتاحية العدد يوضح هذه المخاطر واهمها محاولة احتواء العقل الاسلامي وترويضه ، في افتتاحية العدد يوضح هذه المخاطر واهمها محاولة احتواء العقل الاسلامي وترويضه ، ويهيب في نهاية الافتتاحية «بكل قلم ولسان مخلص في مصر ان يكتب ويقول : اننا لا نرضى تطبيع ويهيب في نهاية الافتتاحية «بكل قلم ولسان مخلص في مصر ان يكتب ويقول : اننا لا نرضى تطبيع ويهيب في نهاية الافتتاحية «بكل قلم ولسان مخلص في مصر ان يكتب ويقول : اننا لا نرضى تطبيع

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣٦) الاعتصام، (٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٨ )، ص ٣ .

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٨) الدعوة، العدد ٣٤ ( آذار / مارس ١٩٧٩ ) ، ص ٤ . وانظر ايضاً مقال احمد حسين المشار اليه في: الاخيار، ١٤ / ٢ / ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٣٩) الدعوة ، العدد ٣٧ ( حزيران / يونيو ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤٠) محمد عبد القدوس ، في: المدعوة ، العدد ٤٠ ( ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ ) ، ص ٢٥ .

العلاقات ولا تبادل السفراء وان تم فيجب ان يعاد النظر فيه «(۱) . وتنقد الدعوة موقف المفاوض المصري في مفاوضات الحكم الذاتي بعد افصاح اسرائيل عن نواياها تجاه الضفة الغربية وغزة وتكثيفها للمستوطنات وتقول :

« كان لزاما على المفاوض المصري الا ينفذ تطبيع العلاقات ما دام هذا هوموقف اسرائيل من اشقائنا في فلسطين » وتتخذ خطوة أخرى على طريق التصعيد حين تؤكد ان موقف الاخوان المسلمين ، وكل الجماعات الاسلامية الاخرى ، من تطبيع العلاقات مع اسرائيل واضح تماما وهو الرفض الكامل . ثم تستطرد بعد وقوع الطامة واقامة اسرائيل سفارة لها في مصر ، فتستبعد نسف السفارة ولكن ترى ان من الواجب منع تحقيق حلم اسرائيل من اقامة علاقات طبيعية مع جيرانها وتدعو الى « مقاطعة كل ما هو يهودي »(٢٠) . وكان من اللافت للنظر جدا ان تربط الدعوة بين احداث الفتنة الطائفية وبين تطبيع العلاقات مع اسرائيل . فيتساءل محمد عبد القدوس « هل هي مجرد مصادفة ان تقع الفتنة الطائفية بعد شهر واحد فقط من تواجد السفارة الاسرائيلية في مصر أم ان ما سبق ان حذرنا منه من الاعمال التخريبية التي تقوم بها اسرائيل قد تحقق بالفعل ؟ »(٢٠) .

وتصبح هذه المعارضة اقوى بعد قرار مصربوقف المفاوضات بعد صدور قرار الكنيست بإعلان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل فتعلق الدعوة قائلة بأن ايقاف المفاوضات لا يكفي ، بل لا بد من الالغاء ( $^{13}$ ). كما تعلق على تصريح السادات بأن مصر ستعيد موقفها من التفاوض ( الاهرام ۱۷ ايار / مايو ۱۹۸۰) بقولها اننا نرجو ان يكون هذا التقييم حازما وعمليا ونقترح سحب السفير حتى لا يكون وجوده هناك بمثابة اعتراف رسمي من مصر بالقرار الاسرائيلي . ويقرر احد الكتاب في العدد نفسه « ان المفاوضات طريق خاطىء عكوم عليه بالفشل  $^{(6)}$ ) . ويعتبر التلمساني ان طريق المفاوضات قد شجع اسرائيل على ضم القدس والجولان واعتبر ان استمرار النهج نفسه سوف يعني المصير نفسه بالنسبة للاردن ولبنان غدا ، قبل ان يتساءل في ضيق « هل تُرى ان ما حصلنا عليه يساوي ضياع الضفة وغزة والقدس والجولان وما خفي كان أعظم  $^{(7)}$  . وعلى هذه الوتيرة يستمر موقف الدعوة ويتصاعد هذا الموقف بالتحريض وبالنقد المباشر ضد خطوات التطبيع . فها هو النيل « قد دخل سوق

<sup>(</sup>١١) المدعوة ، العدد ٥٥ ( شباط / فبراير ١٩٨٠ )، ص ٤ .

<sup>(</sup>٤٢) محمد عبد القدوس ، « عاجل جداً الى كل مصري : اشعار اسرائيل بالغربة في بلدنا هو واجبنا الاول، » المدعوة ، العدد ٤٧ ( نيسان / ابريل ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤٣) الدعوة ، العدد ٤٩ ( حزيران / يونيو ١٩٨٠ ) ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤٤) عمر التلمسان في افتتاحية : المدعوة ، العدد ٥٠ ( تموز / يوليو ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤٥) صالح عشماوي ، « الطريق الى المسجد الاقصى طريق واحد ، » الدعوة ، العدد ٥٠ ( تموز / يوليو ١٩٨٠ ) ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢٦) المدعوة ، العدد ٥٢ ( ايلول / سبتمبر ١٩٨٠ ) ، ص ٤ .

المساومات » .. و « الاسلام ، هل يُبقي عليه اليهود » (\*\*) وتضيف الدعوة ملوّحة مهددة : « لقد عارضنا المبادرة ووثيقتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام سرا وعلانية . وسنظل ما حيينا نتكلم عن فلسطين ومصر ولبنان وسوريا وما ضاع منها ، فليضق بنا من يضيق فاننا لا نول ضيقه اهتماما . . ولن نسكت ولن نكل ولن غلّ » (\*\*) . وتتابع المدعوة اخبار التطبيع عن قرب وتتلقفها ليس فقط من المصادر المحلية ولكن من المصادر الاجنبية ايضا . وتصبح هذه الأخبار هي المادة الرئيسية لباب ثابت هو باب « سكرتيرك الصحفي » . ثم ها هي المجلة تنتقل الى مرحلة التحريض العلني ضد التطبيع الذي يصفه التلمساني « بأنه شرّ كله » لانه « يؤدي الى تميع الجدية في التصميم على استعادة الحق المسلوب » ، ثم يتساءل عن العمل في مواجهته وهو يعرف ان الشعب في غالبيته الساحقة يستنكره . وبعد ان يؤكد على ان « المؤتمرات والمظاهرات والمقالات لا تعالج في غالبيته الساحقة يستنكره . وبعد ان يؤكد على ان « المؤتمرات والمظاهرات والمقالات لا تعالج تفكير . . أشعروهم انهم غير مرغوب فيهم . . انهم دخلاء . . قاطعوا بضائعهم واشتروا غيرها ولو بأفدت الملام رئيس الدولة : « لقد قال رئيس الجمهورية انه مسلم يحكم بلداً اسلامياً وهذا التصريح يقتضيه الكثير مما لا يرضى عنه . بهذا المنطن نخاطبه ونعارضه . والاسلام في هذا الموقف واضح . . ان الله اشترى منا انفسنا واموالنا . بأن لنا الجنة وبذلك نحدد الموقف ، إما دنيا وإما أخرة » ( ٤٤) .

ان الدعوة بما تمثل من تيارات دينية ، ومعها باقي الجماعات الدينية الاخرى ، قد وصلت في علاقاتها بالرئيس السادات الى مفترق طرق مع بداية عام ١٩٨١ . وكما حدث مع باقي فصائل الحركة الوطنية ، لم تعد الجماعات الدينية تراعي شخص السادات او تجنبه هجومها ، وكان ما قاله الشيخ التلمساني ايماء بأن رئيس الدولة قد خرج عن الاسلام ، او على الاقل تشكيكا في صدق نيته . وتصاعد الصدام بين الجانبين ، وأصبح السادات بالنسبة لبعض فصائل هذه الجماعات على الاقل شخصا يحل دمه . وعندما وصلت الامور اللى حد الصدام مع كل الفصائل الوطنية في ايلول / سبتمبر ١٩٨١ اصبحت الظروف مؤ اتية تماما للخلاص منه ، وتم ذلك في ٦ تشرين الاول / اكتوبر على يد مجموعة تنتمي الى تنظيم « الجهاد » .

<sup>(</sup>٤٧) « العرض الاسرائيلي وماء النيـل ومحاذيـر السلام،» المدعوة، العـدد ٥٣ ( تشرين الاول / اكتـوىر ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤٨) عمر التلمساني في افتتاجية : الدعوة ، العدد ٥٥ (كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٠ ) ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٤٩) عمر التلمساني ، « تطبيع العلاقات مع اليهود شير كله ، » المدعوة ، العدد ٦٧ ( شياط / فبرايير ١٩٨١ ) .

# خاتمة

# نتائج الدراسة ونظرة مستقبلية

لعل أوضح ما وصلت اليه هذه الدراسة من نتائج تتمثل في تميز موقف القوى الوطنية في مصر من المشروع الصهيوني بالاستمرارية . لقد رفضت اهم التيارات السياسية في مصر مئلة في التيارات الليبرالية والماركسية والاشتراكية والدينية الاسلامية المشروع الصهيوني ، وتلاحمت مع نضال الشعب الفلسطيني منذ اكثر من نصف قرن لمنع عملية تهويد فلسطين . وهي اليوم ومن المنطلق نفسه وباستعمال لغة تكاد تكون مطابقة للغة المستخدمة منذ نصف قرن ، ترفض التسوية على أساس اتفاقيتي كامب ديفيد وما انبثق عنها لانها تسوية بالشروط الاسرائيلية ، ولا تحقق الحد الادني لمتطلبات الأمن القومي المصري ، وهي متطلبات تجمع عليها تلك القوى بصرف النظر عن متطلباتها الفكرية والفلسفية .

وتمثل هذه الحقيقة في تصورنا حجر الاساس بالنسبة لاي نظرة مستقبلية لعلاقات مصر باسرائيل وبالبلدان العربية على حد سواء . فنحن الآن ازاء وضع بالغ التعقيد يتمثل في قبول مصر الرسمية لمعاهدة سلام مع اسرائيل لا توفي بمتطلبات الأمن القومي المصري كها تتصورها الروافد الاساسية للحركة الوطنية المصرية . فقد ترتب على هذه المعاهدة خلل استراتيجي في ميزان القوى بين مصر واسرائيل أحدث بدوره خللا استراتيجيا في ميزان القوى العام بين اسرائيل والاقطار العربية ، ولمصلحة اسرائيل. وبالتالي فإن تصحيح هذا الخلل سوف يصبح أحد الاهداف الاساسية للحركة الوطنية المصرية . ولأن هذا الهدف هو نفسه هدف حركة التحرير العربية في المرحلة الحالية ، فسوف يكون ذلك هو محور الالتقاء الطبيعي بين حركة التحرير الوطنية المصرية وحركة التحرير العربية .

ومن هذا المنطلق نستطيع ان نؤكد على ان الصراع المصري ـ الاسرائيلي لم ينتـه بالمعاهدة المصرية \_ الاسرائيلية ، وان كانت هذه المعاهدة قد اضافت اليه مدخلا جديدا ، لن تستطيع أيّ من القوى الرئيسية على الساحة المصرية أو العربية ان تتجاهله . لكن المؤكد ان الصراع سوف يستمر ولكن في اشكال جديدة وفي اطار قيود اسد وطأة . كما يمكن التأكيد على ان أشكال هذا الصراع وطريقة ادارته سوف تتوقف الى حد بعيد على مصير الصراع الدائر والمحتدم على الساحة المصرية بين الحزب الحاكم من ناحية وبين القوى المعارضة من ناحية اخرى . ونظرا لان قضية التسوية مع اسرائيل لا تشكل سوى أحد محاور هذا الصراع نظراً لوجود محورين آخرين للصراع هما المحور الاقتصادي ـ الاجتماعي ومحور الديمقراطية ، فان مستقبل الصراع المصري ـ الاسرائيلي سوف يرتبط ايضا ارتباطا مباشرا بمدى ما تحرزه فصائل المعارضة من تقدم على هذين المحورين . بعبارة اخرى ، اذا تصورنا ان الصراع حول المحور الاقتصادي الاجتماعي بين القوى التي تضررت من الممارسات الاقتصادية للنظام في حقبة السبعينات وبين القوى المستفيدة منها فإن ذلك سوف ينعكس بدوره على محور الصراع الدائر حول نتائج التسوبة مع اسرائيل ، وسوف يدعم مركز القوى الرافضة للتسوية بالشروط الاسرائيلية . لأنه من الواضح ان القوى التي دفعت الى هـذه التسويـة واستفادت منها ، تكاد تكـون هي القوى نفسها التي استفادت من الممارسات الاقتصادية للنظام خلال حقبة السبعينات .

من ناحية اخرى فإنه اذا تصورنا ان الصراع حول قضية الديمقراطية بين الحزب الحاكم من ناحية ، وهو الحزب الذي يحكم في ظل ترسانة من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ، وبين القوى الاخرى المطالبة بمزيد من الديمقراطية ،قد اسفر عن احراز تقدم لمصلحة الديمقراطية ، فإن ذلك سوف ينعكس بدوره على محور الصراع الداثر حول نتائج التسوية ، لأن انتصار الديمقراطية في مصر سوف يدفع على الاقل ببعض القوى الرافضة للتسوية على أساس الشروط الاسرائيلية الى مواقع التأثير المباشر او غير المباشر على القرار السياسي او الرأي العام . . . وهكذا . أي ان محاور الصراع بين الحزب الحاكم من ناحية وبين القوى السياسية والاجتماعية الأخرى من ناحية ثانية قد تداخلت بحيث ان الحركة على أحدها لا بد وان يؤثر سلباً او ايجابا على المحاور الاخرى . وفي تقدير الباحث ان هذا الوضع قد اصبح من الوضوح بحيث يمكن التأكيد على ان انتصار الديمقراطية في مصر ، وتبني حلول اقتصادية واجتماعية لمصلحة الاغلبية ، سوف يعني في الوقت نفسه مزيداً من الصمود المصري في مواجهة اسرائيل ، وبالتالي تصاعد الصراع المصري – الاسرائيل .

غير أن هذا التحليل يفترض ان الصراع على الساحة المصرية يدور في غرفة داخلية معتمة وبعيدة عن التأثيرات الاقليمية والدولية ، وهو افتراض لا أساس له في الواقع ، لان الأوضاع الاقليمية والدولية تمارس تأثيراتها الهائلة على الصراعات الداخلية وتلعب دورا في

تشكيل مستقبلها . ولكن بحث هذه التأثيرات يخرج عن النطاق المحدود لتلك الدراسة ، فضلا عن اننا نعتقد ان الصراع الداخلي هـ و الصراع الاساسي ، وان تأثير العوامل الخارجية على مجراه هو تأثير ثانوي ، كما ان تأثيره من اتجاه مضاد لاتجاه حركته التاريخية الطبيعية قد يكون قويا ولكن لا بد ان يكون مؤقتا بطبيعته لأن حركة التصحيح هي حركة ذاتية كامنة فيه . وحول هذه النقطة يلاحظ مثلاً ان الرفض العربي لاتفاقيتي كامب ديفيد وتوقيع عقوبات ضد مصر قد مارسا تأثيرا ، خصوصا مع مرور الوقت على الجبهة الداخلية المصرية . لكن هذا التأثير لم يكن حاسما او كافيا وحده لان تصل الامور الى ما وصلت اليه في ايلول / سبتمبر ثم في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ . ان آليات الحركة الاجتماعية المصرية في اطار الممارسات الساداتية على صعيدي السياسات الداخلية والخارجية هي التي أوصلت الامور الى ما وصلت اليه واسقطت رأس النظام المصري في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ ليبدأ عهد جديد .

ومن الواضح ان التأثير السلبي لاتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية على مصير القضية الفلسطينية وعلى الاوضاع العربية بشكل عام كان من بين دوافع الرفض المصري الشعبي لها ، خصوصا بعد ان اتضحت ابعادها كاملة . غير ان عدم اتفاق الاطراف العربية على استراتيجية موحدة في مواجهة اسرائيل قد جعل موقف القوى الوطنية الرافضة اكثر صعوبة وسهّل في الوقت نفسه من مهمة السادات. ويلقي هذا الوضع بتأثيراته السلبية على مستقبل الصراع المصري . الاسرائيلي . فقد اتضح من تطور الصراع العربي ـ الاسرائيلي وخصوصا خلال السنوات العشر الماضية ان المواجهة مع اسرائيل ليست لها الاولوية المطلقة في ادراك النظم العربية . وعلى سبيل المثال فقد أدى اندلاع الحرب العراقية \_ الايرانية الى شل قدرة الجبهة الشرقية على الصمود وفتحت ثغرة في الجدار العربي الرافض للتسوية بالشروط الاسرائيلية . وها هو العراق يبدو وكأنه من اكثر الاطراف العربية حماسا لعودة العلاقات العربية المصرية ودون اشتراط تغيير موقف مصر الرسمي من التسوية مع اسرائيل . وعلى أي حال ففي تقديرنا ان التأثير السلبي لمعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية على قضايا الاستقلال الوطني والتنمية في مصر هي التي شكلت وستشكل المحور الاساسي للرفض الشعبي المصري لتلك الاتفاقية . وسوف يكون تعديل شروطها بما يحقق سيادة مصر الكاملة على سيناء ، وعودة طابا الى السيادة " المصرية ، وتطابق حدود مصر الدولية مع خطوط دفاعاتها العسكرية في مقدمة الاهداف الوطنية التي ستشكل صيغة الصراع العربي ـ الاسرائيلي في المرحلة القادمة في اطار الظروف العربية والدولية.

ويلاحظ انه على الرغم من وجود دلائل قوية تؤكد على استمرارية الخطوط العامة

للسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس مبارك ، هناك مؤشرات أخرى لا تقل اهمية تؤكد وجود تغيير ملموس ايضا(۱) ، وبأن هذا التغيير يشمل اسلوب منهج ادارة الصراع العربي - الاسرائيلي ، بما يأخذ في الاعتبار ولو بقدر ضئيل جدا مواقف القوى الوطنية في مصر من قضية التسوية . وبمثل موقف الرئيس مبارك من مشكلة طابا ، ورفض زيارة القدس ، وتجميد التطبيع ، ثم سحب السفير المصري بعد الغزو الاسرائيلي لبيروت علامات بارزة على طريق التغيير خصوصا اذا قورن بالممارسات الساداتية . لكن طريق التغيير محفوف بالمصاعب ويواجه بضغوط ضخمة ليس فقط من جانب اسرائيل والولايات المتحدة ، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص من جانب الحزب الحاكم الذي يرى في التغيير هزيمة له ولسياساته . لكن الصراع ما يزال مستمراً ، بل ومحتوماً . وعلى اية حال فسوف تكون انتخابات مجلس الشعب المصري ، والتي ستجري اواخر ايار / مايو من هذا العام تكون انتخابات بحلس الشعب المصري ، والتي ستجري اواخر ايار / مايو من هذا العام المصري - الاسرائيلي والطريقة التي يكن من خلالها حل التناقض القائم بين موقف مصر المسمية وبين موقف مصر الشعبية من هذا الصراع .

(١) انطر . احمد يوسف احمد ، « الاستمرارية والتخير في السياسة الخارجية للرئيس مبارك ، » السياسة الدولية ، السنة ١٨ ، العدد ٦٩ ( غوز / يوليو ١٩٨٧ ) ، ص ١٠٥ ـ ١٣٢ .

الملاحق

الملاحق

# الملكقالاول

# وَتَ انق زيارة القدرس \* )

# ١ \_ نص الدعوة الرسمية لزيارة القدس

11977 / 11 / 17 1

تلقى الرئبس السادات الدعوة الرسمية لزيارة القدس يوم ١١ /١١ /١٩٧٧ ، وذلك عن طريق سفيري الولايات المتحدة الامريكية في تل أبيب والقاهرة .

#### وفيها يلي نص الدعوة :

سيادة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ـ القاهرة

باسم حكومة اسرائيل أتشرف بتوجيه هده الدعوة الودية اليكم للقدوم الى القدس لزيارة للدنا.

ان استعداد سيادتكم للقيام بمثل هذه الزيارة كها عبرتم عنها في اجتماع لمجلس الشعب المصري قد قوبل هنا بالاهتمام العميق والايجاب ، وكها عبرتم في بيانكم عن رغبتكم في توجيه حطاب الى اعضاء برلماننا ، الكنيست ، وفي الاجتماع بي .

واذا ما قبلتم دعوتنا ـ كها أمل ـ فسوف تتخد الترتيبات لتوجيه خطابكم الى الكنيست من فوق منبر الكنيست وسوف يكون بمقدوركم ال شئتم ان تلتقوا مع مختلف المجموعات البرلمانية بالكنيست ، هؤ لاء الذين يؤيدون الحكومة والذين يعارضونها على حد سواء .

وفيها يتعلق ىتاربح زيارتكم المقترحة فسوف يكون من دواعي سرورنا ان نلتقي بكم حيثهاكان ذلك ملاثهاً لكم . وقد حدث انني كست مرتبطا ىالتوجه الى لندن يوم الاحد الموافق ٢٠ نوفمبر في زيارة رسمية لبريطانيا بدعموة من جيمي

<sup>(\*)</sup> استناداً إلى: السياسة الدولية، السنة ١٤، العدد ٥١ (كانون الثاني/ يناير ١٩٧٨)، « ملف وثائقي: مبادرة السلام للرئيس السادات، » ص ٢٥٢ ـ ٢٥٨.

كالاهان رئيس الوزراء البريطاني . فاذا ابلغتموني سيادة الرئيس انكم مستعدون للمجيء الى القدس يوم الاثنين الموافق ٢١ نوفمبر فسوف اعتذر لمستر كالاهان رئيس الوزراء وارتب تاجيل زياري الى بريطانيا حتى يتسنى لي ان استقبلكم شخصيا وان نبدأ معا سويا محادثات حول اقرار السلام الذي يعرف كلانا ان شعوب الشرق الاوسط تصبو إليه وتصلى من أجله .

اما اذا قررتم أن تأتوا الى هنا يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر او بعد ذلك فسوف اعود من لندن ، مساء الاربعاء واستقبلكم .

اسمحوا لي سيادة الرئيس ان اؤ كد لكم ان برلمان وحكومة وشعب اسرائيل سوف يستفبلكم بالاحمرام والود . مناحم يبغن

# ٢ - بيان المتحدث الرسمى المصري بقبول الدعوة

وافق الرئيس محمد أنور السادات على زيارة القدس وسيؤ دي الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى وستبدأ الزيارة مساء بعد غد السبت ٩ من ذي الحجة عام ١٣٩٧ . الموافق ١٩ من نوفمبر ١٩٧٧ . بناء على الرسالة التي تلفاها من الرئيس كارتر . مرفقا بها دعوة حكومة إسرائيل .

وفي صباح الاحد ١٠ من ذي الحجة عام ١٣٩٧ الموافق ٢٠ من نوفمبر ١٩٧٧ ، يؤ دي الرئيس السادات صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني .

وكان الرئيس قد اعتاد ان يؤدي صلاة العيد في شبه جزيرة سبناء بعد أن حررتها حرب رمضان ـ اكتوبر الظافرة مع الجنود الابطال والضباط البواسل ومع أهالي شبه جزيرة سيناء .

لكن نداء السلام القائم على العدل قد دعا الرئيس السادات ليذهب هذا العام ليؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى فلبي النداء .

ورئيس جمهورية مصر العربية حينها يلبي نداء السلام ، ويقرر الذهاب الى القدس فانما يلبيه باسم المطالب المشروعة والعادلة للشعب العربي كله ، ولشعب فلسطين درءا لأخطار تهدد سكان المنطقة ، بل وتهدد الانسانية كلها مالأهوال وحقنا لدماء الضحايا والشهداء ووقفا لنزيم التضحية والجهد والطاقة .

والرئيس السادات ، وهو المؤمن معداله القضية العربية يلبي الدعوة لزيارة القدس باسم المسئولية القومية التي يتحملها متجاوزا اية حساسية في مواجهة خصومه ومؤمنا في نفس الوقت بأن طرح الحقائق بشكل مباشر ، كها سيفعل الرئيس السادات . في لقائه بأعصاء الكنيست ، بعد ظهر يوم الاحد القادم \_ أقوى في التقصير بها ، من طرقها بأساليب طويلة وملتوية .

وعندما تتم رحلة السلام في مناخ كالذي تتم فيه بعد ان استعاد العرب عزتهم بحرب أكتوبر فهي تتم إذن في ظروف لا تحكمها روح الهزيمة ولا تقيدها خشية سوء تفسير خاصة وهي تستهدف الحل الشامل للقصية العربية .

إن المسئولية التاريخية التي يجب أن يتحملها قادة الأمة العربية اليوم أصبحت تحكم عليهم بأن يعملوا على إقرار السلام في المنطقة ، طالما أنه سلام عادل يستهدف تحرير الارض العربية التي احتلت بعد هزيمة ١٩٦٧ وتقرير الحقوق المشروعة لعرب فلسطين .

والرئيس السادات يتحمل البوم مسؤ وليته القومية ولا يهدر فرصة تسنح وصولا الى هذا السلام العادل . والله يوفق الأمة العربية الى تحقيق ما ترنو اليه من أهداف .

# ٣ ـ خطاب الرئيس السادات في الكنيست

[ 1944 / 11 / 447 ]

السيد الرئيس

ابها السيدات والسادة

السلام عليكم . . ورحمة الله

والسلام لنا جميعا . . باذن الله

السلام لنا جميعا . . على الارض العرببة وفي اسرائيل . . وفي كل مكان من ارض هذا العالم الكبر المعقد بصراعاته الدامية ، المضطرب بناقضاته الحادة ، المهدد بين الحين والحين بالحروب المدمرة ، تلك التي يصنعها الانسان ليقضي بها على امحيه الانسان وفي النهاية ، وبين انقاض ما بنى الانسان وبين اشلاء الضحايا من بني الانسان ، فلا غالب ولا مغلوب ، بل ان المغلوب الحقيقي دائهاً هو الانسان . . ارقى ما حلقه الله . الانسان الذي خلقه الله \_ كما يقول غاندي قديس السلام \_ « لكى يسعى على قدميه ، يبنى الحياة . . . ويعبد الله » .

وقد جئت اليكم البوم على فدمين ثابتتين ، لكي نبي حياة جديدة لكي نقيم السلام وكلنا على هذه الارض ، ارض الله : كلنا مسلمون ومسبحيون ويهود . . نعبد الله ولا نشرك به أحدا ، وتعاليم الله . . . ووصاياه . . هي حب وصدق وطهارة وسلام .

وانني النمس العذر لكل من استقبل قراري عندما اعلنته للعالم كله ، امام محلس الشعب المصري ، بالدهشة ، بل الذهول بل ان البعض قد صورت له المفاجأة العنيفة ان قراري ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك امام الرأي العام العالمي ، بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسي لكي اخفي به نواياي في شن حرب جديدة .

ولا أخفي عليكم أن أحد مساعدي في مكتب رئيس الحمهورية إتصل بي في ساعة متأخرة من الليل بعد عودي الى بيتي من مجلس الشعب ، ليسألي في قلق : وماذا نفعل يا سيادة الرئيس لو وجهت اليك إسرائيل الدعوة فعلا فأجبته بكل هدوء : ساقبلها على الفور . .

لقد اعلنت انني سأذهب الى آخر العالم سأذهب الى إسرائيل لانني اريد ان أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل .

انني التمس العذر لكل من أذهله القرار ، أو تشكك في سلامة النوايا وراء إعلان القرار فلم يكن أحد يتصوران رئيس أكدر دولة عربية ، تتحمل العبء الأكبر والمسؤ ولية الاولى في قضية الحرب والسلام ، في منطقة الشرق الأوسط يمكن ان يعرض قراره بالاستعداد الى الدهاب الى أرض الخصم . ونحن لا نزال في حالة حرب ، بل انحن جميعاً لا نزال نعاني من آثار اربع حروب قاسية خلال ثلاثين عاماً ، بل ان أسر ضحايا حرب اكتوبر ٧٣ لا تزال تعيش في الترمل ونقد الابناء واستشهاد الأباء والاخوات

كها انني ـ كها سبق ان اعلنت من قبل ـ لم أتداول في هذا القرار مع احد من زملائي واخوتي رؤ ساء الدول العربية ، أو دول المواجهة . . ولقد اعترض من اتصل بي منهم بعد اعلان القرار ، لأن حالة الشك الكاملة ، وفقدان الثقة الكاملة ، بين الدول العربية والشعب الفلسطيي من جهة وبين اسرائيل من جهة اخرى، لاتزال قائمة في كل النفوس ويكمي ان اشهرا طويلة كان يمكن ان يحل فيها السلام ، قد ضاعت سدى ، في خلافات ومناقشات لا طائل منها حول احراءات عقد مؤتمر جنيف ، وكلها تعبر عن الشك الكامل ، وفقدان الثقة الكاملة .

ولكننى اصارحكم القول بكل الصدق انني اتخذت هذا القرار بعد تمكير طويل ، وانا اعلم انه مخاطرة كبيرة ، لأنه إذا كان الله قد كتب لي قدري ان اتولى المسؤ ولية عن شعب مصر، وان اشارك في مسؤ ولية المصبر بالنسة للشعب العربي وشعب فلسطين ، فان أول واجبات هذه المسؤ ولية ان أستنفذ كل السبل ، لكي أجنب شعبي المصري العربي ، وكل الشعب العربي ، ويلات حروب الحرى محطمة ، مدمرة ، لا يعلم مداها الا الله .

وقد اقتنعت بعد تفكير طويل ، أن امانـــة المسؤ وليه امام الله ، وامام الشعب ، تفرض علي ان اذهب الى احر مكان في العالم . بل ان احضر الى بيت المقدس ، لاحاطب اعضاء الكنيست ممثلي شعب اسرائيل ىكل الحمائق التي تعتمل في نفسي ، واترككم بعد ذلك لكي تقــرروا لانفسكم وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء .

أيها السيدات والسادة :

ان في حياة الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤ لاء الذين يتصفون بالحكمة والرؤ ية الثاقبة ان ينطروا الى ما وراء الماضي بتعقيداته ورواسبه من احل انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة .

وهؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسؤ ولية الملقاة على عاتقنا هم اول من يجب ان تتوفر لديهم الشجاعة لا تخاذ القرارات المصيرية التي تتناسب مع جلال الموقف، ويجب ان نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق حداع النفس وفوق نظريات التفوق البالية فمن المهم الا ننسى ابدا ان العصمة لله وحده . واذا قلت انني اريد ان اجنب كل الشعب العربي ويلات حروب جديدة مفجعة، فانني اعلن امامكم بكل الصدق ،انني احمل نفس المشاعر واحمل نفس المسؤولية لكل انسان في العالم وبالتأكيد نحو الشعب الاسرائيلي .

ضحية الحرب: الانسان

إن الروح التي تزهق في الحرب ، هي روح انسان ، سواء كان عربيا أو اسرائيليا . .

ان الزوجة التي تترمل . . هي انسانة من حقها ان تعيش في اسرة سعيدة سواء كانت عرببة او اسرائيلية .

ان الاطفال الابرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم اطفالنا جميعاً . على ارض العرب ، او في اسرائيل لهم علينا المسؤ ولية الكبرى في ان نوفر لهم الحاضر الهانىء والغد الجميل .

من أجل كل هذا ، ومن أجل ان نحمى حياة ابنائنا واخواتنا جميعا .

من اجل ان تنتج مجتمعاتنا ، وهي آمنة مطمئنة . . من أجل تطور الانسان وإسعاده وإعطائه حقه في الحياة الكريمة . من أجل مسؤوليتنا أمام الأجيال المقبلة .

من أجل بسمة كل طفل يولد على ارضنا .

من اجل كل هذا اتخذت قواري ان احضر اليكم ـ رغم كل المحاذير ـ لكي أقول كلمتي . .

ولقد تحملت واتحمل متطلبات المسؤ ولية التاريخية ، من أجل ذلك اعلنت من قبل ومنذ اعوام وبالتحديد في ٤ فبراير ١٩٧١ ، انني مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل ، وكان هذا هو اول اعلان يصدر من مسؤ ول عربي منذ ان بدأ الصراع العربي الاسرائيلي وبكل هذه الدوافع التي تفرضها مسؤ ولية القيادة اعلنت في السادس عشر من اكتوبر 19٧٣ وامام محلس الشعب المصري ، الدعوة الى مؤتمر دولي يتقرر فيه السلام العادل الدائم .

ولم اكن في دلك الوقت في وضع من يستجدي السلام ، أو يطلب وقف النار . وبهذه الدوافع كلها ، التي يلزم بها الواجب التاريخي والقيادي ، وقعنا اتفاق فك الاشتباك الأول ، ثم اتفاق فك الاشتباك الثاني في سيناء . ثم سعينا نطرق الابواب المفتوحة والمغلقة لايجاد طريق معين نحو سلام دائم عادل وفتحنا قلوبنا لشعوب العالم كله لكي تتفهم دوافعنا ، واهدافنا ، ولكي تقتنع فعلا إبنا دعاة عدل ، وصناع سلام .

وبهذه الدوافع كلها ، قررت بان احضر اليكم ، بعقل مفتوح وقلب مفتوح وإرادة واعية ، لكي نقيم السلام المدائم القائم على العدل .

وشاءت المقادير ان نجيء رحلتي اليكم ، رحلة السلام ، في يوم العيد الاسلامي الكبير عيد الأضحى المبارك عيد التضحي المبارك عيد التضحية والفداء ، حن اسلم ابراهيم علبه السلام ، جد العرب واليهود . أقول حين امره الله ، وتوجه اليه بكل جوارحه لا عن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن اختيار حر للتضحية بفلذة كبده ، بدافع من ايمانه الراسخ الذي لا ينزعز عبمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميفا . ولعل هذه المصادفة تحمل معنى جديدا ، في نفوسا جميعا ، لعله يصبح املا حقيفيا في تباشير الامن والامان والسلام .

أيها السيدات والسادة

دعونا نتصارح ، بالكلمة المستقيمة ، والفكرة الواضحة التي لا تحمل اي التواء ، دعونا نتصارح اليوم والعالم كله بغربه وشرقه يتابع هده اللحطات الفريدة ، التي يمكن ان تكون نقطة تحول جذري في مسار التاريخ في هذه المنطقة من العالم ، ان لم يكن في العالم كله .

دعونا نتصارح ونحن نجبب عن السؤ ال الكبير : كيف يمكن ان نحقق السلام الدائم العادل .

لقد جئت اليكم احمل حوابي الواضح الصريح على هذا السؤال الكبير ، لكي يسمعه الشعب في اسرائيل ولكي يسمعه الشعب في اسرائيل ولكي يسمعه العالم المجلم ، ولكسي يسمعه ايضا كل اولئك الذين نصل اصوات دعوات اصواتهم المخلصة الى اذني ، أملا في ان تتحقى في النهامه النتائج التي يرجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخي .

وقبل أن أعلى لكم حوابى ، أرجو أن أو كد لكم ، أني اعتمد في هذا الحواب الواضح الصريح ، على عدة حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف مها .

\_ الحقيقة الاولى: انه لا سعادة لاحد على حساب شقاء الأخرين.

ـ الحقيقة الثانية : انني لم اتحدث ، ولن امحدث بلغتين ولم اتعامل ولن اتعامل بسياستين ولست اتعامل مع احد ، الا بلغة واحدة ، وسياسة واحدة ، ووجه واحد .

ـ الحقيقة الثالثة : ان المواجهة المباشرة وان الخط المستقيم هما اقرب الطرق وانجحها للوصول الى الهدف الواضح .

ـ الحقيقة الرابعة ؛ ان دعوة السلام الدائم العادل ، المبني على احترام قرارات الامم المتحدة ، اصبحت اليوم دعوة العالم كله ، واصبحت تعبيرا واضحا عن ارادة المجتمع الدولي ، سواء في العواصم الرسمية التي تصنع السياسة وتتخد القرار ، أو على مستوى الرأي العام العالمي الشعبي ، ذلك الرأي العام الذي يؤثر في صنع السياسة واتخاذ القرار .

ـ الحقيقة الخامسة : ولعلها ابرز الحقائق وأوضحها ان الامة العربية لا تتحرك في سعيها من اجل السلام المدائم المعادل ، من موقع ضعف او اهتزاز ، بل انها على العكس تماما تملك من مقومات القوة والاستقرار ، ما يجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام ، صادرة عن إدراك حضاري بانه لكي نتجنب كارثة محققة ، علينا وعليكم وعلى العالم كله ، فانه لا بديل عن اقرار سلام عادل ، لا تزعزعه الانواء ولا تعبث به الشكوك، ولا يهزه سوء المقاصد او التواء النوايا .

من واقع هذه الحقائق ، التي اردت ان اضعكم في صورتها، كها اراها ، ارجو ايضا ان احذركم بكل الصدق ، احذركم من بعض الخواطر التي يمكن ان تطرأ على اذهانكم .

إن واجب المصارحة يقبضي ان اقول لكم ما يلي :

اولا: إنني لم أجىء اليكم لكي اعقد اتفاقا منفردا بين مصر واسرائيل . ليس هذا واردا في سياسة مصر ، فليست المشكلة هي مصر واسرائيل ، وائب سلام منفرد بين مصر واسرائيل او بين ايه دولة من دول المواجهة واسرائيل ، فإنه لن يقسم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها . بل اكثر من ذلك ، فانه حنى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها واسرائيل ، بغبر حل عادل للمشكلة الفلسطبنية ، فان ذلك لن يحقق ابدا السلام الدائم العادل الدي يلمح العالم كله اليوم عليه .

ثانيا : انني لم اجى، اليكم لكي اسعى الى سلام جزئي ، بمعنى ان ننهي حالة الحرب في هذه المرحلة . ثم نرجى، المشكلة برمتها الى مرحلة تالية .

فليس هذا هو الحل الحذري الذي يصل بنا الى السلام الدائم .

ويرتبط بهذا اني لم اجىء اليكم ، لكي ننفن على فض اشتباك ثالث فى سيناء ، او في سيناء والجولان والضفة الغربية ، فان هذا يعنى أننا نؤجل فقط اشنعال الفتيل الى اي وقت مفبل .

بل هو يعني ، انما نفنقد شجاعة مواجهة السلام ، واننا اضعف من ان نتحمل اعباء ومسؤ وليات السلام الدائم العادل .

لقد جئت الىكم ، لكي نبني معا ، السلام الدائم العادل ، حنى لا تراق نقطة دم واحدة من جسد عربي او اسرائيل .

ومن اجل هذا اعلنت انني مستعد ان اذهب الى آخر العالم .

وهنا ، اعود الى الاجابة على السؤال الكبير : كيف نحقق السلام الدائم العادل ؟

في رأيي . . واعلنها من هذا المنبر للعالم كله ، ان الاحابة ليست مستحيلة ولا هي بالعسيرة على الرغم من مرور اعوام طويلة . . ثأر الدم ، والاحقاد والكراهية ، وتنشئة اجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم .

الاجابة ليست عسيرة ولا هي مستحيلة ، اذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق والايمان .

انتم تريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم .

وانا اقول لكم بكل الاخلاص : اننا نرحب بكم بيننا . . بالأمن والأمان .

ان هذا في حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلة . . من علامات تحول تاريخي حاسم .

لقد كنا نرفضكم ، وكانت لنا اسبابنا ودعوانا . . . نعم .

لقد كنا نرفض الاحتماع بكم . . في أي مكان . . نعم .

لهد كنا نصفكم باسرائيل المزعومة . . نعم .

لقد كانت تجمعنا المؤتمرات او المنطمات الدولية ، وكان ممثلونا ، ولا يزالون ، لا يتبادلون التحية والسلام .

نعم .

حدث هذا ولا يزال يحدث.

لقد كنا نشترط لاي مباحثات وسيطا يلتقي بكل طرف على انفراد .

نعم .

هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الاول ، وهكذا ايضا تمت مباحثات فض الاشتباك الثاني .

كما ان عمثلينا التقوا في مؤتمر جنيف الاول ، دون تبادل كلمة مباشرة .

ئعم .

هذا حدث .

ولكنني اقول لكم اليوم . . اعلى للعالم كله . . اننا نقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعادل ، ولا نريد ان نحيطكم او تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير او بقذائف الاحقاد والكراهية .

ولقد اعلنت اكثر من مرة . ان اسرائيل اصبحت حقيقة واقعة . اعترف بها العالم . وحملت القوتان العظميان مسؤ ولية امنها وحماية وجودها .

ولما كنا مريد السلام فعلا وحفا فاننا نرحب بان تعيشوا بيننا في امن وسلام . فعلا وحقا . .

لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم ان تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان . ولكنه تحطم في عام ١٩٧٣ . كان جداراً من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها .

كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الامة العربية من اقصاها الى اقصاها .

كان جدارا من الترويج باننا امة تحولت الى جثة بلا حراك . بل ان منكم من قال انه حتى بعد مضي خمسين عاما مقبلة . فلن تقوم للعرب قائمة من جديد .

كان جدارا يهدد دائها بالذراع الطويلة القادرة على الوصول الى اي موقع والى اي بعد .

كان جدارا يحذرنا من الابادة والفناء اذا نحن حاولنا ان نستخدم حقنا المشروع في تحرير ارضنا المحتلة .

وعلينا ان نعترف معا . بان هذا الجدار قدوقع وتحطم في عام ١٩٧٣ . ولكن بقى جدار آخر .

هذا الجدار الاخر. يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم . حاجزا من الشكوك ، حاجزا من النفور،حاجزاً مـن خشية الخداع ، حاجزا من الاوهام حول اي تصرف او فعل او قرار ، حاجزا من التفسير الحذر الخاطيء لكل حدث أو حديث .

وهدا الحاجز النفسي هو الذي عبرت عنه ، في تصريحات رسمية ، بانه يشكل سبعين في المائة من المشكلة .

وانبي اسألكم اليوم ـ بزيارتي لكم ـ لماذا لا نمد ايدينا بصدق وايمان واخلاص ، لكي نحطم هذا الحاجز معا ؟

لماذا لا تتفق ارادتنا ، بصدق وايمان واخلاص ، لكي نزيل معاكل شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد واختماء حفائق النوايا ؟

لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال ، وبجسارة الابطال الذين يهبون حياتهم لهدف اسمى ؟

لماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة والجسارة لكي بقيم صرحا شامحا للشلام يحمى ولا يهدد . . يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الانسانية نحو البناء والتطور ورفعة الانسان؟ . . .

لماذا نورث هذه الاجيال نتائج سفك الدماء ، وإزهاق الارواح . وتيتيم الاطفال وترمل الزوجات ، وهدم الاسر ، وانين الضحايا .

لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق التي اوردها في امثال سليمان الحكيم .

« الغش في قلب الذين يفكرون في الشر ، اما المشيرون بالسلام فلهم فرح » .

« لقمة ياسة ومعها سلام ، خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام » .

لماذا لا نردد معا من مزامير داود النسي .

« اليك يا رب اصرخ . . اسمع صوت تضرعي اذا استغثت بك ، وارفع يدي الى محراب قدسك ، لا تحذيني مع الاشرار ، ومع فعلة الاثم ، المخاطين اصحابهم بالسلام والشر في فلوبهم ، اعطهم حسب فعلهم ، وحسب شر اعمالهم ، اطلب السلامة واسعى وراءها »

امها السادة:

الحق اقول لكم ان السلام لى يكون اسها على مسمى ما لم يكن قائباً على العدالة وليس على احتلال ارض لغبر.

ولا يسوغ ان تطلبوا لانفسكم ما تنكرونه على غيركم .

وبكل صراحة . وبالروح التي حدت بي الى القدوم اليكم اليوم فاني اقول لكم : ان عليكم ان تتخلوا نهائيا عن احلام الغزو وان تتخلوا ايضا عن الاعتقاد بان القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب .

ان عليكم ان تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبيبكم فلن يجديكم التوسع شيئًا .

ولكي نتكلم يوضوح فان ارضنا لا تقبل المساومة . وليست عرضة للجدل .

ان النراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام «ولا يملك اي منا ولا يقبل ، ان يتنازل عن شبر واحد منه ، او ان يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه » .

والحق اقول لكم ايضا : ان امامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام وهي فرصة لا يمكن ان يجود بمثلها الزمان اذا. كنا جادين حقا في النضال من اجل السلام .

وهي فرصة ، لو اضعناها او بددناها فلسوف تحل بالمتآمر عليها ، لعنة الانسانية ولعنة التاريح .

ما هو السلام بالنسبة لاسرائيل؟ ان تعيش في المنطقة مع جيرانها العرب . . في امن واطمئنان . .

هذا منطق اقول له نعم .

ان تعيش اسرائيل في حدودها ، آمنة من اي عدوان .

هذا منطق اقول له نعم .

ان تحصل اسرائيل على كل انواع الصمانات التي تؤمن لها هاتين الحقيقتين هذا مطلب اقول له نحم .

بل اننا نعلن اننا نقبل كل الضمانات الدولية التي تتصورونها وبمن ترضونه انتم .

نعلن اننا نقبل كل الضمانات التي تريدونها من القوتين العظميين ، او من احداهما ، او من الخمسة الكبار ، او من بعضهم .

واعود فاعلن بكل الوضوح اننا قابلون باي ضمانات ترتضونها لاننا في المقابل ، سناخذ نفس الضمانات .

خلاصة القول اذن عندما نسأل : ما هو السلام بالنسبة لاسرائيل ؟

يكون الرد هو ان تعيش اسرائيل في حدودها مع حيرانها العرب في أمن وأمان وفي اطار كل ما ترتضيه من نحمانات يحصل عليها الطرف الآخر.

ولكن كيف يتحقق هذا ؟

كيف بمكن ان نصل الى هذه النتيجة لكي نصل بها الى السلام الدائم العادل ؟ هناك حقائق لا بد س مواجهتها بكل شجاعة ووضوح .

هاك ارض عربية احتلتها ـ ولا تزال تحلها ـ اسرائيل بالقوة المسلحة ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية . . القدس التي حضرت اليها باعتبارها مدينة السلام . .

والتي كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث.

ولبس من المقبول ان يفكر احد في الوضع الخاص لمدينة القدس في اطار الصم او التوسع وانما يجب ان تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤ منين .

واهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب الا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون . وبدلا من إيماظ الحروب الصليبية فاننا يجب ان نحيي روح عمر بن الحطاب وصلاح الدين . . اي روح التسامح واحترام الحقوق . . ان دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليست مجرد اماكن لاداء الفرائض والشعائر بل انها تقوم شاهد صدق على وحودنا الذي لم ينقطم في هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا .

وهنا . . فانه يجب الا يخطىء احد تقدير الاهمية والاجلال اللذين نكنها للقدس نحن معشر المسيحيين والمسلمين .

ودعوني اقول لكم بلا ادنى تردد انني لم اجىء اليكم تحت هذه القبة لكي اتقدم برجاء ان تجلو قواتكم من الارض المحتلة ان الانسحاب الكامل من الارض العربية المحتلة بعد ١٩٦٧ امر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لاحد او من احد . .

ولا معنى لاي حديث عن السلام الدائم العادل ولا معنى لاي خطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وامان وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة فليس هنالك سلام يستقيم أو يبني مع احتلال أرض الغير.

نعم . .

هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش اذا خلصت النوايا وصدق النضال لاقرار السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الاجيال من بعدنا .

اما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر انها جوهر المشكلة كلها وليس هناك من يقبل اليوم في العالم كله شعارات رفعت هنا في اسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساءل اين هو هذا الشعب؟ ا ان قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع تجاهل او انكار من احد . انها واقع استقبله المجنمع الدولي غربا وشرقاً بالتأييد والمسائدة والاعتراف في مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يجدي احد ان يصم آذانه عن دويها المسموع ليل نهار او ان بغمض عبيه عن حقيقتها التاريحة وحتى الولايات المنحدة الامريكية حليفكم الاول التي تحمل قمة الالتزام لحماية وجود اسرائيل وامنها والتي قدمت ـ وتفدم الى اسرائيل ـ كل عون معنوي ومادي وعسكري .

أقول حنى الولايات المتحدة اختارت ان تواحه الحقيقة والواقع وان تعترف بأن للشعب الفلسطيني حقوقا مشروعة وان المشكلة الفلسطينية هي قلب الصراع وجوهره وطالما بقيت معلمة دون حل فان النزاع سوف بتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا جديدة ومكل الصدق أقول لكم ان السلام لا يمكن ان بنحقن بغبر الفلسطينيين وامه لخطأ جسيم لا يعلم مداه احد ان مغض الطرف عن تلك القضية او ان منحبها جابا .

ولن استطرد في سرد احداث الماضي منذ صدر وعد بالهور لسنين عاما خلت فانتم على بينه من الحقائق جيدا . . واذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والاخلاقي لاقامة وطن قومي على ارض لم تكن كلها ملكا لكم فأولى ىكم ان تتفهموا اصرار شعب فلسطين على إقامه دولنه من جديد في وطنه .

وحبن يطالب بعض الغلاة والمتطرفين ان يتحلى الفلسطينيون عن هذا الهدف الاسمى . . فان معناه في الوافع وحفيقة الأمر مطالبتهم له بالتخلي عن هويتهم وعن كل أمل لهم في المستقبل .

إبني أحيى أصواتا إسرائيلية . . طالبت بالاعبراف بحقوق الشعب الفلسطبني وصولا الى السلام وضمانا له .

ولذلك ، فانني اقول لكم ايها السيدات والسادة انه لا طائل من وراء عدم الاعتراف بمالشعب الفلسطيني وحقوقه في اقامة دولنه وفي العودة .

لقد مرربا نحن العرب بهـذه التحربـ من قبل . . معكم . . ومـع حقيقة الـوحود الاسـرائيلي وانتضل بنا الصراع . . من حرب الى حرب . . ومن ضحايا الى مزيد من الضحايا حتى وصلنا اليوم ـ نحن وانتم ـ الى حافة هاوية رهيبة وكارثة مروعة اذا نحن لم نختنم اليوم معا فرصة السلام الدائم والعادل .

عليكم ان تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كما واجهته انا . .

ولا حل لمشكلة أبدا بالهروب منها أو التعالي عليها .

ولا يمكن ان يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمة . . ادار لها العالم كله ظهره . . واعلن نداءه الاجماعي بوجوب احنرام الحق والحقيقة . .

ولا داعي للدخول في الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطيني . ولا جدوى من خلق العقبات . . الا ان تتأخر مسيرة السلام . . او ان يقتل السلام

وكها قلت لكم . فلا سعادة لاحد على حساب شقاء الاخرين . . كها ان المواجهة المباشرة والخط المستقيم هما اقرب الطرق وانجحها للوصول الى الهدف الواضح والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية . واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل هي في ان تقوم دولتهم .

ومع كل الضمانات الدولية التي تطلبونها فلا يجوز ان يكون هناك حوف من دولة وليدة تحتاج الى معونة من كل دول العالم لقيامها . . وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب واذا وجدت فلن يسمع لها صوت .

وتصوروا معى اتفاق سلام في جنيف نزفه الى العالم المتعطش الى السلام . . إتفاق سلام يقوم على :

أولا: إماء الاحنلال الاسرائيلي للأراصي العربية التي احتلت في عام ١٩٦٧ .

ثانيا : تحمين الحفوق الاساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في دلك حقه في اقامة دولته .

ثالثا : حن كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الأمنة والمضمونة عن طريق اجراءات يتفق عليها تحقني الامن المناسب للحدود الدولية ، بالاصافة الى الضمانات الدولية المناسبة .

رامعاً . نلتزم دل دول المنطقة بادارة العلاقات فيها ببها طبقاً لاهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة ، وبصفة خاصه عدم الالنجاء الى الفوة . وحل الخلافات بنهم بالوسائل السلمية .

خامسا ١ اماء حالة الحرب القائمة في المنطقه

أمها السبدات والساده.

ان السلام لبس توقيعا على سطور مكتوبة ، انه كتابة جديده للتاريخ

ان السلام ليس مباراة في المناداة به للدفاع عن اية شهوات او لستر اية اطماع، فالسلام في جوهره نضال جبار ضد هل الاطماع والمشهوات .

ولمل خارب التاريح الفديم والحديث تعلمنا جمعا ، ان الصواريخ والبوارج والاسلحة النووية لا يمكن ان تقيم الامن ولكنها على العكس خطم كل ما يبيه الاس .

وعلبنا .

من أحل شعوبنا .

من احل حضارة صنعها الانسال ، ان نحمي الاسان في كل مكان . . من سلطان قوة السلاح .

علينا ان نعلي سلطان الانسانيه مكل قوة القيم والمبادىء التي تعلي مكانة الانسان .

وادا سمحتم لي ان اتوحه بندائي من هذا المنبر الى شعب اسرائيل فاني اتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة الى كل رحل وامراة وطفل في اسرائيل . انني احمل اليكم من شعب مصر الذي يبارك هده الرسالة المقدسة من اجل السلام .

احمل المكم رسالة السلام رسالة شعب مصر الذي لا يعرف التعصب ، والذي يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين و- ود المودة والحب والتسامح .

هذه هي مصر الني حمليي شعبها أمانة الرسالة المقدسة . . رسالة الامن والامان والسلام .

ويا دل رجل وامرأة وطفل في اسرائيل شجعوا قيادتكم على نصال السلام ، ولتتجه الجهود الى بناء صرح شامخ للسلام ، بدلا من بـاء القلاع والمخاب، المحصنة بصواريخ الدمار .

قدموا للعالم خله ، صورة الانسان الجديد ، في هذه المنطقة من العالم ، لكي يكون قدوة لانسان العصر . . انسان السلام في كل موقع ومكان .

ىشروا ابناءكم . . ان ما مضى ، هو أخر الحروب ونهاية الألام وان ما هو قادم هو البداية الجديدة ، للحياة الجديدة حياه الحب والحمر والحرية والسلام

ويا أينها الأم الثكلي

وبا أينها الزوجه المترملة . .

وبا أمها الأبين الدي فقد الأخ والأب.

ياكل ضحايا الحروب . .

املأوا الصدور والقلوب ، بآمال السلام ، اجعلوا الانشودة حقيقة تعيش وتشمر اجعلوا الامل دستور عمل ونضال . . وإرادة الشعوب هي من ارادة الله .

أبها السيدات والسادة . .

قبل ان اصل الى هذا المكان ، توجهت بكل نبضة في قلبي ، وبكل خلجة في ضميري ، الى الله سبحانه وتعالى ، وانا أؤ دي صلاة العيد في المسجد الأقصى وانا ازور كنيسة القيامة توجهت الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمني القوة : وان يؤكد يقين ايماني بأن تحقق هذه الزيارة اهدافها التي ارجوها من اجل حاضر سعيد ، ومستقبل اكثر سعادة . .

لقد اخترت ان اخرج على كل السوابق والتقاليد التي عرفتها الدول المتحاربة ، ورغم ان احتلال الأرض العربية لازال قائما ، بل كان اعلاي عن استعدادي للحضور الى اسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر ، واذهلت كثيرا من العقول ، بل شككت في نواياها بعض الآراء ، برغم كل ذلك فانني استلهمت القرار بكل صفاء الايمان وطهارته وبكل التعبير الصادق عى ارادة شعبي ونواياه واخترت هذا الطريق الصعب ، بل انه في نظر الكثيرين اصعب طريق .

اخترت ان احضر اليكم . . بالقلب المفتوح والفكر المفتوح .

اخترت ان اعطي هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من اجل السلام . واخترت ان اقدم لكم ـ وفي بيتكم ـ الحقائق المجردة عن الاغراض والاهواء .

لا لكي اناور . ولا لكي اكسب جولة ، اخطر الجولات والمعارك في التاريخ المعاصر .

معركة السلام العادل والدائم .

انها ليست معركتي فقط ، ولا هي معركة القيادات فقط ، في اسرائيل .

ولكنها معركة كل مواطن على ارضنا جميعا ، من حقه ان يعيش في سلام . انها التزام الضمير والمسؤ ولية في قلوب الملايين .

ولقد تساءل الكثيرون ، عندما طرحت هذه المبادرة عن تصوري لما يمكن انجازه في هذه الزيارة وتوقعاتي منها .

وكها اجبت السائلين ، فانني اعلى امامكم انني لم افكر في القيام بهذه المبادرة من منطلق ما يمكن تحقيقه اثناء الزيارة وانما جئت هنا لكي ابلغ رسالة ، الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

اللهم انني اردد مع زكريا قوله « احبوا الحق والسلام » .

واستلهم آيات الله العزيز الحكيم حين قال · ﴿ قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين احد منهم ، ونحن له مسلمون ﴾ .

«صدق الله العظيم »

والسلام عليكم

# ٤ ـ كلمة مناحم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في الكنيست

[1477 / 11 / 71]

رئيس الكنيست . . ورئيس دولة مصر

اننا نرحب برئيس مصر لحضوره الى بلادنا وحضوره جلسة الكنيست . . ان فترة الطيران من القاهرة الى القدس فترة قصيرة . . لقد كانت المسافة بين القاهرة والقدس مسافة بلا نهاية . حتى يوم أمس . . اننا نحن اليهود نقدر فى الرئيس السادات هذه الجرأة .

سيدي رئيس الكنيست . . هذه الامة الصغيرة من الشعب اليهودي التي عادت الى وطنها التاريخي تريد دائها السلام . . لقد قامت هذه الدولة في مايو ١٩٤٨ وحصلت على استقلالها .

وطالب دافيد بن غوريون في الميثاق الأساسي لدولة اسرائيل بان هدف اسرائيل هو اقامة السلام مع جميع الدول المجاورة حتى نكون شعوبا مستقلة في بلادنا . . منذ فترة العمل السرية خلال نضالنا لتحرير البلاد نادينا ودعونا جيراننا بما يل :

في هذه البلاد نعيش معا ونتقدم معا من اجل حياة حرة سعيدة . . يا جيراننا العرب لا ترفضوا اليد الممدودة لكم بالسلام .

ولكن يدنا الممدودة بالسلام لم يرحب بها في الماضي وبعد يوم استقلالنا والاعلان عنه . . استقلالنا الازلي . . هذا الاستقلال الذي لا يقبل اي رجعة وقفنا امام ثلاث جبهات . كنا تقريبا بجردين من السلاح كما ضعفاء امام اقوياء . . عندما جرت تلك المحاولة بعد استقلالنا بيوم واحد لحنق هذا الاستقلال . . لوضع حدلاخر امل للشعب اليهودي في جيل كنا فيه لا نؤ من بالقوة ، القوة وجهت الينا . . ولم نتوقع ان مكون مهددين بالقوة وهدم استقلالنا . . وكان على حقنا وقيمنا وشرفنا ان ندافع عن ارضنا ضد محاولة متكررة ، وليس في حبهة واحدة فقط . . وهذا صحيح وكان على حقنا الله تغلبنا على قوات العدوان وضمنا حق استقلال شعمنا ليس فقط في هذا الجيل وانما في الاجيال القادمة .

اننا لا نؤمن بالقوة وانما نؤمن مالحق . . فقط بالحق ولهذا فان رسالتنا هي منذ الابد وحتى هـذا اليوم ه*ي* السلام . .

سيدي الرئيس . . سيدي رئيس دولة مصر

بالتأكيد ان هذه الديمفراطية حيث يجلس قواد جميع الحركة السربة الماضية في هذه الجلسة ، وقد كانوا قلة ضد قوة كبيرة عالمية ويجلس هنا كبار القادة . انهم ينتمون الى احراب عديدة ولهم آراء متبابنة ولكي اؤ كديا سيادة الرئيس بانهم يتطلعون لتحقيق السلام . . السلام لشعب مصر . . اننا لم نعرف السلام ولا يوما واحدا منذ استقلالنا . . واننا نتمنى للشعب المصري اطيب الامنيات ، ونحن نأمل في السلام الحقيقي وتعاون جيراننا ، تجاه عهد جديد من التعاول والازدهار . . عهد من الازدهار والنمو الاقتصادى كها كان ذلك في الماضي .

واسمحوا لي ان احدد ماهية السلام حسب ما ىرى . . نحن نطالب بسلام كامل وحميقي مع تصالح كامل ىبن الشعب اليهودي والشعب العربي . . ولا نعود الى ذكريات الماضي . ونحن في حياتنا ىحمل دكرى ابطالنا الذين ضحوا بحياتهم بان يتحفق هذا اليوم .

ومحن نحترم شحاعة الرئيس السادات ومصر ونكن له الاحترام ، كذلك للشعب العرسي بدوره .

تطالب بعدم النبش في ذكريات الماصي بل العمل من اجل المستقبل لشعبنا ، واولادنا . للمستقبل المشترك ان تعيش معا في هذه المنطقة ، الشعب العربي العظيم بدوله واراصبه والشعب اليهودي في ارضه . ولذا علبنا ان تحدد ماهية السلام ؟

هيا بنا نمحدث كرجال احرار على معاهدة سلام ودعونا ننرع الماضي كاملا لان اليوم سبأني ولا شك .

. . احبرام متبادل ، وعندئد ندرك بان كثرة الحروب انتهت والمستقبل راهر لكل شعوب المنطقة . معاهده سلام وانهاء حالة الحرب .

سيدي الرئيس . . انني اذكر بالك لم تأب البنا ولم ندعك من أجل ، كما فيل فى الماضي ، ان ندق اسفينا بين الشعوب العربية . اسرائبل لا تربد الحرب بحن بريد السلام معكم مع الاردن مع سوربا مع لينان . .

ولا حاجه ان بعرق بين الغاء حالة الحرب والسلام . نريد ان بعيم العلاقات الطبيعية المعنادة بين ذافه الشعوب ، فقد بعلمنا من التاريح سيادة الرئيس ، مان الحرب بمكن منعه ولكن السلام لا يمكن منعه . . . شعوب كثيره حاربت بعصها البعص واستعملت السلاح . ولذا نريد ان نحدد في معاهدة السلام علاقات دبلوماسية ، كها هي العادة بن الشعوب . اليوم نرى في اورشلبم الفدس اعلام مصر واسرائيل ، ورأينا الاولاد الصغار ، اولادنا ، يلوحون بالاعلام المصرية . . هيا نوقع على معاهدة سلام ونهي هذه البعضاء الى الابد في اورشلبم والقاهرة .

وانني لارجو ان برفع المصريون الاعلام الاسرائبلبة كها رفعها اليوم اولاد اسرائبل في العدس .

ليس بيننا اختلاف في الاراء ، واذا كانت فسوف نسجتها بواسطه سفرائنا الرسمين نحن ندعو الى معاون اقتصادي لنطوير بلادنا والشرق الأوسط . الشرق الاوسط صحارى والله حلفه ذالك ولكن من الممكن اخصابها . . نقضي على الفقر والجهل ونرفع شعوبنا الى مستوى الدول المتمدنة . ومع كل احبرامي ، اما على استعداد ان اوجه الكلام لجلالة ملك المغرب الذي قال علانية إذا قام السلام في الشرق الاوسط قان بامكان العبقربة البهودية والمال العربي ان يقلبا هذه المنطقة الى جنة .

هيا نفتح بلادنا لحركة حرة . . تعالوا انتم اليا ونحن نزوركم . . اني مستعد ان اعلى يا سادة الرئس ال بلادنا معتوحة امام جميع المواطنين المصريين ولا نشترط بدلك فتح مصر امام الاسرائبلين . وامل ان يكون ردا لتصريحي هدا . . رد مشابه من مصر . وكها ان هماك في بلادنا اعلاما مصرية ترفرف ووفدا مصريا يزورنا لتفتح حدودنا امامكم وتفتح جميع الحدود الاخرى امام الحميع . وكها اشرت اننا نريد في الحنوب والشمال والشرق نفس الوصع من النعاون ولذلك ابن اجدد دعوق لرئبس سوريا ان يأب في اعفائك ويخطو حطواتك الجريئة ويزورنا لننعق على احلال السلام بيننا وبين السوريين . لا مبرر للحداد ، لا مبرر للحداد ، الذي اعلن على الحدود . وبالعكس هذه الريارات وهذه الاستيضاحات وهذه المفاوضات كان يحب ان تبعث ايام فرح وسرور وانشراح صدر بين شعوب المعطقة

اننى ادعو الملك حسن ان يأي اليا وببحث معه ، حول حميع المشاكل ، نتباحث معا ، ومستعدون ان نتباحث مع عمئلين حميمين للشعب الفلسطيني لتتحدث معا عن مستقبلنا المشنرك . عن حريه الانسان . عن العبدل والسلام والعدل الاحتماعي . وإذا دعبنا لزبارة عواصم الدول العربية . . اذا دعبنا لنبدأ المفاوضات في دمشق وفي بيروت وعمان فانا سنناشر المفاوضات معهم في عواصمهم .

محل نريد سلاما عادلا مع حمع هذه الدول ولا نرى بديلا للسلام العادل كما أفهمه

سندي رئيس الحلسة ، أن من الواحب اليوم أن أحدث صيفنا الكبير وأن أفرض على مسامع الشعوب التي تتطلع السا وتصمي أا باعن العلاقة من شعبنا وشعب مصر . لقد ذكر الرئيس تصريح بلفور . . لا يا سيدي لم

نطأ أي أرض أجنبية . عدنا الى وطمنا . . ان العلاقة بين شعبنا وهذه الارض هي ازلية . . لقد قامت في ايام مشهودة في التاريخ الانساني ، ولم ينفصل هذا الشعب عن وطه منذ الارل . هذه البلاد اقمنا حصارتنا فيهما وبها تنبأ أنبياؤ نا ، كما تشير الى ذلك كلماتهم المقدسة ويسجل ملوك يهود واسرائيل ، الذين قاسوا الألام والعذاب .

لقد وافق كلانا سيدي الرئيس ان من رأى بأم عينه كل ما هو موجود في يادوشيم ذكرى البطولة ، لا يستطيع ان يتصور مدى ما قاساه هدا الشعب الذي اعد كل قوة للدفاع عن نفسه . كلانا قرأنا وثيقة الثلاثين من يناير [كانون الثاني] ١٩٣٩ . هناك تظهر كلمه اجنبية مؤداها انه اذا نشبت حرب فإنه سيفنى الجيش اليهودي في اوروبا . كل العالم سمع ولم يأت احد لينفذنا ، في الاشهر التالية التسعة المصيرية المأساوية لصنع ذلك البيان التي لم تسمع مثلها او مجزا فلاعتها وشراستها .

لم يات أحد ولم يهب أحد لانفاذها . . لا من الشرق ولا من العرب . وبذلك عاندا اقسما أغلظ الايمان ، كل هذا الجيل . جيل النكبة وجيل المهضة . . اننا الى الابد لن نتوقف امام مخاطر والى الابد لن تتوقف ساؤنا وأطفالنا الذين من واجبنا ان ندافع عنهم

ويحن مستعدون ان ندافع عن أنفسنا ضد أي عدو . . وطوال ذلك الحين فان واجبنا نحو الاجيال ان نذكر ان اشباء معبنة تقال نحو شعبنا علينا ان ناخذها على محمل الجدية ومن غير المقبول علينا \_ وحتى معاذ الله \_ ان نتناسى من اجل أبنائنا أو ان نفيل اي نصيحة لا تأخذ على محمل الحدية اقوالا كهذه .

الرئيس السادات يعرف وعن طربق افواهنا قبل ان يأتي الى القدس اننا اصبحنا شعبا . هنا أقمنا مملكتنا ، وعندما استعملت القوة ضدنا وعدما ابنعدنا عن اراضينا لم ننس هده الارض حتى ليوم واحد . صليما من أجلها وتشوقنا اليها آمنا بعودتنا اليها من الوم الذي تركناها . وحين يعود الشعب بمشيئة الله الى أرض صهيون . حينداك تمتليء افواهنا والسيننا بالبهجة والنشيد وبرغم كل متاعبنا فان عوده صهيون هي التي تطلعنا اليها والتي ستأتي لابد . ان تصريح بلفور فد انتهى بنهاية الانتداب البريطاني وتلك الوثيقة الدولية تحدثت عن حقوقنا المشروعة التاريحية بأرض اسرائيل والتي سميت بأرض اسرائيل ، والتي اقمناها من جديد في ارض اسرائيل في سنة ١٩١٩ حظينا بالاعتراف بهذا الحق من الناطق بلسان الشعب العربي وفي اتفاقية كانون الثاني [يناير] ١٩١٩ التي وقعت بين الملك فيصل وحاييم وايزمان ، قبل في هذا الاتفاق ، عن حاجة الشعبين العربي واليهودي الى التعايش معا في ظل سلام وتقدم وتطور في الدول العربية وفلسطين .

ثم تأتي بعد ذلك كل البروتوكولات ، التي تتحدث عن التعاون بين الدول العربية واسرائيل . هدا هو حقنا هو كياننا الحقيقي . . عـدما اخذ منا موطننا .

انا اقترح حسب رأي الأعلبية الساحقة لهذا البرلمان ان كل شيء قابل للتفاوص ولكن من الصعب ان يقول اي منا انه في علاقاته مع العرب . . هنالك اشياء بجب ان نخرجها من المفاوضات فكل شيء قابل للتفاوض ، لن يقول اي طرف غير ذلك . ولا يحق لاي طرف ان يضع شروطا مسبقة للتفاوض . . ادا كان هناك اختلاف في الرأي فان المحادثات يمكن التوصل من خلالها الى اتفاق من اجل التوصل الى اتفاقيات للسلام لا غالب ولا مغلوب، وجذه الروح وجذا الانفتاح بالاستعداد . . تعالوا ندير المحادثات حسبها اقترحت ان يمضى بها باستمراد الى ان بصل الى لحظة توقيع السلام . . توقيع معاهدة السلام .

ونحن على استعداد للجلوس مع مندوبي مصر والاردن وسوريا ولبنان ادا ارادوا ذلك في مؤتمر سلام لذلك ولقد اقترحنا على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ ، ٣٣٨ وحتى نجتمع ، هناك متسع من الوقت لنبحث ما تبقى من اختلاف في الرأي اذا أرادوا في القاهرة أو أي مكان آخر لا مانع لدينا .

نحن على استعداد ان نبحث كافه المشاكل والمجال مفتوح لكل اقتراح.

اسمحوا في بقول كلمة «اورشليم» يا سيادة الرئيس . . صليت اليوم صلاة اسلامية مقدسة ومن المسجد توجهت الى كنيسة القيامة ورأيت كها يعرف كل من يأتي من أي جهة في العالم ان هده المدينة تم توحيدها . وهناك طريق مفتوح امام الجميع بدون اي عقبة للاماكن المقدسة لهم في هذا المكان . . هذه الطاهرة الايجابية لم تكن قائمة خلال تسع عشرة سنة . . ونستطيع ان نؤكد للعالم أجمع وبالذات العالم المسيحي وجميع الشعوب ان الطريق سيكون مفتوحا دائها للاماكن المقدسة بكل ديانة ونحن سنحافظ على حق الوصول الى الأماكن المقدسة . . نحن نؤمن بذلك . . . مساواة الحقوق للمواطن ولكل ديانة ولكل انسان .

سيدي الرئيس

هذا هو يوم فريد من موعه ولا شك ان سنوات طويلة كنا ننتظر ، هذا اليوم يوم مشهود في تاريخنا وتاريخ الشعب المصري . .

وسنصل الى اليوم المنتظر الذي يتطلع اليه شعبنا يوم السلام

. . ونصلي ، كها جاء في مزامير اسرائيل «ان الحقيقة والسلام سينتصران » .

# الملحقالثاني

# وكامب ديفيد وموقف حزب النجمع الموطني النقدمي الوحدوي منها

١ ـ وثائق كامب ديفيد

أ ـ نص المشروع المصري المقدم في مؤتمر كامب ديفيد (\*)

(\*\*)[14VA/4/1V=0]

انطلاقا من المبادرة التاريخية للرئيس السادات ، تلك المبادرة التي احيت آمال كافة شعوب العالم في ايجاد مستقبل اسعد للبشرية ، وبالنظر الى تصميم شعوب الشرق الاوسط وجميع الشعوب المحبة للسلام على وضع نهاية لآلام الماضي وانقاذ هذا الجيل والاجيال القادمة من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخها ايذانا بعهد جديد من الاحترام المتبادل والتفهم ، عازمين على جعل الشرق الاوسط الذي كان مهد الحضارة ومهبط الرسالات السماوية غوذجا مشرقا للتعايش والتعاون بين الامم راغبين في ان يقيموا بينهم علاقات حسن جوار طبقا لاعلان مبادىء القانون المدولي الحاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة ، مدركين ان اقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب ان تنبني على اساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الاساسية ، وعلى حرص كل طرف في تصرفاته والدعاوي التي يقدمها على الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الاصيل لتحمل التزامه بعدم الافتئات على سيادة جيرانه وسلامة اقليمهم مسلمين بأن الاحتلال وانكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة في الحياة والتطور محرية يتعارضان تماما مع روح السلام .

ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الاوسط ومصلحة العالم قاطسة في تدعيم السلم والامن الدوليين .

#### مادة **أو**لى :

يعرب الاطراف عن تصميمهم على التوصل الى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ بجميع احزائهها .

<sup>(\*)</sup> كيا ورد في : مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت) ، ومركز الوثائق والدراسات (ابو ظبي) ، الوثائق الفلسطينية العربية العربية العربية لعام ١٤ (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٤ (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٧٠ )، نقلًا عن : الاهرام (القاهرة) ، ١٩ / ٩ / ١٩٧٨ .

<sup>(\*\*)</sup> تاريخ انعقاد المؤتمر .

مادة ثانية .

يوافق الاطراف على اقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلي :

أولا . انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الارض عن طريق الحرب . ويتم الانسحاب من سيناء والجولان الى الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسورية . ويتم الانسحاب من الضفة الغربيه الى خطوط الهدنة الواردة في [ اتفاقية ] الهدنة بين اسرائيل والاردن عام ١٩٤٩ .

واذا ما اتففت الاطراف المعنية على ادخال تعديلات طفيفة على هذه الخطوط فانه يكون مفهوما ان مثل هذه التعديلات بجب الا تعكس ثقل الغزو .

يتم الاسمحاب من فطاع عزه الى خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة المبرمة عام ١٩٤٩ ببن مصر واسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة .

ثانيا: ازاله المستوطبات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة .

ثالثا · ضمان الامن والسياده والسلام الاقلبمي والاستقلال السباسي لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التاليه :

اقامه مناطق منزوعه السلاح على جانبي الحدود .

اهامة مناطق محدودة التسلمح على جانبي الحدود .

وفسع قوات نابعة للامم المنحده على جانبي الحدود .

وضع نظام الذار مبكر على اساس المعاملة بالمثل .

تحديد بوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها .

انصمام جميع الاطراف الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتعهد الاطراف بعدم انتاج أو حيازة الاسلحة النووية او اي مواد نووية متفجرة أخرى .

تطيق مبدأ المرور البحري على الملاحة في مضائـق تيران .

اقامه علاقات سلام وحسن حوار وتعاون بين الاطراف .

رامعا : تتعهد جميع الاطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوه أو استخدامها لتسوية المنازعات بينها وحل ما يثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقا لاحكام المادة ٣٣ من ميثاق الامم المتحدة كما تتعهد الاطراف بقبول الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينها .

حامسا بمجرد التوقيع على معاهدات السلام تلغى الحكومة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وتنقل السلطة الى الحانب العربي على نحو سلمي منظم . وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوزه أعوام من تاريخ توقيع هذا الاطارية لى الاردن خلالها الاشراف على الادارة في الضفة الغربية وتتولى مصر الاشراف على الادارة في قطاع غزة وتردى مصر والاردن مهمتها بالعاون مع عثلي الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي تلغى فيه الحكومة العسكرية

الاسرائيلية وقبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ ٦ اشهر يمارس الشعب الفلسطيني حقه الاساسي في تقرير مصيره ويمكن من اقامه كبانه الوطني

سادسا: تنسحب اسرائيل من القدس الى خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عام ١٩٤٩ طبقا لمبدأ عدم جواز الاستبلاء على الارض بطريق الحرب وتعود السيادة والادارة العربية الى القدس العربية ويشكل مجلس بلدي مشترك للحدينة من عدد منساو من الاعصاء الفلسطبنيين والاسرائيليين ويعهد اليه بتنطيم الشؤ ون التالية والاشراف عليها:

المرافق العامه في كل انحاء المدينة .

النفل العام والمرور في المدينه .

الخدمات البريدية والهانفية .

السياحه .

وتنعهد الاطراف بضمان حرية العبادة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة وزيارتها والمرور اليها دون اي تفرقة أو تمييز .

سابعا : بالموازي الزمني مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف تمضي الاطراف الى اقامة العلاقات التي تفوم عاده ببن الدول التي هي في حالة سلام مع بعضها البعض ، وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة جميع نصوص ميثاق الامم المنحدة وتشكل الخطوات التي تتخذ في هذا الصدد ما يلي :

الاعنراف الكامل.

ابهاء المقاطعة العربية.

ضمان حرية المرور في قماه السويس طبقا لاحكام اتفاقية الفسطنطينية المبرمة عام ١٨٨٨ والاعلان الصادر من الحكومة المصرية في ٢٤ ابريل [ ييسان ] ١٩٥٧ .

موفر الحماية القانونية لمواطي كل طرف في الدول الاخرى الاطراف

ثامًا : تتعهد اسرائيل بدفع تعوضات شاملة عن الاضرار الناجمة عن العمليات التي قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشات المدية وكذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الارض المحتلة

مادة ثالثة .

بمحرد توقيع هذا الاطار الذي يشكل كلا متوازبا ومتكاملا يضم جميع حقوق والتزامات الاطراف ؛ تكون الاطراف الاخرى مدعوه للانضمام اليه في اطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط .

مادة رابعة :

سوف يشنرك ممثلو الشعب الفلسطيي في محادثات السلام التي تجري بعد توقيع هذا الاطار .

مادة خامسة:

سوف تشرك الولايات الممحدة في المحادثات المتعلقة ىكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتوصل الى الجدول الزمني المحدد لنمفيذ النزامات الاطراف .

#### مادة سادسة:

تبرم معاهدات السلام خلال ٣ اشهر من تاريخ توقيع الاطراف المعنية لهذا الاطار ايذانا بدء عملية السلام وانطلاف دينامبكية السلام والتعايش .

#### مادة سابعة:

سوف يطلب من مجلس الامن ان يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع احكامها وكذلك ان يضمن الحدود بن الدول الاطراف .

#### مادة ثامنة:

سوف يطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن ان يضمموا مراعاة احكام معاهدات السلام بدقة وتتعهد هذه الدول ايصا بان تكون سياسامها ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة في هذا الاطار .

#### مادة تاسعة:

تضمن الولايات المتحدة تنفيذ اطار ومعاهدات السلام تنفبذا كاملا وبحسن نية .

## ب ـ نص الوثيقة الأولى لاتفاق كامب ديفيد (\*)

کامب دیفید ، ۱۷ / ۹ / ۱۹۷۸

اجتمع الرئيس محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ، ومناحم بعن رئيس وزراء اسرائيل ، مع جيمي كارنر رئيس الولايات المتحدة الامبركيه ، في كامب ديفيد ، من ٥ الى ١٧ سسمبر [ ايلول ] ١٩٧٨ ، واتفقوا على الاطار النالي للسلام في الشرق الاوسط ، وهم يدعون اطراف النزاع العربي ـ الاسرائيلي الاخرى الى الانضمام المه .

#### مقدمــة

إن البحث عن السلام في الشرق الاوسط يجب ان يسترشد بالاتي : ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلميه للزاع بين اسرائها ، هي قرار محلس الامن رقم ٢٤٢ مكل اجزائه . . سيرفق القراران رقم ٢٤٢ ووقم ٣٣٨ بهذه الوثيقة . معد أربع حروب حلال ثلاثير عاما ، ه رعم الجهود الانسانية المكثمة ، فان الشرق الاوسط ، مهد الحصار، معمط الاديان العظيمة الثلاثة ، لم ستس معد بنعم السلام ان شعوب الشرق الاوسط تتشوق الى السلام حتى يمكن خويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة اهداف السلام ، وحتى تصبح هذه المطقة بموذجا للتعايش والتعاون بين الامم .

ان المبادرة التاريحية للرئيس السادات بزيارته للقدس ، والاستقبال الذي لقيه من مرلمان اسرائيل وحكومتها وشعمها ، وزبارة رئيس الوزراء بيعن للاسماعيلية ، ردا على زيارة الرئيس السادات ، ومقترحات السلام التي تقدم

<sup>(\*)</sup> سميت هذه الوثيقة : « اطار السلام في الشرق الاوسط اتفق عليه في كامب ديفيد » ، وقد وردت في : مؤسسة الدراسات العلسطينية ومركز الوثائق والدراسات ، المصدر نفسه ، مقلًا عن : الاخبار ( القاهرة ) ١٩ / ٩ / ١٩٧٨ .

بها كلا الزعيمين . . وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل ، وهي فرصة لا يحب اهدارها ان كان يراد انقاذ هذا الجيل والاجيال المقبلة من مآسي الحرب .

وان مواد ميثاق الامم المتحدة والقواعد الاخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية ، توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول . وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ٢ من ميشاق الامم المتحدة ، واجراء مفاوضات في المستقبل من اسرائيل وأي دوله مجاورة مستعدة للتفاوض مشأن السلام والامن معها ، هما أمر صروري لتميذ حميع البنود والمبادىء في قراري مجلس الامن رقم ٢٤٢ و ٣٣٨

ان السلام بتطلب احترام السبادة والوحدة الافليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود امنة ومعترف بها ، غبر ممعرضة لتهديدات او اعمال عنف . . وان التقدم تجاه هذا الهدف ، من الممكن ان يسرع بالمحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرف الاوسط ، يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستفرار وتأكيد الامن .

وان السلام بمعزر بعلاقة السلام وبالنعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية . . وبالاضافة الى ذلك في ظل معاهدات السلام ، يمكن للاطراف ـ على أساس التبادل ـ الموافقة على ترتيبات أمن خاصة ، مثل مناطق منزوعة السلاح ، ومناطن ذات تسليح محدود ، ومحطات اندار مبكر ، ووحود قوات دولية وقوات اتصال ، واجراءات يتفق عليها للمراقبة ، والترتيبات الاخرى التي يتمقون على انها ذات فائدة .

ان الاطراف ، اد تضع هذه العوامل في الاعتبار ، مصممة على التوصل الى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الاوسط عن طربق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري محلس الامن رقم ٢٤٢ و ٣٣٨ بكل فقراتها .

وهمدفهم من ذلك ، هو نحفين السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهم يدركون ان السلام لكي يصبح معمرا ، سجب ان يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير .

لذا ، وإنهم ينفقون على ان هذا الاطار صاسب ، في رأيهم ، يشكل اساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب ، بل وكذلك بين اسرائيل وكل من حيرامها الأخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الاساس .

ان الاطراف اد تضع هذا الهدف في الاعتبار ، قد اتفقت على المصي قدما على النحو التالي :

## أ ... الضفة الغربية وغزة :

 ١ ـ سنغي ان نشرك مصر واسرائيل والاردن وعمثلو الشعب الفلسطيني في المعاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطيسية بكل جوانمها ، ولتحقق هذا الهدف ، فان المفاوصات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ، ينغي ان تتم على ثلاث مراحل :

(أ) تتفق مصر واسرائيل على انه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة ، مع الاخد في الاعتبار الاهتمامات بالامن من جانب كل الاطراف . يجب ان تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وعزة لهترة لا تتجاوز حمس سنوات . ولتوفير حكم داتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فان الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية ستسحان منها بمجرد ان يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتحاب الحر لتحل على الحكومة العسكرية لحالية . ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية ، فان حكومة الاردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على اساس هذا الاطار ، ويجب ان تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من منذا حكم ذاتي لسكان هذه الاراضي واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التي يشملها النزاع .

(ب) ان تتفق مصر واسرائيل والاردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبه في الصمة الغربية وقطاع غزة . وقد يصم وفدا مصر والاردن فلسطينين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطبنين آحرين ، وهفا لما يتفق عليه ، وسيتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدد مسؤ وليات سلطة الحكم الداتي التي ستمارس في الصمه الغربة وعرة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وستكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيليه التي سنمعى في مواقع أمن معية . وستتضم الاتفاقية ، ايضا، ترتيبات تأكيد الامن الداحلي والخارجي والنطام العام .

وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين اردنيين . بالاضاف، الى ذلك ، ستشنبرك الموات الاسرائيلية والاردبية في دوريات مشتركة ، وفي تقديم الافراد لتشكيل مراكز مرافبة لضمان أمن الحدود .

(ج) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس ، عدما تقوم سلطه حكم دانى ( محلس ادارى ) في الصفة الغربية وغزة ، وفي أسرع وقت ممكن ، دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بدانه الفترة الانتفالية ، وسنحر ب المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع حيرانها ، ولابرام معاهده سلام س اسرائيل والاردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن والممثلين المسحبين لسكان الضفة الغربية وغرة .

وسيحري انعقاد لجنتين مفصلتين ، ولكنها مترابطتان . احدى هاتين اللحنتين تنكون من عمثلي الاطراف الاربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جبرانها . وتنكون اللجنة الثابيه ، من ممثلي اسرائيل وممثلي الاردن والتي سيشترك فيها ممثلو السكان في الصفه العربيه وغزه للنفاوض سأن معاهده السلام بين اسرائيل والاردن ، واضعة في تقديرها الاتفاق الدي تم التوصل الله بشأن الضفة الغربيه وغرة

وسترتكز المعاوضات على اساس جميع المصوص والمبادىء لقرار محلس الامر رقم ٢٤٢ .

وستقرر هذه المفاوضات ، ضمن اشياء احرى ، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الامن . ويُعب ان بعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العبادلة وبهدا الاسلوب ، سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم .

- (١) ان يتــم الاتفــاق ، في المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن وممثلي السكان في الضمة الغرب. وعزه ، على الوصع النهائي للضفة الغربية وعزة والمسائل البارزة الاحرى محلول نهاية الفنرة الانتقالية
  - (٢) ان يعرضـوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربيه وعزة .
- (٣) اتاحـة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة ، لتحـديد الكبفيـه الني سيحكمون بها انفسهم تمثيا مع نصوص الاتفاق .
- ( \$ ) المشاركة ، كما ذكر أعلاه ، في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام ميں اسرائــل والاردں .

٢ - سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان امن اسرائيل وجيرانها خلال الفتره الانتقاليه وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هدا الامن ، ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية . وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة . وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر ، بالصباط الاسرائيليين والمصريين المعنيين ، لبحث الامور المتعلقة بالامن الداخلي .

٣- حلال الفترة الانتقالية ، يشكل ممثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة الحكم الداتي لحنة تعقد حلساتها باستمرار ، وتقرر ، باتفاق الاطراف ، صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في ١٩٦٧ ، مع اتحاد الاجراءات الضرورية لمنع الاصطراب وأوجه التمزق . ويجور ، أيضا ، لهذه اللجمة ان تعالج الامور الاحرى ذات الاهتمام المشترك .

٤ ـ سبعمل مصر واسرائيل مع بعضها البعض ومع الاطراف الاحرى المهنمه ، لوضع احراءات متفق عليها
 للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاحئين .

# ب ـ مصر واسرائيل:

١ ـ نعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة او استخدامها لتسوية النزاعات . . وال اي نزاعات ستتم نسوبنها بالطرف السلمية وففا لما نصت عليه المادة ٣٣ من ميثاق الامم التحدة

٢ ـ توافق الاطراف ، من اجل نحقيق السلام فيا بينهم ، على التفاوض باخلاص بهدف نوقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار ببنيا تتم دعوة الاطراف الاحرى في النزاع للتقدم ، في نفس الوقت ، للتفاوض وابرام معاهدات سلام مماثلة ، بعرض تحقيق سلام شامل في المنطقة . وان اطار ابرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سيحكم معاوضات السلام بينها ، وسننفق الاطراف على الشكليات والجدول الزمني لتنفيد التزاماتهم في ظل المعاهده

# ج ـ المبادىء المرتبطة:

۱ ـ تعلى مصر واسرائبل ان المبادىء والنصوص المذكورة ادماه يبغى ان تطبق على معاهدات السلام بير اسرائيل وبين كل مي حيرابها . مصر والاردن وسورية ولبنان .

٢ ـ على الموقعين ان نفسموا فيها بينهم علاقات طبيعبه كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منهامع الاخرى .

وعمند هذا الحد يبعي أن للعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحده ويجب ان تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على .

- (أ) اعتسراف كامل
- ( س ) الغاء المقاطعات الاقتصادية .
- ( ح ) الضمان في ان يتمتع المواطنون ، في ظل السلطة القضائية ، بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء للقضاء
- ٣ ـ يحب على الموقعين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادي في اطار اتفاقيات السلام الهائية ، بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا لهم .
  - ٤ ـ يحب اقامة لجان للدعاوي القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوي القضائية المالية .
- ٥ ـ يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موصوعات متعلقة بشكليات تنفيد الاتفاقيات واعداد حدول زمي لتنفيذ تعهدات الاطراف .

٦ سيطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام ، وضمان عدم انتهاك مصوصها . وسيطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن التوقيع على معاهدا السلام ، وضمان احترام بصوصها .
 كما سيطلب منهم مطابقه سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار .

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة اسرائيل

# ج \_ نص الوثيقة الثانية لاتفاق كامب ديفيد (\*)

کامب دیفید ، ۱۷ / ۹ / ۱۹۷۸

توافق اسرائيل ومصر ، من أجل تحقيق السلام بينهها ، على التفاوص بحسن نيه بهدف توقيع معاهده سلام بينهها في غصون ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار .

ومد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات محت علم الامم المتحدة ، في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان .

تطبـق كافة مبادىء قرار الامم المنحدة رقم ٢٤٢ ، في هذا الحل للنزاع بين مصر واسرائيـل .

ما لم يتفق الطرفان على عير ذلك , يتم ىنفيذ معاهدة السلام في فترة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة اعوام من توقيم معاهدة السلام .

وقد وافق الطرفان على المسائل التالمة :

أ ـ الممارسة النامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين تحت الانتداب .

ب ـ السحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من سيناء .

ج ـ استخدام المطارات التي يتركها الاسرائيليون سالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيح للاغراض اللدنية فقط ، بما فيها الاستحدام التجارى من قبل كافه الدول .

د ـ حق المرور الحر للسفن الاسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على اساس معاهدة الفسطنطبنية لعام ١٨٨٨ ، والتي تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليح العقبة بمرات مائية دوليه على ان تفتح امام كافة الدول للملاحة أو الطيران دون اعاقة أو تعطيل .

هـ ـ انشاء طريق بين سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة المرور من جانب مصر والاردن .

و ـ تمركز القوات العسكرية كما يلي :

( أ ) الا تتمركز اكثر من فرقة واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرامة خمسين كيلومتراشرقي خليج السويس وقناة السويس .

( ب ) تتمركز فقط قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالاسلحة الخفيفة ، لاداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة ، في مساحة يشراوح عرضها بين ٣٠ و ٤٠ كيلومترا .

( ح ) ان تتواجد في المنطقة ، في حدود ٣ كيلومترات شرق الحدود الدولية ، قوات اسرائيلية عسكرية محدودة ، لا تتعدى اربع كتائب مشاة ومراقبون من الامم المتحدة .

( د ) تلحق وحدات دوريات حدود ، لا تتعدى ثلاث كتائب ، بالبوليس المدني للمحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر أنفأ .

 <sup>(\*)</sup> سميت هذه الوثيقة : « اطار لابرام معاهدة سلام س مصر واسرائيل » . وقد وردت في : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز الوثائق والدراسات ، المصدر نفسه ، نقلًا عن : الاخبار ، ۱۹ / ۹ / ۱۹ ۸ .

ان يكون التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالمة الذكر ، وفقا لما يتقرر خلال مفاوضات السلام .

يجوز ال تفام محطات للانذار المبكر لفسمال الامتثال لبنود الاتفاق.

تتمركز فوات الامم المنحدة في المناطق التالية :

(أ) في جزء من المنطقه التي تفع في سيناء الى الداخل ، لمسافة ٢٠ كيلومترا تقريبا من البحر المنوسط ، وتتاخم الحدود الدولية .

( ب ) في مطهه شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق بيران . ولا يتم العاد هذه الفوات ما لم يوافق مجلس الامن النابع للامم المتحدة على مثل هذا الالعاد باجماع اصوات الاعضاء الخمسة الدائمين

و بعد توقيع اتفافية سلام ، و يعد انحام الانسحاب المؤقت ، تقام علاقات طبيعيه بين مصر واسرائيل ، تنضمن الاعتراف الكامل ، بما في دلك فيام علافات دبلوماسية واقتصاديه وثفافية وانهاء المفاطعات الافتصادية والحواحر امام حريه حركه المسلم والاشتخاص والحمابة المبادله للمواطين طبقا للقانون .

## د ـ قرارا مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨

وفيها بلي نص فراري محلس الامل ٢٤٢ و ٣٣٨ المرفقين بالوثيمة .

# أ ـ نص قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ تشرين الثاني [ نوفمبر ] ١٩٦٧:

ان مجلس الام اذ يعرب عن قلقه المسمر للموقف الحعلبر في الشرق الاوسط واذيؤ كد عدم جواز حيازة الارص بطرب الحرب والحاجه الى العمل من اجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة ان تحيا في أمن . واذيؤ كد ايضا ان حميع الدول الاعضاء بفيولها مبثاق الامم المنحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من المبثاق .

(١) بؤكد أن تطبيق منادىء الميثاق يقبضي أقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يبغي أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين .

( أ ) استحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من اراص احتلت في الصراع الاخير .

( س ) انهاء كل دعاوى او حالات الحرب واحترام والاعتراف سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضها وحقها في الحباة في سلام داحل حدود أمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة او باستخدام القوة .

(۲) بؤكد ايصا صروره:

( أ ) فسمان حريه الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة .

( ب ) تحفيق تسوية عادله لمشكله اللاجئين .

( ج ) ضمان حصانة الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق احراءات تشمل اقامة مناطق منزوعة السلاح .

(٣) مطالبة السكرتىر العام بتعيين ممثل حاص يتجه الى الشرق الاوسط لاقامة واجراء اتصالات مع الدول المعيه من احل تسلط الاتفاق ومساعده الجهود المبدولة لتحقيق تسوية سلمية ومقولة وفقا لاحكام ومبادىء القرار

( ٤ ) مطالبه السكرتبر العام بابلاع مجلس الامن في اسرع وقت ممكن بالتقدم في الجهود التي يبذلها الممثل الحاص. .

# ب ـ نص قرار مجلس الامن رقم ٣٣٨ الصادر في ٢٢ تشرين الاول / نوفمبر ١٩٧٣ :

( 1 ) ان مجلس الامن يدعو جميع اطراف النزاع بوقف كل اطلاق الميران وانهاء كل نشاط عسكري فوراً - في مدى ١٢ ساعة على الاكثر من اتحاد هذا الفرار ـ في الموافع التي يُختلونها الان

( ٢ ) يدعو جميع الاطراف المعنية بالمده فورا بعد وفف اطلاق النيران في نطبهي فوار عجلس الامن رفم ٢٤٢ لعام. ١٩٦٧ بكامله .

(٣) بقرر المحلس أن تبدأ فورا وفي نفس الوقت مع وقف أطلاق البار المفاوصات بن الاطراف المعيه نحت أشراف ماسب تهدف إلى أقامه سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط .

# هـ ـ كلمة الرئيس انور السادات بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد (\*)

واشنطن ، ۱۷ / ۹ / ۱۹۷۸

عربري الرئيس كارنر ، في هذه اللحطه التاريخيه ، اود ان اعرب لك عن مهنثى العلبية وتغديرى لك . فعلى مدى أيام ولبال طوال ، كرست وفلك وطاقتك في السعي لنحهب السلام . وقد كنب غابة في السجاعه عدما اقدمت على هده الحطوة العملافه، حس بظمت هذا الاجتماع، ادكان المحدي كبيرا والمخاطر جسمه ، ولكن بعمسمك كان كبيرا بنفس المسوى ، فقد التزمت بأن نكون شريكا كاملا في عمله السلام ، وسعادن ان اقول الك احرمت هدا الالتزام .

ان الموفيع على الوثبعة الحاصه مالاطار لسومه السلام الشاماه ، انما خمل معنى بفوق بكثير حدود الحدث ، وتوقيع هذه الوثيقة بعطي اشاره بدء لمبادره سلام حديدة نعف الامه الامبركبه خلالها ، في الفلب من العملية كلها . وفي الاساميع العادمة ، سبكون من الضروري انخاذ قرارات هامة اذا كنا سنواصل السير على طريق السلام

ويمعن علمنا ان نعيد تأكيد ابمان الشعب الفلسطيني بالسلام واستمرار دوركم النشط ضرورة لا غيى عمها ، ومحل في حاجة الى مساعدتكم والى تأبيد الشعب الاميركي لما ودعني المهـر هده الفـرصة لاشكـر كل مـواطب أميركي ، بلا استثناء ، على اهتمامه الصادق بفضية شعوب الشرق الاوسط

صديقي العريز ، لقد جثنا الى كامب ديفيد بكل ما لدينا من نوايا حسنة وايجان ، وتركنا كامب ديفيا مند يضع دفائق ، ونحن نشعر بأمل والهام متجددين ، وبحن يطلع إلى الابام القادمة بعرم اكبر على مواصلة السعبي للحشق هدف نبيل هو هدف نحفيق السلام .

ان مساعديك الانفاء لم بدحروا اي حهد في سبيل النوصل الى هذه السيحة التي ندعو للسعاده ، واسا مقدر الم وح والدمان اللذس تعلوا بهما وحميع من استصافونا في كامت ديفيد وفي ولانه ميريلاند انما أطهروا كل كرم وحسس صيافه ، الدلك فان اقول شكرا لكل واحد فيهم ولحميع الذين نشاهدون هذا الحدث الحلل ، فلنشرك معا في صلاة

<sup>(\*)</sup> كما وردب في · مؤسسة الدراسات الفلسطسة ومركز الوثائق والدراسات ، المصدر نفسه ، نقلاً عن الاهرام ، ١٩ / ٩ / ١٩٧٨ .

لله ، عز وجل ، ليسدد حطانا ، ولنتعهد ان نجعل من روح كامب ديفيد فصلا جديدا في تاريخ أمتنا وأشكرك ، سيدي الرئيس .

### و \_ نصوص الرسائل المرفقة باتفاق كامب ديفيد (\*)

کامب دیفید ، ۱۷ - ۲۲ / ۹ / ۱۹۷۸

١ ـ من بيغن الى كارتر

١٩٧٨ | سبسمبر | ١٩٧٨

عزيزي السيد الرئبس،

لى الشرف ان اللغكم انه حملال اسبوعين من عودق الى بملادي سأقدم توصية الى البرلمان الاسرائيلي (الكنسس ) من أحل نفرير الموضوع الاتى .

ادا تم الانفاق من مصر واسرائيل على كل القضابا العالقة ، في أثناء المعاوصات لعقد معاهدة سلام ، « هل توافقون على السرائيلس من شمال سبناء وجنوبها ، ام انكم يوافقون على ابقاء المستوطين المذكورير في هده المناطق؟» .

ان النصوب ، سندى الرئيس ، على هذا الموضوع ، سنجري في حريه تامة من الارتباطات البرلمانية الحزبية مع العلم ان الائتلاف الحال ناءعمه الان ٧٠ عضوا من اصل ١٢٠ ، وعلى ما اعتقد ان كل عضو في الكنيست ، سواء كان في صموف الحجومة او في مفاعد المعارضة ، سنصوت على أساس ما تجليه عليه صميرة .

ويعضلوا بسول فائق الاحترام

التوقيع : مناحم بيعن

## ٢ ـ من كارتر الى السادات

۲۲ املول [سينمبر] ۱۹۷۸

عزيري السد الرئس،

اندل البكم بسخه عن رسيالة وجهها الى رئيس الورراء ، بيغن ، يتسرح فيها كيف يسوي عرص مسألة المستوطنات في سبياء على الكنست لانحاذ قرار لاحق في شامها .

وفي هذا المحال ، افهم من رسالبكم ال موافقه الكنست على انسحاب جميع المسبوطنين من سيناء ، على اساس حدول زمني وضمن المهلة المحدده لبط من معاهده سلام ، هي شرط سابق لأية مفاوصات حول معاهدة سلام بين مصر واسرائيل

باخلاص

التوقع . جبمي كارتر

<sup>(\*)</sup> كما وردت في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركر الوثائق والدراسات ، المصدر معسه ، نقلًا عن : النهار (بيروت ) ، ٢٣ / ٩ / ١٩٧٨ .

#### ٣ ـ من السادات الى كارتر

۱۷ ایلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

عريزي السيد الرئيس،

في صدد « اطار العمل من أجل حل في سيناء » الذي سبوفع الليله ، اربد أن أو كد موقف حمهوريه مصر العربية في ما بتعلق بالمستوطنات :

١ - جميع المستوطنين الاسرائيليس يجب ان ننسحبوا من سيناء ، على اساس جادول زمي وخلال العنره المحدده
 لتطبيق معاهدة السلام

 ٢ ـ ان موافقة الحكومة الاسرائيليه ومؤسسانها الدستوربة على هذا المبدأ الاساسي هو ، بالىالي ، شرط سابى لبدء مفاوصات السلام لعقد معاهده سلام .

٣ ـ اذا لم تف اسرائيل مهذا الالتزام فان « اطار العمل » سيكون لاغيا ، وكأنه لم مكن .

باخلامين

التوفيع: عمد أبور السادات

#### ٤ .. من كارتر الى بيغن

۲۲ ایلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

عريزي السند رئيس الوزراء ،

لقد تلقيت رسالنكم ، المؤرخة ١٧ ايلول ١٩٧٨ ، الني تشرح كيف تىغوں عرص موصوع مستفبل المستوطنات الاسراتيلية في سيناء على الكنيست لاتخاذ قرار في شانه

طيه نسحة من رسالة الرئس السادات حول هذا الموصوع .

باخلاص

النوفيع . حيمي كارتر

### ٥ - من السادات الى كارتر

۱۷ ایلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

عزيزي السيد الرئيس،

اكتب اليكم لاعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية في ما ىتعلق بالقدس :

١ ـ ان القدس العربية هي جزء لا يتجرأ من الصفة الغربية ويجب اعاده الحموق العربيـة التاريخية والشرعيه على المدينة واحترامها .

٢ ـ ان القدس العربية يجب ان تكون تحت السيادة العربية .

٣ ـ ان لسكان القدس العربية الفلسطينين الحق في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءا من
 الشعب الفلسطيني في الصفة الغربية .

٤ ـ يجب تطبيق قرارات جلس الامن الوثبقة الصلة ، ولا سيها القرارين ٢٤٢ و ٢٦٧ ، في ما يتعلق بالقدس ، وال
 كل التدامير التي انخذتها اسرائيل لتبديل وضع المدينة هي لاغية وكأنها لم تكن ويجب ان تزال .

 عجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول الى المدينة ، والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم ، والحق في الزيارة وفي المجيء الى الاماكن المقدسة ، من دون أي تفرفة او تميز .

٦ .. أن الاماكن المفدسة لكل دبانة يمكن أن نوضع تحت أدارة ممثلها وسلطنهم .

٧ ـ ان الوظائف الاساسية في المدينه يجب الا تقسم ويمكن مجلسا بلدبا مشتركا مؤلفا من عدد متساو من الاعساء
 العرب والاسرائبليين ان يشرف على تنفيذ هذه المهمات . وبهذه الطريفة فإن المدينة لن تكون مقسمة .

باحلاص

التوقيع عمد انور السادات

#### ۲ ـ من بيغن الى كارتر

۱۷ ایلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

سيدى الرئس،

لي الشرف ان ابلعكم ، سبدي الرئيس ، انه في ٢٨ حريران [ يونيو ] ١٩٦٧ اعلن البرلمان الاسرائبلي (الكنيسب) موافقه على قانون ينص على الآتى . « ان الحكومة نخولة عرسوم ان تطبق القانون والتشريع والترتيبات الاداريه للدولة على أي جزء من « اريتز \_ اسرائبل » ( ارض \_ اسرائيل \_ فلسطين ) كها ورد في المرسوم

وعلى اساس هدا القانون اصدرت الحكومة الاسرائيلية مرسوماً ، في تموز [ يوليو ] ١٩٦٧ ، ينص على ان القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وهي عاصمة دولة اسرائيل

باخلاص

التوقيع : مناحم بيعن

### ٧ ـ من كارتر الى السادات

۲۲ ایلول [ستمبر] ۱۹۷۸

عريزي السيد الرئيس،

لقد تلقب رسالتكم المؤرحه ١٧ أيلول ١٩٧٨ ، والتي تعرضون فيها الموقف المصري من القـدس . وأما سأبقل نسحة عن الرسالة الى رئيس الوزراء بيغن للاطلاع .

ال موفف الولايات المتحدة من القدس يبقى كها اعلنه السفير غولدبرغ امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٤ تموز ١٩٦٧ ، وما تنعه من تصريح للسفير يوست امام مجلس الامن الدولي في تاريح ١ تمور ١٩٦٩ .

باخلاص

التوقيع : حيمي كارتر

#### ٨ ـ من الساداب الى حاربر

۱۷ ایلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

عزيزي السيد الرئيس،

في صدد « اطار العمل للسلام في الشرق الاوسط » اكتب اليكم هذه الرسالة لابلغكم موقف جمهورية مصر العربية في ما يتعلق بتطبيق الحل الشامل .

للتأكد من تطبيق البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ، ومن أحل صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ستكون مصر عملى استعداد لملاضطلاع العمربي المنبئق من هذه البسود بعد مشاورات مع الاردن وممشلي الشعب الفلسطيني .

باخلاص

التوقيع : محمد أنور السادات

### ٩ .. من كارتر الى بيغن

۲۲ ايلول [سبتمبر] ۱۹۷۸

عزيزي السيد رئيس الوزراء ،

ها أنذا اذكر انك ابلغتني ما يأت :

أ في كل مقطع من وثيقة اطار العمل المتفق عليها ، ان عبارات : « الفلسطينيون » أو « الشعب الفلسطيني » ، نعني ، وهي مفهومه من قبلكم ، على انها عبارات : « العلسطينيون العرب » .

ب ـ في اي مقطع ترد فيه عبارة « الضفة الغربية » ، تفهم وستفهم ، من قبل الحكومة الاسرائيلية ، على انها : « اليهودية والسامرة » .

باخلاص

التوقيع : جيمي كارتر

## ١٠ ـ من براون الى وايزمن (\*)

۲۸ ایلول [ستمبر] ۱۹۷۸

عزيزي السيد الوزير ،

تفهم الولايات المتحدة ان اسرائيل تعتزم ، فيها يتعلق بتنفيذ الاتفاقيتين المعقودتين في كامب ديفيد ، بناء قاعدتين جويتين عسكريتين في مواقع ملائمة في النقب لتكون بدبلا للقاعدتين الجويتين في عبتام وعتسيون اللتين ستحليهها اسرائيل بموجب معاهدة السلام الني سيتم التوصل اليها بين مصر واسرائيل . كما تفهم أيضا الطابع الملح

<sup>(\*)</sup> وزعت هذه الرسالة فيها بعد . وقد وردت في : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز الوثائق والدراسات المصدر نفسه ، نقلًا عن :

United States of America, Department of State, *The Camp David Summut, September 1978* (Washington, D.C., 1978).

والاولوية الخاصة التي توليها اسرائيل لاعداد القاعدتين الجدىدتين في ضوء قناعتها بأنها لا تستطيع التخلي باطمشان عس القاعدتين الجويتين في سيناء قبل ان تصبح القاعدتان الجديدتان معدتين للاستخدام .

وأقترح ان تتشاور حكومتاما سنان حجم هاتين القاعدتين وتكاليفها ، بالاضافة الى اشكال اخرى من المساعدة المرتبطة بهدا الامر ، والتي من شأن الولايات المتحدة أن تقدمها على نحو ملائم ، وذلك في ضوء المشكلات الخاصة التي قد تبرز في اثناء تنفيذ مثل هذا المشروع على اساس ملح . ان الرئيس على استعداد للسعي من أجل الحصول على موافقة الكونغرس اللازمة لمثل هذه المساعدة ، بحسب ما يقره الجانب الاميركي نتيجة المشاورات المقترحة .

التوقيع : هارولد براون

# ٢ ـ بيان بموقف حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي من اتفـــاقيتي كامب ديفيــد

ان المصريين حميعا مطالبون اليوم باتخاذ أخطر قرار يحدد مصر مصر والوطن العربي لأجيال عديدة مقلة . فلقد وقع الرئيس السادات في ختام مؤنمر كامب ديفيد وثيفتين ، الاولى سميت « باطار السلام في الشرق الاوسط » ، والثانبة عن « اطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وسرائيل » وقد سرت أجهزة اعلام الدولة الشعب العربي في مصر بأن مصر بتوفعها على هاتين الوثيقتين قد أنجزت خطوة حاسمة في سبيل احلال سلام شامل وعادل ، وأصبح تحرير الارض المصرية والعربية ، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمرا ممكنا تحقيقه لاول مرة منذ هزيمة 197٧ ، وفي أجال زمنية تم تحديدها .

وادا كان الاتفاقية الخاصة باطار السلام ببن مصر واسرائيل تعد باعادة سيناء الى مصر ، وهو مطلب أساسي لكافه القوى الوطنية ، غير ان الوافع ان جلاء اسرائيل من أرض مصر يجري انجازه بشروط لا بد من الوقوف عندها . ففي الشروط احلال بالمصالح الوطنية والسيادة المصرية بل تضمنت الوثيقة عن ( الاطار العام للسلام في الشرق الاوسط ) تنازلات يتعذر السكوت عليها في القضية الفلسطينية ـ لب الزاع وجوهره ـ وتعريض المنطقة لمزيد من التفجر والاضطراب لا العكس

## أولا: الاتفاقية لا تحقق لمصر استعادة كامل سيادتها

أمرز نقطة تركز عليها اجهزة الاعلام الرسمية هي ان اتفاقيات كامب ديفيد قد ضمنت انسحاب القوات الاسرائبليه الى حدود مصر التاريخية في سيناء ، وبالتالي فان مصر قد استعادت سيادتها كاملة على كل اراضيها . غيران هدا الاسننتاج لا يستقيم مع الواقع لاسباب عديدة ، مذكر منها :

### ١ \_ فيما يتعلق بضمانات الامن :

اذا سلمنا بأن انسحاب القوات الاسرائيليه من سيناء لا مفر من أن تصحبه صمانات أمن ، فان هذه الضمانات بجب ان تتسم بصفة المعاملة بالمثل للطرفين ، والا كان هناك نوفير لأمن طرف على حساب أمن ، وبالتالي سيادة الطرف الاخر . وهذا الشرط قد تمت مراعاة حده الادنى في المشروع الذي اعدنه الخارجية المصرية وقدم لاجتماعات كامب ديفبد . فقد نص المشروع على اقامة مناطق منزوعة السلاح ، وماطق محدودة التسليح ، على جانبي الحدود ، ووضع قوات تابعة للامم المتحدة على جانبي الحدود ، ووضع نظام انذار مبكر على اساس المعاملة بالمثل ، وتحديد نوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها ، وانضمام جميع الاطراف الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية . غير ان المفاوص المصري في مباحثات كامب ديفيد لم يتمسك بهذه البنود . وقد وافق في

الوبيهه التي صدرت في حتام المباحثات على ان بحول المناطق المروعة السلاح ، وحقات الا بدار المسحر ما الرسل سيناء فقط ولم يشترط وجودها بالمهامل في أرض اسرائيل . ووافق ايضا على مرابطه قوات للامم المنحدة في سيباء دون أن يكون للامم المتحدة سوى مراقبين في اسرائيل . وسعب قوات الامم المنحدة من سبناء ليس رهم فرار سيادي مصري ، بل لا يتم سحبها الا بموافقة محلس الامن باجماع اعضائه الدائمين الخمسة . ومعنى ذلك ان بقاء قوات الامم المتحدة في سيناء دائم وليس محدودا بأجل زمي .

ولم ينمسك المفاوض المصري بتحديد نوعية الأسلحه الني نحصل علبها الدول الاطراف ونظم المسلبح فيها ، علما بان لاسرائيل تفوقا عسكريا بارزا لا يحمل الانكار كيا لم يتمسك بانضمام جميع الاطراف الى معاهده مدم انتشار الاسلحة النووية ، علما بأن اسرائيل هي الدولة الوحيدة من أطراف النزاع الني مملك فنابل ذر به

ويبرز الاخلال بشرط الكافؤ والمعاملة بالمثل في ضمانات الاس بشكل اوصح اذا قدرنا ال سبباء كلها ، بما في ذلك الاجراء التي استردتها القوات المسلحة المصرية بقوة السلاح في معارك العبور المحبده عام ١٩٧٣ ستكون مقيدة التسليح ومنقوصة السيادة . فلقد تقرر ال نمتد المنطقة المنزوعة السلاح التي تمنع وصر على مارسة أي وجود عسكري فيها على الاطلاق بطول سيناء وعرض يتراوح ما بيل ٢٠ و ٤٠ كيلومنرا من حدود مصر الدولبة الشرقية ، تعقبها منطقة تشمل معظم اراضي سيناء حتى الممرات لا يوجد بها الاحرس حدود ، ثلاث دائب . واخيرا فان المنطقة بعرض ٥٠ كيلومنرا شرمي القناة وحلبج السويس محدودة التسليح ولا سسمح مها الا بوجود فرقة عسكرية واحدة ولا تنطبق اجراءات تقبيد النسليح على الجانب الاسرائيل سوى على شربط رمري على امدداد الحدود مع مصر عرضه ثلاثة كبلو مترات فقط ، ويسمح بوجود عسكري اسرائبلي بهذا الشريط الصبني الملاصق الارص مصر مباشرة بصل الى اربع كتائب

ولم تحدد الاتفاقية اين سوف نقام محطات الاندار المبكر في سيناء ، ولا هوبة المشرفين. على تشغبلها والمعروف ان هناك محطات انذار فائمة الآن في منطقة الممرات يجري تشغيلها امربكيون واسرائيلبون ومصربون ايصاً.

وتنص الاتفاقية على ان تخلي اسرائيل المطارات الجوية التي اقامتهابالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ . وان هذه المطارات ستستخدم للاغراص المدنية فقط بما في ذلك الاستخدام التحاري المحنمل من جانب جميع الدول . وجميع الدول تشمل اسرائيل بل ليس لدول عديدة مصلحة في استخدام مطارات متوطنة في صحراء سيناء على حدود اسرائيل مدنيا وتجاريا كها لاسرائيل مصلحة في استخدامها واشارت مصادر مطلعة امريكية الى ان هذه المطارات سوف تستخدم للتدريب على الملاحة الجوية . وقد التزمت الولايات المتحدة بتحمل نفقات إفامة قاعدتين المطارات سوف تستخدم للتدريب على الملاحة الجوية . وقد التزمت الولايات المتحدة بتحمل نفقات إفامة قاعدتين جويتين لاسرائيل في النقب على مسافة قريبة من الحدود المصرية تبلغ تكلفة كل مطار منها مبلغ حمسمائة ملبون دولار . وبذلك تحتفظ اسرائيل رغم اخلاء مطاراتها في سيناء بسيطرتها الجوية عليها ، خاصة وان سيناء سوف تكون خالية عاما من اية مطارات عسكرية مصرية .

ومن هنا يتضح ان حدود مصر العسكرية سوف تقف فعليا عدد قناة السويس . ولاول مرة في التاريخ اصبح لها حدود عسكرية ومعزولة وبعيدة تماما عن حدودها السياسية الدولية وليس هذا الوضع مؤقتا عدودا باحل عدد ، بل انه يتسم بصفة الدوام وهو وضع لا يطبق على اسرائيل ىنص الاتفاقية ذاتها . ومن ثم فهو اخلال بالامل المصر به لحساب أمن اسرائيل ، وهو مساس بالسيادة المصرية وهو في الحقيقة تطبيق لفكرة كارتر ، ان يكون لاسرائيل نوعان من الحدود ، حدود سياسية واخرى عسكرية منفصله عنها يمكن الدفاع عمها ، وهذه الاخيرة تمتد الى داحل اراضي الدول العربية المتاخمة لها وتنال من سيادتها في الصميم .

## ٢ ـ فيها يتعلق بالآجال المحددة في الاتفاقية :

توقع الحكومة المصرية معاهدة سلام مع اسرائيل في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتم الانسحاب الكلي للقوات الاسرائيلية من الاراضي المصرية الا بعد مدة أقصاها ثلاث سنوات .

ويتم جلاء القوات الاسرائيلية من ارض سياء على مرحلتين . المرحلة الاولى الى خط يمتد من العريش شمالا الى رأس محمد جنوبا في فترة تتراوح بين ٣ و ٩ أشهر من توقيع معاهدة السلام ، واثر اتمام الانسحاب المرحلي الاولى تلتزم مصر بافامة علاقات طبيعية مع اسرائيل بما في ذلك : الاعنراف الكامل ، متضمنا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية ، وانهاء المفاطعة الاقتصادية ، ورفع القيود على حرية انتقال البضائع والاشخاص ، والحماية المتبادلة للمواطنين وفي مفررات القانون .

ومعنى ذلك ان يجري نطبيع العلاقات بين مصر واسرائىل تماما ، وان بقام بالقاهرة سفارة لاسرائيل قبل اجلاء القوات الاسرائبلية من كل اراضي سيناء لمدة قد تتجاوز العامين .

وبما تجدر الاشارة اليه ان الرئيس السادات كان حتى منتصف عام ١٩٧٧ يعلن مرارا ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتبادل التمثيل الدىلوماسي غير وارد مالمره . وانها مسألة لابد ان تنتطر جيلا آخر على الاقل ، اي حتى تزول مرارات واحقاد ثلاثين عاما من الويلات والحروب . ذلك ان القواعد الدولية لاقامة السلام تشترط منع الحرب واحترام الحدود . ولكنها تشترط اقامة علاقات دىلوماسية وثقافية واقتصادية . . الدخ . . التي هي من صميم صلاحبات السبادة . ثم عاد الرئيس السادات ، فالنزم امام الرئيس الامريكي كارتر وتلبية لالحاحه ، مانه بمكن النطر في تطبيع العلاقات مع اسرائيل على الا يكون ذلك قبل ٥ سنوات من جلاء القواب الاسرائيلية من كافة الاراضي العربية المحتلة ، واستعادة شعب فلسطين حقوقه القومية المشروعة .

وكانت مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس في ١٩ نوفمبر ١٩٧٧ غولا أساسبا ، ذلك أن التعامل المباشر مع قادة أسر اثبل على ارص اسرائيل كان ينبىء بان نوعا من تطبيع العلاقات وارد دون ما نطر الى مدى النقدم في مفاوضات السلام . والان يستقر هدا المفهوم من جانب الحكومة المصرية ماتفاقيات كامب ديفيد ، ذلك أن المماوض المصرى قد التزم بتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل قبل بدء عمليات الانسحاب ، وسوف يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وجزء من ارض مصر ما زال محتلا ، ناهيك عن بقبة الاراضى العربية المحتلة ، وحقوق شعب فلسطين .

وطبقا لمحاهدة السلام « المصرية \_ الاسرائيلية » على هذا النحو فان مصر تستطيع ان تقطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع اية دولة في العالم ماعدا اسرائيل . فقطع هذه العلاقات يصبح العاء لمعاهدة السلام .

والمقصود في هذا المجال ان مصر سوف تكون ملزمة ـ دبلوماسيا ـ بتهنئة اسرائيل بعيدها القومي ـ عبد تأسيس اسرائيل يوم ١٥ مايو من كل عام ، حتى في الاعوام التي تظل فيها اسرائيل تحتل اراصي مصرية ـ وهذا في وقت ما زالت علاقات مصر الدبلوماسيه مقطوعة مع ٥ دول عربية . ولاشك في ان مثل هده الالتزامات هو امتهان لكرامة مصر . فضلا عما تمثله من اخلال بالسيادة المصرية .

## ٣ ـ حق المرور بالاراضي المصرية الذي تكتسبه اسرائيل:

تنص اتفاقية كامب ديفيد على حرية مرور السفن الاسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليح العقمة ممرات دولية مفتوحة امام جميع الدول لحرية الملاحة وحرية المرور البري والطيران فوقها ، كهاتنص على انشاء طريق سريع يربط بين سيناء والاردن وبالقرب من ايلات مع ضمان حرية المرور السلمي فيه لكل من مصر والاردن .

وادا صح ال حرية المرور في قناة السويس تكفلها اتفاقية دولية هي اتفاقية المسططينية لعام ١٨٨٨ ، فان اعتبار مضيق تيران وخلبح العقبة بمرات دولية مفتوحة هو حق جديد تكسبه اسرائيل على الاقل فيها يعلق بالموافع التي يصطدم فيها هذا الحق مع سيادة مصر على مياهها الاقليمية .

غير ان الاهم من دلك هو ما نصت عليه الاتفاقية بشأن انشاء طريق سريع يربط بين سيناء والاردن بالقرب من إيلات مع ضمان حرية المرور السلمى فيه لكل من مصر والاردن . وقد يقال ان هذا البند استجابة لطلب مصري يربط مصر بالمشرق العربي . غير انه لا يملك احد من اطراف كامب ديفيد الثلاثة التحدث باسم الاردن ، ومن هنا ، الالتزام الذي ينشئه هذا البند هو اقامة طريق سريع يربط ابلات بقناه السوبس ، وتمر عمر سيناء مخترفا بمر مينلا . مما يدعو للتساؤل في الحدوى الحقيقية التي سعود على مصر وصناعتها وتجارتها وسياحيها من مثل هذا الطربق الدي ندل مؤشرات جديدة على جدواه العملية لاسرائيل اقتصاديا وتحاريا وسباحيا . ثم اننا لنتساءل عن معمى مرور هذا الطربق عبر ممر ميتلا المعروف بأهميته العسكربة الاستراتيجية في الدفاع عن معمر .

## ٤ ـ مضاعفات تطبيع العلاقات مع اسرائيل على السيادة المصرية :

لابد ان يكون لتطبيع علاقات مصر مع اسرائيل وفي ظرف تحتفط به اسرائيل بأوجه تفوقها الراهنه ، مصاعفات خطيرة وآثار بعيدة المدى على كل اوجه الحياة المصرنة . فقد كانت الاسراتيجية المصربة فائمة مند ناسيس دولة اسرائيل على اساس انها تمثل عدو مصر الرئيسي . والان في صوء اتفاقيات كامب ديميند وبمجرد سوقبع معاهدة السلام ، تصبح اسرائيل دولة ذات علاقات خاصة ومتميرة مع مصر ، علاقات لا ممكن المساس مها دون حرق شروط المعاهدة .

ويكفي لابراز مدى المحول الذي يعنيه توقع المعاهدة مع اسرائبل على هذا النحو أن نشر النفاط الواصحة التالية :

## أ ـ من الوجهة السياسية:

يحمل توقيع المعاهدة معنى نقض اتفافية الدفاع المشترك العربى ، أي أساس التضامل العسكرى العربي القائم على ان العدو المشترك هو اسرائيل . وتوقيع هذه المعاهدة بصفة منفرده في وجه معارضة الدول العربية الاخرى هو خروج على هذه الاتفاقية وعلى مقومات الجامعة العربية وعلى كل اوحه العمل العربي المشترك . ومعنى دلك احداث تغيير لجدوي في كل ابعاد الخريطة السياسية للمنطقة .

## ب ـ من الوجهة الاقتصادية :

يجري الغاء المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل في نفس الوقت الذي تواحه فيه مصر خطر الانعزال اقتصادما عن العرب . ومعى ذلك المساس بالتنمية الاقتصادية المصرية في الصميم ، ذلك ان هده التنمية لا يمكن تحقيمها بمعرل عن التحامل العرب . ولم يعد هناك مجال لاستمرار حصول مصر على دعم عربي بفصد النسلح أو لاغراص الدفاع والحرب والاردن وجدير بالملاحطة ان كافة الدول العربية امتنعت عن اعلان تأييدها لاتفاقبات كامب دبفيد بما في ذلك المعرب والاردن والسعودية والكويت والامارات ، بل أبرزت أغلب هده الدول أسياب عدم موافقتها على شروط اتفاقيات كامب ديفيد ، ولم تكن الاطراف المعارضة مقصورة على القوى الرافضة والدول التي تشكل حبهة الصمود والنصدي

وينبغي اننتذكر ان اكثر من مليون ونصف مليون مصري يعملون الان في الدول العربية ـواذا قدرما ان كل واحد منهم يعول في المتوسط ٣ افراد ، كان حوالى ٥ ملايين مصري يعتمدون في حياتهم اليومية على دحولهم من الىلاد العربية ، ناهيك عن القروض والاستثمارات والمعونات العربية واهميتها الحيوية للاقتصاد المصري ككـل . ومن الممكن تصور الاعباء المضاعفة التي سوف تحل بالاقتصاد المصري اذا ما طبقت البلاد العربية كلها او حتى بعضها نظام المقاطعة الاقتصادية على مصر ، اسوة بما تفعله مع اسرائيل .

كما ينبغي ملاحظة انه تحت شعارات السلام والعلاقات الطبيعية وبمقتضى اتفاقياتها مع مصر ، تطمع اسرائيل في ان تلعب الدور الذي طالما حلمت به ، وهو دور الوكيل العام للاحتكارات الدولية المتعددة الجنسيات داحل الوطن العربي ، فان اسرائيل تسعى الى عزل الاقتصاد المصري عن مجموع الاقتصاد العربي وضرب محاولات التكامل الاقتصادي ببن الدول العربية وتحويل العرب الى عرد ايد عاملة ومستهلكين للانتاج الاسرائيلي . وتسعى اسرائيل للسيطرة على الاقتصاد العرب ، وتريد استخدام مصر معبرا اليه ، مستندة الى الاحتكارية العالمية التي تمنحها الدعم غير المحدود ولابد من ان ندرك ان اسرائيل بتفوقها العسكري ، وبارتباطها العضوي بالولايات المتحدة والدول الغربية ، وبدعم المنظمات والهيئات العالمية لها لا يمكن ان تضع ما تتمنع به من خبرة وامكانيات في خدمة مصر والمصريين كما يتوهم البعض ، إنما الارجح والطبيعي انها ستضع ذلك كله في خدمة تأمين تدفق البترول العربي الى الغرب، وصمان استمرار الهجرة اليهودية الى اسرائيل واحنكار التقدم التكنولوجي في المنطقة ، واستحدام معر للى الغرب، وصمان استمرار الهجرة اليهودية الى اسرائيل واحنكار التقدم التكنولوجي في المنطقة ، واستحدام معر ان تزداد ثراء من عمليات نهب وسلب تجري عمليا مع مصلحة اطماع التوسع والسيطرة لاسرائيل وللاحتكارات الدولية التي تعف وراءها . وسوف يكون من شأن ذلك كله الاضرار الجسيم بمصالح وئات راسمالية عديدة منتجة الدولية التي تعف وراءها . ولسوف يعان الحويون المصريون من دلك أفدح الاثار .

لفد أعلى عبزر وابرمان مكل صراحة لشبكة التليفزيون الامريكي اي ـ بي ـ سي تعليفا على اتفاقيات كامب ديفيد « يتعين على اسرائيل ان نحتفظ بحبش قوي حتى يصبح طريق السلام بلاعودة . وينبغي القول ايضا باننا اذا ما نجحنا في اقامة علاقات مع مصر تفوم على الثقة وخالية من التوتر مع اقامة روابط اقتصادية وسياحية مع حرية المرور ، فان ذلك يعادل تماما السيطرة على الاراضى اللازمة للدفاع عن انفسنا » .

ان ما تسعى اليه اسرائيل هو اعادة تشكيل خريطة المنطقة تحت زعامة اسرائيل بصفتها استعمارا قديما واستعمارا جديدا ، وتؤدي الاتفاقية عمليا الى قبول هذا الواقع . والتحدي الذي تمثله الصهيوبية يمتد الآن من التوسع الاقليمي في ارض العرب الى السيطرة الاقتصادية على الاقتصاد العربي وموارده الطبيعية والبشرية الهائلة .

وفي ظل الانفتاح الاقتصادي ، فإن الدولة المصرية تعهد بمقدرات الاقتصاد المصري الى أيـدي الشركـات المتعددة الحنسية الوثيقة الصلة بالصهيونية العالمية ، وفي الايام المقبلة ستتأكد هذه الظاهرة التي سوف تسعى للانتشار من الاقتصاد المصرى الى الاقتصاد العربي عموما

## ج ـ من الوجهة الثقافية :

مان القاهرة ستكون البات الذي تدخل فيه ثقافة اسرائيل الصهيونية العنصرية الى المنطقة بما تنطوي عليه من التناقض مع الثفافة العربية والاسلامية والمسيحية . وسيكون على مصر ان تعيد كتابة التاريح والنقافة القومية التي تدرّس لابنائنا في المدارس والجامعات من اجل ادخال اسرائيل الدولة الصديقة الحديدة الى وعي وضمير المصريين ، في تحد سافر للمشاعر الوطنية والقومية والدينية ومنذ الآن ، وفي جلسة توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، بادرنا مناحم بيغن بالحديث عن اسلافه الذين بنوا الاهرام . ولا ندري ماذا سيفاحئنا به في الغد من مآثر اسلافه وانجاد معاصريه الذين لن يكتفوا بالاهرام . فها زلنا نذكر دولة اسرائيل الكبرى التي تمتد من الفرات الى النيل .

## ٥ - الحيل المنفرد

وعلق المفاوص المصري توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل على شرط واحد فقط هو الشرط الخاص بالمستوطنات

الاسرائيلية في سيناء . وهو شرط يتعلق بصميم ارض مصر . ولم يعلق توقيع المعاهدة على اې شرط اخر ، سواء كان ذلك مشاركة الاردن في المفاوضات وهو طرف حددت اتفاقية كامب ديفيد ـ من جانبها ـ ان وجوده لا غنى عنه ـ رغم غيابه .. لعلاج قضية فلسطين ، او علاج اي وجه آخر من النزاع( قضية القدس وقصيه الجولان لم يتقرر بشأنها شيء على الاطلاق) .

بل اكثر من ذلك ، فان تطبيق الاتفاقبة بشأن مصر يجرى في اطار زمني منفصل تماما عن تطبيقها سأن الضفة الغربية وغزة . فان الاتفاقية تلزم اسرائيل بالانسحاب كلية من مصر في مدة اقصاها ثلاث سنوات . وحددت الاتفاقية مدة ثلاث سنوات ايضا كمدة قصوى لبدء علاج قضية الضفه الغربية وغزة ، اي فبام سلطة حكم ذاي في الضفة الغربية وغزة . ومعنى ذلك فصل فضية مصر عن جوانب النزاع الاخرى بما في ذلك قضية فلسطس لا فيها ينعلق بالتزامات الاطراف في كامب ديفيد فحسب ، بل ايضا في الاطار الزمني للاتفاقية . وبهذا المعنى تضمنت الانفاقية معنى الاتفاق المنفرد بين مصر واسرائيل ، بصرف النظر عها اقرته الوثيقة الخاصة بالاطار العام للسلام في الشرف الاوسط .

وفي النهاية ، فان هذا الحل المنفرد الذي قد يرى البعض من المصريين انه يساوي الثمن الذي دفعناه فيه ، بحجة انه يستعيد سيادة مصر على سيناء ، ليس في الوقع الا وعدا باعادة سيناء نفسها منقوصة السيادة ، بل انه واقعيا يجعل من مصر كلها دولة ناقصة السيادة . لانه يشكل انتداء من توقيعه ، فيدا ثقبلا على القرار المصري المقبل في المجالات الحيوية للعمل الوطني ناهيك عن العمل القومي .

# ثانياً ـ الاتفاقية لا تحدد اطارا مقبولا لعلاج قضية فلسطين

ليس واردا في الوثيقة الاولى التي صدرت في ختام عادثات كامب ديفيد ، والني نحدد الاطار العام للسلام في الشرق الاوسط ، نقطة معنونة « قضية فلسطين » بل الوارد هو بند خاص « بالضفة الغربية وغزة » وما زالت ترفض الاعتراف بوجود « شعب فلسطيني » له مقومات الشعب المسمل عن الاسرائيليين ، بـل وليس هناك الا مجرد فلسطينين عرب أو عرب ارض اسرائيل لأن فلسطين في نظر بيغن ما هي الا اسرائيل .

ويتضح ذلك من خطاب الرئيس كارتر الى بيغن بشأن ترجمة المصطلحات المستخدمة في النص الالمجليزي لاتفاقيات كامب ديفيد الى اللغة التى يقبلها بيغن .

وفي ضوء ذلك لم يكن بغريب الا تقرر اتفاقيات كامب ديفيد للشعب الفلسطيني :

- ـ حقه في السيادة .
- ـ حقه في تقرير مصيره .
- ـ حقه في دولته المستقلة .

ـ حقه في ان تمثله منظمة التحرير الفلسطينية التي قررت قمة الرباط العربي بالاجماع وجماهير الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة خلال الانتخابات البلدية والجمعية العامة للأمم المتحدة باغلبية ساحقة انها وحدها المؤهلة للتحدث باسم شعب فلسطين .

بل ان اتفاقيات كامب ديفيد ، قد صادرت حق الشعب الفلسطيني في أن تمثله منظمة التحرير المعترف بها عربيا ودوليا . بل ان الرئيس كارتر صاحب (مبادرة ) كامب ديفيد قد اعلن بعد توقيع الاتفاقيات بحسم ان منظمة التحرير لا مكان لها ، وانها مجرد حركة ارهابية مثل الحزب النازي ومنظمة كلو كلوكس كلان . كذلك استبعدت نهائيا ان يكون لشعب فلسطين دولة مستقلة ، واسقطت صيغة ان يتوافر لشعب فلسطين «حقه في تقرير مصيره» وارجأت البت في كل ما يتعلق بالسيادة على الضفة الغربة وغزة .

وليس في ذلك اي غرابة . فلقد تعود المفاوض الاسرائبلي ان يتوقع من المفاوض المصري التنازل في القضية المسطينية . وفي الاسماعيلية تخلى عن الدولة الفلسطينية المستقلة . وفي الاسماعيلية تخلى عن الدولة الفلسطينية المستقلة . وفي اسوان نخلى عن مبدأ حنى تعرير مصير الشعب الفلسطيني وقبل مبدأ مشاركة الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم . وفي دامب دىفيد ، قبل جوهر مشروع بيغن للحكم الذاتي .

والواقع أن الانعافيه فد اقرب من صيغة أسوان للرئيس كارتر لحل قضية فلسطين وهو أن « يحق للفلسطينين أن بشاركوا في تحديد مستقبلهم » واقنبست من مشروع بيغن الذي طرحه في الاسماعيلية ورفضته مصر وقتذاك الماديء الاساسه النالية :

- ـ الغاء الحكم العسكري المطبق حاليا في الصفة الغربية وقطاع عزه . ( بند ١ ) .
- ـ اقامة حكم اداري مدن ذات في المطقتين . ( بند ٢ ) ( وقد استبدل الحكم الذاتي بالحكم الذاتي الكامل ) .
  - ـ التخاب سكان الضمة الغربيه وقطاع غزة مجلسا اداربا .

ومنولي المحلس الاداري صلاحبة معالحة كل الشؤ ون التي تخص السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة .

. نشكل لجنة تعسم ممثلين لاسرائيل والاردن ( وقد اضيفت مصر) والمجلس الاداري . لـوضع الانظمة الحاصة بالمجره الى الفعه العربة وقطاع غزة ، كما ستحدد شروط عودة اللاجئين العرب الذين يقيمون خارج هاتين المنطقتين على ان محون دلك باعداد معموله وننخذ قرارا اللجنة بالاجماع ( بند ٢١ ـ وقد عدلت صيغة هذا البند قليلا) .

ـ ان اسرائيل تتمسك بحقها ومطالبتها بالسيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة \_وفي ضوء هذه المطالبة تقترح من اجل المحافظه على الاتفاق والسلام ان تترك القضايا المتعلقة بالسيادة في هاتين المنطقتين مفتوحة ( سند ٢٤) .

ـ يمكن اعادة النظر في هده المبادىء بعد حمس سنوات . ( بند ٢٦ ) .

والاتفاقية تخنزل الشعب العلسطيي في المقيمين بالضفة الغربية وغزة والنازحين بعد حرب ١٩٦٧ فقط . ولم تنص على عودة ما هو ممروف باسم « اللاجثين الفلسطينيين » وهي بالتالي تتجاهل ما يقرب من مليوبي فلسطيني فرضت عليهم الاقامة في الحارج .

وتقر الاتماعية استمرار وجود محميات اسرائيلة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مع اعادة توزيع قوات الاحتلال لتترك مهمة الامن الداخلي ( اي التصدي لانتفاضات الشعب الفلسطيني ) لمصر والاردن وقوات الشرطة المحلية التي سيتم تكوينها باشراف اسرائيل ومصر والاردن .

والمقرر ال ينحفص عدد القوات الاسرائيلية بالضفة والقطاع من ١١ ألف رجل الى ٧ الاف. ولا تنص الاتفاقية على إلغاء الوحود العسكري الاسرائيلي حتى بعد فترة الخمس سنوات الانتقالية ، كها انه من المقرر ان لا يكون لاي طرف عربي ( بما في دلك الفلسطيني ) اي وجود عسكري بالضفة والقطاع في خلال الفترة الانتقالية وحتى معدما .

ولا يوحد في الاتفاقية اي اشارة لازالة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية خلال أو بعد السنوات الخمس الانتقالية . بل اعلى بيغن امه لن يلتزم بوقف بناء مستوطنات حديدة الالمدة ثلاثة اشهر هي مرحلة المفاوضات مع مصر لتوقيع معاهدة السلام . ونصت الاتفاقية على ان المفاوضات ستحدد «موضع الحدود في الضفة والقطاع» ، وهذا مصطلح مبتكر يتجاوز مسافة الحدود الى اعادة رسمها من جديد . وكان المشروع الذي تقدمت مصر به اصلا الى اجتماعات كامب ديفيد قد حدد ان اي تعديلات في الحدود ينبغى ان تكون طفيفة وبجب الا تعكس ثقل الغزو .

وبديهي لا يملك أي من الاطراف الثلاثة في محادثات كامت ديفيد حق البت في قضية فلسطين في غيبة طرف يمثل شعب فلسطين شرعبا . وقررت هذه الاطراف ان حل قضية فلسطين هو رهن بأن تشارك الاردن في المفاوضات ، ولم يبد الملك حسب حتى هذه اللحظة اي استعداد للاشتراك فيها . وقد اعلن الرئيس السادات في خطاب الى الرئيس كارتر ان مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي في ضمان تنفذ البنود المتعلفة بالضفة الغربية وغرة . ولا تملك مصر قانونا بولى هذا الدور .

والدور الذي تفوم به مصر في هذا الصدد وفي غيبة كافة الاطراف الاخرى العربية المعنية من شأنه ان يعطي لاسرائبل مبررا لاستمرار الاحتلال وترسيحه .

وعجاهلت الاتفاقية كلية قضية القدس التي اكدت اسرائيل تمسكها بها موحدة وعاصمة لها .

ولقد اوضح بيغن في الكنيست الاسرائيلي عند تقديم اتفاقيات كامب دبفيد ان القوات الاسرائيلية ستظل مرابطة في الضهة الغربية حبى بعد انتهاء ثلاثة اشهر فقط . وانه لبس هناك ما يحول دون تعزيز المستوطنات القائمة بالفعل .

وقال بيغن في شأن القدس ان اسرائيل لن توافق ابدا على تسليم القدس الشرقية للعرب ، ثم اصاف ان الفدس لن تقسم ابدا حتى نهاية هذا العالم ، حيث انها اصبحت عاصمة لاسرائيل .

وفي ختام خطامه امام الكنيست ، اعلن بيغن بكل صراحة انه نحح خلال مؤنمر كامب ديفبد في تعادي ثلاثة اخطار ، وهي :

١ - تنظيم استفتاء في الضعة العربية بشأن مستقبل هده الاراضى .

٢ ـ اقامة دولة فلسطينية .

٣ - اشنراك معلمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات . ولقد وصف المنظمة با-ها منظمة برىرية نازية . وهو نفس التعبير الذي استخدمه كارتر لوصف المنظمة الفلسطينية في خطاب له بعد انتهاء مؤتمر كامب ديفيد .

ومن هنا يتضح ان الاطار العام للسلام في الشرق الذي حددته اتفاقيات كامب ديفيد لم يحلّ ايا من المشاكل الحاصة بهدا الاطار . ولم يقدم حلا لهضية فلسطين ولا لقضية القدس ولم يتطرق لقضية الجولان . بل انه وان كان لاتعاقيات كامب ديفيد دور في تحديد معالم لاطار عام للتسسوية ، فانها تشكل سابقة لصالح اسرائيل في تقرير ان التسوية لا بد ان تنضمن لكافة الاطراف العربية الاعتراف الكامل باسرائيل والغاء المقاطعات الاقتصادية واستكشاف امكانبات التطور الاقتصادي المشنرك والصمان في ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء الى القضائية المالية . ومعنى القانونية في اللجوء الى القضاء واقامة لحان للدعاوي القصائية للحسم المتادل لجميع الدعاوي القضائية المالية . ومعنى ذلك ضمان ان تكون هناك تعويضات لليهود الدين هاجروا الى اسرائيل من الملاد العربية ، ذلك في وقت لا يعترف فيه بعدى اللاحثين الفلسطينيين الدين الرموا عمنادرة فلسطين قبل عام ١٩٦٧ في التعويضات وفقا لقرارات الامم المتحدة . ولبست هذه بالشروط الى يمكن للشعوب العربية عموما والعديد من الدول العربية القبول بها كأساس المتحدة . ولبست هذه بالشروط الى يمكن للشعوب العربية عموما والعديد من الدول العربية القبول بها كأساس لتسوية شاملة وعادلة للنزاع .

ولم يكن بغريب بعد ذلك ان تتحفظ اطراف دولية عديدة في قبولها لاتفاقيات كامب ديفيد. فقد انتقدت

الاتفاقات رومانيا التي شاركت في الخطوات التمهيدية لمبادرة الرئيس بزيارته للقدس . وتحفظت فرنسا والمحموعة الاوروبيه بقدر ما التزمت هذه الدول بضرورة تسوية قضية فلسطين بوجه مرض . وتحفظ الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي لحرصها على حل مقول لقصية القدس وتحفظ فالدهايم سكرتير عام الامم المتحدة على كون الاتفاقية تتعارض مع فرارات متعددة صدرت من الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبيات ساحقة حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحنى شعب فلسطين في تقرير مصيره واقامة كيانه الوطبي المستقل .

ان الاتفاقية لا تحظى في العالم بقبول يمكن الارتكاز اليه للانطلاق منها قدما في علاج ازمة الشرق الاوسط بابعادها المعقدة المنعثرة ، لا في المحبط العربي ، ولا في المحبط الاسلامي ، ولا في المحبط المسيحي ولا في المحبط الاوروبي . ولا في المحبط الدولي عموما . ولا ساندها دون تحفظ الا الرئيس الامريكي كارتر الداعي لاجتماع كامب ديسد شحصا ولا بمحن الاستخفاف بحقيقة ان وزراء خارجية مصريين ثلاثة هم السادة اسماعيل فهمي ومحمد رياض وحمد ابراهبم كامل فد قدموا استقالتهم على النوالي ، في مدة لا تنجاوز عشرة اشهر ، احساسا مهم باستحالة تبنى الحلط الذي نمخض عن المبادره وما نجمله من تنازلات في السادة المصرية والمصالح الوطنية القومية يتعذر قبولها

والواقع ان اتعامل المباشر منفردا مع اسرائبل ، سياسة التي انتهجتها الحكومة المصرية باقدامها على المبادرة ، سياسة النعامل المباشر منفردا مع اسرائبل ، سياسة البحث عن تسوية بمعزل عن الاطراف العربية الاخرى المعنية ، سياسة لابد ان ستهي الى حاول منفردة تفرض كأمر واقع على هذه الاطراف ، بدلا من الاستناد اليها ، والمتحرك معها ناعنبارها نشكل القناعدة الوحيدة الراسحه لانتزاع الحقوق العرببة . انها سياسة عارضها حربنا منذ البداية ، وحادر منذ اول لحظه من عواقبها الوحيمة عارض حزبنا التفاوض المصري الاسرائيلي المنفرد بمجرد اعلان الرئس السادات عن مبادرته ، وحربنا يواصل معارضته لهذه السباسة وها هي اتفاقيات كامب ديفيد تكشف عاكن لابد ان نفضي الله ها،ه الساسة

غير ان اتماويات دامب دبهبد ننطوى على تبازلاب دهبت الى ابعد مما كان يقتضيه منطق المبادرة ذاتها ، ومنطق المتفاوض المباشر المنهرد مع اسرائيل ، حقا ، كان انعزال مصر على قوى دول المواجهة العربية في اعقاب المبادرة حافزا كي ترداد اسرائيل بعما ونصابا عير ان تصلب اسرائيل لم بكن يبرر حتى مفهوم المبادرة تخلي المفاوض المصري عن نقاط متعددة ظل مندسكا بها وسجلها في الوثيقة الاصلبة التي قدمها للمباحثات وكانت هذه التنازلات سببا في استقالة وزير الحارجية ان مصريان عديدين اسوة بمحمد ابراهيم كامل لم يكن لهم اعتراض ان محرب الحكومة المصرية مطلق التعامل المباشر ، عير انهم يرفضون - كها رفض هو - ما اسفر عنه هذا التعامل المباشر ، ونتائجه كها حسمتها اتفايات كامب ديميد بالذات .

لهد ملغت الامور حدالم نجد فبه احهزة الاعلام الرسمية مفرا من نبني حجج اسرائبلية لتبرير مواقف مصر في وجه الاسقادات العربية ولا بد ان بنزعج مصريون عديدون من النفربط في شؤون امننا بدعوى ان لاسرائيل مقتضيات امن ، وهم يعلمون ان مصر هي الني تعرصت لعدوان اسرائيل المرة بعد الاخرى ، وان ارض مصر هي المحتلة وان امن مصر هو الذي انتهاك .

كدلك لا تستقسم الحجة .. دفاعا عن اتفاقيات كامب ديفيد ـ من ان قضية فلسطين لا مفر من علاحها على مراحل . وان ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد خطوة على الطريق ، حتى ان لم يكن مرصيا تماما . فمثل هذا المنطق مقبول فقط اذا حاءت السازلات على مد القيادة المعترف بها للشعب الفلسطيني ، القيادة المؤهملة للتحدث ماسمه ، والا كانت الننازلات ضا. شعب فلسطن ولصالح اسرائيل وهي مسؤ ولية لا تملك الحكومة المصرية الاضطلاع بها .

ان التسويه السلممه بين مصر واسرائيل ممقتضى الاطار الذي حددته اتفاقيات كامب ديفيد لا تنتهي عمليا الى ما كنا نسميه بالحل المفرد محسب ، بل انها تكرس عملية انهاء وتصفيه عروبة مصر والانتهاء العربي لمصر ، وتقرر على العكس انحياز مصر مستقبلا الى حط الاستراتيحية الامريكية في المنطقة العربية وافريقيا . في ظل تفوق اسرائيل سيكون على مصر ان تقوم محماية المصالح الامريكية من بترول ونحاس ويورانيوم الشعوب العربية والاعريقية مثلما فعلت من قبل في زائير . وعما قريب يأتي وزير الدفاع الامريكي في ريارة لكل من مصر واسرائيل لوضع الترتيبات اللازمة لعسكرة مصر تمهيدا لقيامها عهامها الجديدة . ومنذ ايام اقر الكونجرس الامريكي تخصيص ثلث اعتمادات المعونة الامريكية للعالم كله مناصفة بين مصر واسرائيل . قد يكون هذا مكافأة للحكومة المصربة . غير ان للمعونه الامريكية آثارها السلبية المعروفة على النحو الذي عانت منه الكثير من بلدان امريكا اللانيية واسبا وافربفيا .

ان اتفاقيات كامب ديفيد لا تعكس للاسف القوة الذاتبة لمصر بل انها اقل بكثير بما عرص على مصر الرهزيمة 197٧ ورفضته مصر بشدة وقتئذ حرصا منها على مصريتها وعروبتها . ناهبك عن ان هذه الانفاصات لا بمكن ان تعكس انحازات حرب اكتوبر ولا تضحياتها الهائلة . كذلك لا تعكس اتفاقية كامب ديفيد الموة الذاتية للوطل العربي ، بثرواته الطبيعية والبشرية الهائلة ، وموقعه الاستراتيجي الفريد ، واستحواذه على البشرول ، مصدرا للرحاء وسلاحا جبارا في وجه اعداء الامة العربية والواقع ان الوطن العربي يمر بأزمة عميفه هي ارمه حركة التحرر الوطني العربية تلك الازمة التي انفجرت في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ ولم تسنطع القوة الثورية العربية ان تتحطاها بعد . ولقد كان لهذه الازمة انعكاساتها العميقة التي استغلها اعداء الامة العربية اشد استغلال ، وبوجه خاص اسرائيل . وبدون العمل الجاد لتخطي هذه الازمة فانه لا يمكن الوصول الى اهداف الامة العربية في التحرر الكامل والسلام العادل .

ولذلك فان اتفاقية كامب ديفيد لا يمكن ان تفهم الا على اساس انها فرض للسلام الامريكي بشروء اسرائيل كها ارادها بيغن في مشروعه للسلام الذي وان قبل الانسحاب من سيناء الا انه ينطوي على تصفيته للب النزاع العربي الاسرائيلي وجوهره ، تصفيته لقضية فلسطين بوصفها قضية تحرر وطني للشعب الفلسطيني ، وحقه في تقرير معسيره واقامة دولته المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية .

حقا ، في هذه اللحظات الفاصلة التي يتحدد فيها مصير مصر والمنطقة العربية لاجيال عديدة مقبلة ، من حقها ان تتطلع بأمل لاقامة سلام حقيقي . عادل وشامل ودائم . فالنزاع العربي الاسرائيلي لم يكل ابدا ولا بمكن ان يكون الا الصراع المصيري الحاكم بين حركة التحرر الوطني العربية التي احتلت مصر فيها لسنوات طويلة مكان الزعامة وبيل الامريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل قاعدتها الاساسية داخل المنطقة العربية . هذا النزاع العربي الاسرائيلي تحاول امريكا اليوم حله طبقا لمفهومها عن السلام حيث يعيد لامريكا سيطرتها على المنطقة ومصدر المستودعات الهائلة من البترول العربي ، كما يكرس بقاء اسرائيل الصهيونية ودورها في قلب الوطن العربي . وهكذا يتحقق مخطط طالما حاولت امريكا تنفيذه ففي مقابل الانسحاب المنشود من سيناء بعد ثلاث سنوات ، سيناء التي تعود بعدها منزوعة السلاح منقوصة السيادة بتخلي المفاوض المصري عن مكانة مصر العربية وبتجاهل قضية فلسطين ومستقبلها ويفتح امام اسرائيل ابواب العالم العربي بثرواته وموارده التي صدّت عنها طوال ثلاثين عاما حتى الان ، وكذلك ابواب افريقيا التي اغلقتها حرب اكتوبر في وجهها .

وفي النهاية ، فان اتفاقيات كامب ديفيد لم تنجح في وضع الاطار الذي يكفل الحل السلمي العادل الشامل الدائم لأزمة الشرق الاوسط ، هذا الحل الذي كانت الجماهير المصرية ومعها الجماهير العربية تنطلع اليه ، ومن حقها ان تتطلع اليه بعد طول المعاناة وفداحة التضحيات التي تحملتها من حقها ان تتطلع الى السلام والرخاء . لكن اتفاقيات كامب ديفيد سوف تخيب آمال المصريين ، بل ان حزبنا يتوقع ان تؤدي اتفاقيات كامب دبفيد الى تفجير المنطقة العربية بصراعات ونزاعات عنصرية وطائفية وقبلية وقومية ودينية وربما بحروب داخلية ودولية تصبح الحرب الاهلية في لبنان بجانبها شيئا لا يذكر . وان عزم الحكومة المصرية على تنفيذ الاتفاقيات في وجه المقاومة العارمة للشعوب العربية ، وخاصة شعب فلسطين ، وبمعزل عن الحكومات العربية انما يؤدن بمثل هذا النطور في مستقبل قريب .

ان قرارا بمثل هذه الخطورة لا يمكن ان يتخذه حزب أو فرد بمفرده ، ايا كانت مكانته الدستورية والادبية ، ولا يمكن ان يصدر بعد موافقات من المؤسسات الدستورية دون مناقشات حقيقية

فهي مثل هذا الموقف المصيري ينبغي ان يعبر الشعب المصري بكامل مؤسساته الدستورية والقانونية وتنظيماته الجماهيرية المهنية والنقابية والديمقراطية واحزابه السياسية عن رأيه الواضح بمطلق الحرية ، وأن تتاح للمعارضة الشعبية فرصتها الكاملة حتى تتمكن من التعبير عن نفسها بالموضوعية المطلوبة في مثل هذه الظروف . ولن يغني عن هذا كل ما يفتعل من مهرجانات اعلامية تحجب المناقشة الموضوعية الجادة . ان اسرائيل نفسها وقد انتزعت اقصى ما كانت تتمناه ، قد علقت موافقتها الاخيرة على رأي الكنيست في موضوع المستوطنات ، معرضة بذلك الاتفاقيات لاحتمال الالغاء ، على اساس ان بيغن لم يكن مفوضا للبت وحده في هذا الموضوع .

ان حزبنا يرى ان الموقف الراهن اكبر من ان يحتمل المزايدات الشخصية او الصراعات غير المبدئية فالنزاع العربي الاسرائيل لا يمكن مها اردنا ما الحتزاله الى مجرد نزاع بين مصر واسرائيل انما هو شئنا أم أبينا نزاع قومي شامل وهي مؤهلة موضوعيا للقيادة في الساحة العربية ، فانها معرضة لان تخسر كل شيء ، ليس فقط مكانتها القومية بل امنها الذاتي كذلك ، ان السلام لن يعود الى مصر بينها تغرق المنطقة العربية بكاملها في اضطرابات بل وفي حروب لا يعلم مداها الا الله وما ذلك الا لان القضية المصرية هي بالضرورة جزء لا تجزأ من القضية العربية .

لكل ذلك ، فان حزبنا ، مستشعرا لمسؤ وليته الوطنية ، ومتحملا لالتزاماته القومية ، يعلن رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد ، ويعلن استمرار معارضته لسياسة المفاوضات المصرية الاسرائيلية المنفردة وما يترتب عليها من نتائج . ويؤكد تمسكه بأن منظمة التحرير الفلسطينية وحدها هي المؤهلة للتحدث باسم شعب فلسطين وتقرير الحل العادل لقضية فلسطين - لب النزاع وجوهره - . .

وحزبنا يطالب بما يلى :

أولا : التزام مصر والدول العربية بالمواقف العربية المقررة وعلى رأسها مقررات قمة الرباط .

ثانيا : وقف المفاوضات المنفردة مع اسرائيل .

ثالثًا : دعوة دول وقوى المواجهة العربية للقاء عاجل يمهد لعقد مؤتمر قمة عربي.

رابعا : فتح اوسع حوار ممكن على الساحتين المصرية والعربية ، وضمان ان يكون لكافة التيارت السياسية في مصر ، والقوى المعارضة بوجه خاص ، فرصة التعبير عن رأيها بكامل الحرية بهدف الاشتراك الفعلي في صنع القرار النهائي .

خامساً: مطالبة القوى الوطنية العربية في اطار الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية بأن تجري على الفور حوارا يكون من شأنه تعبئة قوى الامة العربية بهدف تخطي سلبيات الواقع العربي والوصول الى وحدة عمل نضالية مشتركة تمتلك القدرة على المبادرة والفعل .

سادسا : مطالبة السعودية والدول البترولية العربية استخدام سلاح البترول ازاء الولايات المتحدة الامريكية التي كشفت بصراحة كاملة عن نواياها ازاء القضايا العربية كسلاح لمواجهة التحالف الامريكي الاسرائيلي خاصة فيها يتعلق بالقدس وقضية شعب فلسطين .

سابعا : وضع الازهر الشريف والكنيسة المصرية امام مسؤ ولياتها الدينية والقومية دفاعا عن عروبـة القدس الاسلامية المسيحية والوقوف في وجه المخطط الصهيوني لتهويدها بالكامـل .

ثامنا :دعوة وزراء خارجية مصر الثلاثة الذين استقالوا احتجاجا على منهج المفاوضات المباشرة مع اسرائيل

واتفاقيات كامب ديفيد الى محلس الشعب لـلادلاء في جلسات علنيـة بالبيـانات والمعلومـات الكاملة التي دفعتهم للاستقالة نوضيحا لموقفهم أمام الرأي العام المصري والعربي .

ان الرجوع الى الشعب المصري ىكافة اتجاهاته السياسية في هذه اللحظات الفاصلة هو وحده السبيل لكي يتحمل كل مواطن مصري ـ ايا كان منطلقه ـ مسؤ وليته التاريخية قبل ان تنورط الدولة في التوقيع النهائي على معاهدة سلام بين مصر واسرائيل ، لها عواقبها الوخيمة على مستقبل الوطن العربي باكمله .

السكرتارية العامة

تحريرا في : ٢٥ /٩ /١٩٧٨

وافقت السكرتارية العامة على نص هذا البيان بالاجماع ولم يعارصه أحد وامتنع عصو واحد عن التصويت مع موافقته على موقف الحزب .

# الملحق الشالث معاهدة السلام المصرية - الاسرَائيلية (\*)

النص الكامل للمعاهدة المصرية - الاسرائيلية وملاحقها والرسائل المتبادلة الموقعة معها ما بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة الاميركية

واشنطن ، ۲۲/ ۳/ ۱۹۷۹

# معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل

ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل . .

#### الديباجة

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لاقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الاوسط وفقا لقراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ . .

اذ تؤكدان من جديد التزامهم] « باطار السلام في الشرق الاوسط المتفق عليه في كامب ديفيد » ، المؤرخ في ١٧ سبتمبر [ ايلول ] ١٩٧٨ . .

واذ تلاحطان أن الاطار المشار اليه أغا قصد به أن يكون أساسا للسلام ، ليس بين مصر وأسرائيل فحسب ، بل ايضا بين أسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيها يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الاساس . .

<sup>(\*)</sup> كها وردت في : مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت ) ومركز الوثائق والدراسات ( ابو ظبي ) ، الوثائق الفلسطينية العربية السنوية ، ١٥ ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٥ ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٨١ ) ، نقلاً عن سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن ( الولايات المتحدة الاميركية )، المكتب الصحفى ، « وثائق السلام ، » .

ورسبه مهما في امهاء حاله احرب بيهما واقامه سارم تستطيع فيه حل دوله في المنطقه ال تعيس في اس . .

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل الى تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي بكافة نواحيه . .

واذ تدعوان الاطراف العربية الاخرى في النزاع الى الاشتراك في عملية السلام مع اسرائيل على اساس مبادى. اطار السلام المشار البها آنفا واسترشادا بها . .

واذ ترغبان ايضا في انماء العلاقات الودية والتعاون بينها وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم . .

قد اتفقتا على الأحكام التالية مقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من اجل تنفيذ الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر واسرائبل . .

#### المادة الاولى

١ ـ تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهها عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

٢ - تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين نحت الانتداب ، كها هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الاول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء .

٣ عند اتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الاول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينها طبقاً للمادة الثالثة ( فقرة ٣ ) .

#### المادة الثانية

ان الحدود الدائمة بين مصر واسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطبى محت الانتداب كها هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق موضع قطاع غزة . ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منها باحترام سلامة أراضي الطرف الاخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي .

#### المادة الثالثة

١ ـ يطبق الطرفان فيها بينهما أحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في
 وقت السلم ، وبصفة خاصة :

- ( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الاخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي .
- ( ب ) يقر الطرفان ويحترم كل منهها حق الأخر في ان يعيش في سلام داخل حدوده الأمنة والمعترف بها .

( جـ ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ، احدهما ضد الاخر ، على نحو مباشر او غير مباشر ، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية .

٢ - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب او الافعال العدوانية او افعال العنف او التهديد
 بها من داخل أراضيه او بواسطة قوات خاضعة لسيطرته او مرابطة على أراضيه ضد السكان او المواطنين او الممتلكات
 الخاصة بالطرف الآخر . كها يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم او التحريض او الاثارة او المساعدة او الاشتراك في

فعل من افعال الحرب او الافعال العدوانية او النشاط الهدام او افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخو في أي مكان . كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة .

٣ ـ يتمق الطرفان على ان العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلع . كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الحاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل الى اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الاخرى لهذه المعاهدة .

## المادة الرابعة

١ بغية توفير الحد الاقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على اساس التبادل تقام ترتيبات امل متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والاسرائيلية وقوات امم متحدة ومراقبين من الامم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الاول وكذلك اية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

٢ .. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الامم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤ لاء الافراد لون يتم الا بموافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بما في ذلك التصويت الايحال للاعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

٣ ـ تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الاول .

٤ ـ يتم بناء على طلب احد الطرفين اعادة النظر في ترتيبات الامن المنصوص عليها في الفقرتين ١ ، ٢ من هذه
 المادة وتعديلها باتفاق الطرفين .

#### المادة الخامسة

1 ـ تتمتع السفن الاسرائينية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الابيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ المنطبقة على جميع الدول . كما يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الاشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤ ون المتعلقة باستخدام القناة .

٢ ـ يعتبر الطرفان ان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الماثية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق او ايقاف لحرية الملاحة او العبور الجوي . كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة .

#### ألمادة السادسة

١ ـ لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على اي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الامم المتحدة .

٢ ـ يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن اي فعل او امتناععن
 فعل من جانب طرف اخر و بشكل مستقل عن اية وثيقة خارج هذه المعاهدة .

٣ - كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتها أحكام الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للامين العام للامم المتحدة وجهات الايداع الاخرى لمثل هذه الاتفاقيات
 الاتفاقيات

عسم عده المعاهدة .
 عسم عده المعاهدة .

مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف
 بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الاخرى ، فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .

#### المادة السابعة

١ - تحل الخلافات بشأن تطبيق او تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة .

٢ - اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم .

#### المادة الثامنة

يتفق الطرفان على انشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية .

#### المادة التاسعة

- ١ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها .
- ٢ ـ تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر واسرائيل في سبتمبر [ ايلول ] ١٩٧٥ .
  - ٣ ـ تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .

٤ - يتم اخطار الامين العام للامم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميشاق الامم
 المتحدة .

حررت في واشنطن دي . سي . في ٢٦ مارس [آذار] ١٩٧٩م ، ٢٧ ربيع الاول ١٣٩٩هـ مـ من ثلاث نسخ باللعات الانكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحنجية ، وفي حالة الحلاف حول التفسير فيكون النص الانكليزي هو الذي يعتد به .

عن حكومة جمهورية مصر العربية:

عن حكومة اسرائيل:

شهد التوقيع :

جيمي كارتر ، رئيس الولايات المتحدة الاميركية



## ملحق (١) البروتوكول الخاص بالانسحاب الاسرائيلي وترتيبات الامن

## المادة الاولى اسس الانسحاب

١ ـ تقوم اسرائيل باتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ
 تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

٢ ـ لتوفير الامن لكلا الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل ، الاجراءات العسكرية وانشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم ( ١ ) والمشار اليها فيها بعد بكلمة « المناطق » .

#### ٣ ـ يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:

أ ـ الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كها هو مبين على الخريطة رقم ( ٢ ) وذلك خلال تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

ب ـ الانسحاب النهائي من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

٤ ـ تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من اجل الاشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات اثناء الانسحاب ، واحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (٣) اعلاه ، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (٤) من المرفق لهذا الملحق .

وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب اتمام الانسحاب الاسرائيلي النهائي من سيناء .

## المادة الثانية تحدمد الخطوط النهائية والمناطق

١ ـ بغية توفير الحد الاقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة
 رقم (١) يتم انشاؤ ها وتنظيمها على الوجه التالي :

#### أ ـ المنطقة «أ»:

- ( 1 ) المنطقة « أ » يحدها من الشرق الخط « أ » ( الخط الاحمر ) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كها هو موضح على الخريطة رقم (1 ) .
- ( Y ) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية .
  - (٣) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من :
    - (أ) ثلاثة الوية مشاة ميكانيكية ،
      - (ب) لواء مدرع واحد ،
  - ( ج- ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتصمن حتى ١٢٦ قطعة مدفعية ،
- (د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية ارض / جـو وحتى ١٢٦ مدفع مضاد للطائرات عبار ٣٧ مم فأكثر ،

- (هـ) حتى ٢٣٠ دبابة ،
- (و) حتى ٨١، مركبة أفراد مدرعة من كافة الانواع،
  - ( ز ) اجمالي حتى ٢٢ ألف فرد .

#### ب \_ المنطقة « ب »:

- (١) المنطقة « ب » يحدها من الشرق الخط « ب » ( الخط الاخضر ) ومن الغرب الخط « أ » ( الخط الاحمر ) كها هو موضح على الخريطة رقم (١).
- ( Y ) توفر الأمن في المنطقة ( Y ) وحدات حدود مصرية من اربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة ، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الاربع من اجمالي حتى ( Y ) فرد .
- (٣) يمكن اقامة نقاط انذار ساحلية ارضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة .
  - ( ٤ ) تنشأ في المنطقة « ب » تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الاربع .

#### ج. ـ المنطقة « جـ » :

- (١) المنطفه « جـ » يجدها من الغرب الخط « ب » ( الخط الاخضر ) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح عل الخريطة رقم (١) .
  - ( Y ) تتمركز في المنطقة « جـ » قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط .
  - (٣) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة .
- ( ؛ ) توزع قوات الامم المتحدة داخل المنطقة « جـ » وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هـذا الملحق .
- (٥) تتمركز قوات الامم المتحدة اساسا في معسكرات تقع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة
   رقم (١)، على ان تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر
- ( أ ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق. ٢كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية .
  - ( ب ) في منطقة شرم الشيخ .

#### د ـ المنطقة « د » :

- (١) المنطقة « د » يحدها من الشرق الخط «د» ( الخط الازرق ) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (١) .
- (٢) تتواجد في هذه المنطقة قوة اسرائيلية محدودة من اربع كتائب مشاه ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الامم المتحدة .
- (٣) لا تتضمن القوة الاسرائيلية في المنطقة « د » دبابات او مدفعية او صواريخ فيها عدا صواريخ فردية ارض / جو .
- (٤) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الاسرائيلية الاربع حتى ١٨٠ مركبة افراد مدرعة من كافة الانواع واجمالي حتى ١٨٠ مركبة افراد مدرعة من كافة الانواع
- ١ ـ يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون
   هذا الاجتياز وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة .

٢ ـ يتواجد بهده المناطق بلت التحصيبات الميدانية والمسات العسجرية والقوات والا سلحة المسموح بها والمحددة في
 هذا الملحق .

## المادة الثالثة نظام الطيران العسكري

١ - تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع لمصر واسرائيل فوق المنطقتين « أ » و « د » فحسب ، كل في منطقته .

- ٢ ـ تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر واسرائيل في المنطقتين « أ » و « د » فقط ، كل في منطقته .
- ٣ ـ تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة « ب » ويمكن الاحتفاظ في المنطقة « ب » بعدد ٨ طائرات منها . يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة « ب » .
- ٤ يمكن تحهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوسر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة
   ١ ٩ ١٠ .
  - ٥ يمكن انشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق .
- ٦ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة ، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الاقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق .

## المادة الرابعة النظام البحري العسكري

- ١ يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر واسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين « أ » و « د » كل في منطقته .
- ٢ يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح ان تتمركز وتعمل في المياه الاقليمية للمنطقة « ب »
   لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة .
- ٣ ـ تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الاقليمية للمنطقة « جـ » .
  - ٤ ـ ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلا الطرفير. .
    - ٥ ـ يمكن ان تقام في المناطق المختلفة موانىء ومنشآت بحرية مدنية فقط .
- ٦ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الاقليمية
   على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق .

## المادة الخامسة نظام الانذار المبكر

يمكن لكل من مصر واسرائيل انشاء وتشغيل نظم انذار مبكر في المنطقتين « أ » ، « د » فقط ، كل في منطقته .

## المادة السادسة عمليات الامم المتحدة

١ ـ يطلب الطرفان من الامم المتحدة ان توفر قوات ومراقبين للاشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع
 اى خرق لأحكامه .

٧ ـ يتفق الطرفان ، كل فيها يخصه ، على طلب الترتيبات التالية فيها يتعلق بقوات ومراقبي الامم المتحدة :

أ ـ تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط « ب » وداخل النطقة « حـ » .

ب ـ التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هدا الملحق مرتين في الشهر على الاقل ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

جـ ـ اجراء تحقيق اضافي خلال ٤٨ ساعة بعد تلقى طلب بذلك من اي من الطرفين .

د . ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام .

٣ ـ تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الامم المتحدة في المناطق «أ»، «ب»، «جـ»
 وبواسطة مراقبي الامم المتحدة في المنطقة «د».

٤ .. يرافق اطقم التحقق للامم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص

٥ . تخطر قوات الامم المتحدة ومراقبوها كلا الطرفين بالنتائج التي يتوصلون اليها .

٦ ـ تتمتع قوات الامم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في غتلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الاخرى الضرورية لأداء واجباتهم .

٧ ـ لا تتمتع قوات الامم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتباز الحدود الدولية .

٨ ـ يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الامم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية
 الدائمة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة .

٩ ـ يتفق الطرفان على ان تقوم الامم المنحدة بوضع ترتبات القيادة التي تضمن افضل تنفيذ فعال لمسؤ ولياتها .

#### المادة السابعة نظام الاتصال

1 \_ عقب حل اللجة المشتركة يتم انشاء نظام اتصال بين الطرفين ، ويهدف هذا النظام الى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى النقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل اية مشكلة قد تطرأ اثناء التنفيذ ، كها تقوم باحالة المسائل التي لم يبت فيها الى السلطات العسكرية الاعلى للبلدين كل فيها يخصه للنظر فيها . كها يهدف ايضا الى منع اية مواقف قد تنشأ نتيجة اخطاء او سوء فهم من قبل اى من الطرفين .

 ٢ ـ يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال اسرائيلي في مدينة بثر سبع ويرئس كل مكتب ضابط من البلد المعنى يعاومه عدد من الضباط .

٣ ـ يقام اتصال تليفوني ماشر بين المكتبين وكدا حطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الامم المتحدة وكلا المكتبين .

#### المادة الثامنة احترام النصب التذكارية للحرب

يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامه في ذكرى جنود الطرف الأخر بحالة جيدة ، وهي النصب المقامة بواسطة اسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في اسرائيل ، كما سيسمح كل طرف الوصول الى هذه النصب

#### المادة التاسعة الترتيبات المؤقتة

ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم ( ٢ ) و ( ٣ ) انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية والمدنيين الى ما وراء حط الانسحاب المرحلي ، وكدا حركة قوات الطرفين والامم المتحدة حتى الانسحاب النهائي .

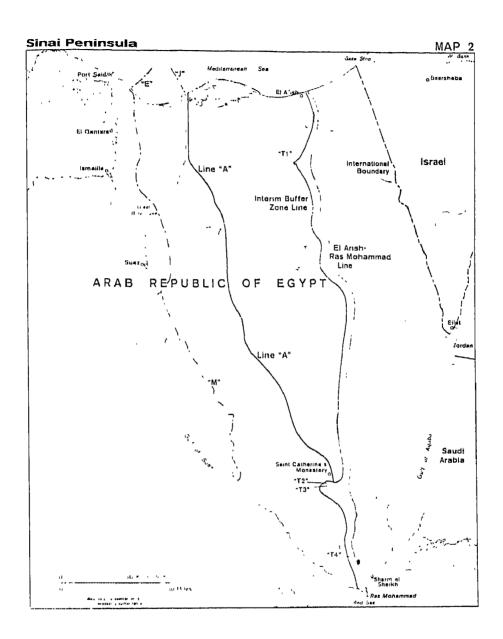



Rayptian hop Phase time

# مرفق الملحق ( ١ ) تنظيم الانسحاب من سيناء

## المادة الأولى مبادىء الانسحاب

1 ـ يتم انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية والمدنبن من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الاولى من الملحق ( 1 ) . ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب . وتقوم اللجنة المشتركة باعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها الى كبير منسقي قوات الامم المحدة بالشرق الاوسط فبل شهر من ابتداء اي مرحلة من مراحل الانسحاب .

٢ ـ اتفق الطرفان على المبادىء التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:

أ على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة ، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من الخطين (ي وم) الحاليين اللذين انشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الاسرائيلية الموقعة في سبتمبر [ ايلول ] ١٩٧٥ والمشار اليها فيها بعد باتفاقية عام ١٩٧٥ ، الى خط الانسحاب المرحلي ، فان جميع الترتيبات العسكرية المقاثمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيها عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق .

ب ـ مع انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية تدخل قوات الامم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لاقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (٢)، (٣) على التوالي بغرض الابقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الامم المتحدة سابقا لتحرك اي أفراد آخرين الى داخل هذه المناطق.

جــ خلال فترة سبعة ايام بعد اخلاء القوات الاسرائبلية المسلحة لاية مساحة واقعة في المنطقة (أ) ، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق .

د ـ خلال فترة سبعة ايام بعد اخلاء القوات الاسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين « أ » و « ب » تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هدا المرفق ، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق ( ١ ) .

هــ تدخل الشرطة المدنية المصرية الى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الامم المتحدة مباشرة لاداء الوظائف العادية للشرطة .

و ـ تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق .

ز ـ وباستثناء تلك التحركات المشار اليها اعلاه فان اعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والانشطة الموضحة في الملحق ( ١ ) تكون سارية المفعول في المناطق المحلاة بعد ان تتم القوات المسلحة الاسرائيلية انسمحابها الى ما وراء خط الانسحاب المرحلي .

#### المادة الثانية

## المراحل الفرعية للانسحاب الى خط الانسحاب المرحلي

١ - يتم الانسحاب الى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح

على الخريطة (٣) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الاشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة :

#### أ ـ المرحلة الفرعية الاولى :

خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار اليها بالمنطقة (١) على الخريطة رقم (٣) .

#### ب ـ المرحلة الفرعية الثانية:

خلال ثلاثة شهور ، تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط « م » المقرر بمقتضى اتفاقية عام ١٩٧٥ والخط « أ » والمشار اليها بالمنطقة ( ٢ ) على الخريطة رقم ( ٣ ) .

#### جد .. المرحلة الفرعية الثالثة:

خلال خمسة شهور ، تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (٢) والمشار اليها بالمعلقة (٣) على الخريطة رقم (٣) .

#### د ـ المرحلة الفرعية الرابعة:

خلال سبعة شهور ، تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من منطقة الطور ـ رأس الكنيســـة والمشار اليهــا بالمنطقة (٤) على الخريطه رقم (٣) .

#### هـ ـ المرحلة الفرعية الخامسة:

خلال تسعة اشهر ، تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في دلك مطقة سانت كاترين والمناطق شرق عمري الجدي ومتلا والمشار اليها بالمنطقة ( ٥ ) على الخريطة رقم (٣) و ويكتمل بذلك الانسحاب الاسرائيلي الى ما وراء خط الانسحاب المرحلي .

#### ٢ ـ تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الاسرائيلية وفقا لما يلي :

أ ـ ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام ١٩٧٥ في الاجزاء من المنطقة
 ا » التي تقع داخل المنطقة ( ١ ) وذلك حتى اتمام الانسحاب المرحلي . وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كها هو موضح في المادة الثانية من الملحق ( ١ ) في المنطقة « أ » حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة .

ب ـ يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق ( ١ ) على امتداد سواحل المناطق ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( १ ) عقب اتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي .

ج... تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (١) في المنطقة (١) عقب اتمام المرحلة الفرعية الثانية . وتنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (٢) عقب اتمام المرحلة الفرعية الثانية . والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن ان تنتشرا في اي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء .

٣. يعاد توزيع قوات الامم المتحدة في المنطقة العازلة (١) المقررة مقتضى اتفاقية عام ١٩٧٥ لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب اتمام المرحلة الفرعية الاولى ، وفيها عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لاحكام الاتفاقية المشار اليها في الاجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى اتمام الانسحاب المرحلي ، وفقا لما هو موضح في المادة الاولى من هذا المرفق .

٤ - يمكن للقوافل الاسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لاخلاء القوات الاسرائيلية ومعداتها حتى اتمام الانسحاب المرحلي . وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم اخطار بذلك بأربع ساعات الى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الامم المتحدة ، وتصاحبها قوات الامم المتحدة ، وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة . ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق . وبمكن للجنة المشتركة ان توافق على ترتيبات اخرى بالنسبة للقوافل .

## المادة الثالثة قوات الامم المتحدة

 ١ ـ يطلب الطرفان توزيع قوات الامم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد اتمام الانسحاب النهائي ، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على اعادة توزيع قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة .

٧ ـ تشرف قوات الامم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع اية مخالفة لأحكامه .

٣ ـ عندما توزع قوات الامم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرفق ، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (١) ، وتقيم نقاط مراجعة ، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية اعلاه ، والوظائف الاخرى لفوات الامم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق .

## المادة الرابعة اللجنة المشتركة والاتصال

١ ـ تعمل اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، وحتى تاريخ اتمام الانسحاب الاسرائيلي النهائي من سيناء .

٢ ـ تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للامم المتحدة الحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالامم المتحدة او اذا طلب اي من الطرفين وجود الامم المتحدة ويتم التوصل الى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر واسرائيل .

٣ ـ تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (١) وفي هذا المرفق . ولهذا الغرض وبالاتفاق
 بين الطرفين تقوم بما يلي :

أ .. تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها .

ب ـ تتناول بالبحث وتسعى الى حل اية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق ( ١ ) وهذا المرفق وتناقش اية مخالفات تبلغ اليها بواسطة قوات الامم المتحدة ومراقبيها ، وتحيل الى حكومتي مصر واسرائيل اية مشاكل لم يتم حلها .

جـ ـ تساعد قوات الامم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم ، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك ، كها هو وارد في الملحق رقم ( ١ ) وفي هذا المرفق .

د ـ تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار اليها في الملحق ( ١ ) وهذا المرفق .

مسرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من اسرائيل الى مصر .

و ـ توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر واسرائيل واعادتها .

ز ـ تنظم اقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد ، وفقا لأحكـام المادة الرابعة من الملحق ( ٣ ) . ح ـ توالي اعمالها عن طريق استخدام اطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر واسراثيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة .

ط . نوفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الامم المتحدة التي تنفد أحكام المعاهدة وعن طريق اطقم الاتصال المشتركة تعافظ على التنسبق والتعاون المحلي مع قوات الامم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة او مراقبي الامم المتحدة الذين يرصدون مناطني معينة لتوفير أبه مساعدة مطلوبة .

ى .. تناقش اى مسائل اخرى قد يتفق على طرحها على اللجنة .

٤ ـ تعمد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الاقل وفي حالة طلب احد الطرفين او قيادة قوات الامم المتحدة عفد اجتماع خاص ، فبتم عقد هذا الاجتماع خلال ٢٤ ساعة .

مـ تجنمع اللحنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى اتمام الانسحاب المرحلي ، ثم تحتمع في مدينتي العريش وبئر سبع
 بعد ذلك بالتبادل ، على ان يعقد اول اجتماع لها ليس متأخراً عن اسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة .

## المادة الخامسة تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها

١ ـ تنشأ منطفة عازلة مؤقتة بغرض قيام فوات الامم المنحدة بالفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية ، وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كها هو مبين في الحريطة رقم ( ٢ ) ، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي وتوز مع القوات خلف حط الانسحاب المرحل .

ونتول الشرطة المدنية المصرية المحهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطفة .

٢ ـ تفوم قوه الامهم المتحدة بنشغيل نفاط مراجعة ودوريات استطلاع ، ونفاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة
 مغية النائد من الالنزام بأحكام هذه المادة .

٣ .. وطبفا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة ، يتولى أفراد اسرائيليون ادارة منشات حرسه فندة في اربعة مواقع محددة وموضحة على الحزيطة رقم ( ٢ ) ومشار اليها بـ ( ف ١ ) ( احداثي المركز على الحزيطة ٥٩٣٥١٥٤١ ) ، و ( ف ٣ ) ( احداثي المركز على الحزيطة ٥٩٣٥١٥٢١ ) ، و ( ف ٣ ) ( احداثي المركز على الحزيطة ٦١١٣٠٩٧٥ ) ، و ذلك طبقا للممادىء النالية .

1. يتولى العمل بىالمنشآت الفنية أفراد فنيمون واداريون مسلحون بالاسلحة الصغيرة الـلازمة لحمـايتهم (مسدسات ، بنادق ، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة ، قنابل يدوية وذخيرة ) كالآني :

ف ١ / ما لا يزيد على ١٥٠ فردا

ف ٢ ، ٣ / ما لا يزيد على ٣٥٠ فردا

ف ٤ / ما لا بزيد على ٢٠٠ فرد .

ب ـ لا يحمل الافراد الاسرائيليون اسلحة خارج المواقع ، باستشاء الضباط الذين يجوز لهم حمل الاسلحة
 الشخصة .

جدد سيدحل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر واسرائيل لاجراء تفتيشات داخل محيط المنشأت الفنية في المنطقة العازلة ، ويقوم العلرف الغالث بالتفتيش مرة كل شهر على الاقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشعبل المشاب ومن الاسلحة والافراد داخلها ، ويقوم الطرف الثالث بابلاغ الطرفين فورا عن اي تحول لاي منشأة عن دورها في اعمال المسح البصري والالكترون والمواصلات

د ـ ينعور القيام بامداد المنشات وريارتها لاعراص فنبة وادارية واستبدال الافراد والاجهزة المفامة في المواقع دون

تعطيل ودلك من خلال نقاط مراجعة الامم المتحدة حتى مداخل المنشات الفنيه ىعد المراجعه والمرافقه بواسطه فوة الامم المتحدة فحسب .

- هـ ـ يسمح لاسرائيل ان تدخل في منشأتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشأت والافراد .
  - و .. يسمح السرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجمة المشتركة :
- ( ١ ) الابقاء داحل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الادارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميم العربات تكون غير مسلحة
- (٢) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تحدم هذه المواقع سواء بداخلها او داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاثة (ف١، ف / ف ٣، ف ٤) ويجوز ان تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذواتي العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة اذا ما دعت الحاجة لها . ويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات اسبوعيا باستشاء المشاكل الخاصة وبعد اعطاء الامم المتحدة اخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الامم المتحدة .
- ز ـ يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول اليها والخروج منها على الوجه التالى :
- ( ١ ) ف ١ / عن طريق نقطة تفتيش الامم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين ابو عجيلة ومفترق طريقي ابو عجيله وجبل لبنى (كيلومتر ١٦٦ ) كها هو موضح على الخريطة رقم ٢ .
- ( ٢ ) ف ٢ ، ف ٣ / عن طريق نعطة تفتيش الامم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة الى جبل كاترين ( الخريطة رقم ٢ ) .
- (٣) ف ٢ ، ف ٣ ، ف ٤ / من خلال طائرات الهليكوبتر على ان تستحدم بمرا جويا وفي الاوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة .
  - وتقوم قوة من الامم المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت .
- ح تخطر اسرائيل قوة الامم المتحدة قبل ساعة على الاقل من قيامها بأي تحرك تعتزمالقيام به من المنشآت واليها .
- ط ـ يحق لاسرائيل اخلاء المرضى والحرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والاطقم الطبية في اي وقت بعد اعطاء بلاغ فوري الى قوة الامم المتحدة .
- ٤ ـ تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المادىء المشار اليها اعلاه وكل الامور الاخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين .
- مـ يتم سحب هده المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الاسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي او في وقت يتم
   الاتفاق عليه بين الطرفين .

## المادة السادسة اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية

يحدد الطرفان اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للاسس الآتية :

١ - تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع قبل انسحاب اسرائيل من اية منطقة بالاعداد لقيام اطقم الاتصال والاطقم الفنهة المصرية والاسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المسأت والمواد التي ستسلم الى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم . وستعلن اسرائيل في دلك الوقت عن خططها فيما يتعلق مكيفية التصرف في هده المنشآت والمواد التي بداخلها .

٢ ـ تتعهد اسرائيل ان تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الاساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضبغ والموانى . وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للاطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل الى اسبوعين قبل التسلم .

٣ ـ عندما تخلي اسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الاطقم الفنية المصرية ادارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الاعداد بواسطة اللجنة المشتركة . وتتعهد مصر بأن تسمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب اسرائيل الى ما وراء الحدود الدولية ، الا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة .

ي تتعهد اسرائيل بازالة او تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الالغام في المناطق التي تجلو عنها
 ومن المياه المجاورة لها تبعا للاسلوب التالى :

أ ـ تزال اولا الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة .

ب ـ بالنسبة للموانع وحقول الالغام التي لا يمكن ازالتها او تدميرها قبل الانسحاب الاسرائيلي ، تقوم اسرائيل بتقديم خرائط مفصلة الى مصر والامم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز ١٥ يوما قبل دخول فوات الامم المتحدة الى هذه المناطق .

جــ يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول الى هذه المناطق بعد دخول قوات الامم المتحدة لاجراء عمليات ازالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ .

### المادة السابعة النشاط الاستطلاعي

١ .. يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الوجه التالى :

أ ـ يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة
 حتى اتمام الانسحاب الاسرائيل المهائي .

ب. تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من ان القوات الاسرائيلية قد انسحت من المناطق المبينة في المادة ٢ من الملحق ( ١ ) ، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين ( ٢ ) ووقم ( ٣ ) ، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك ، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب اي من الطرفين او بناء على طلب من الامم المتحدة .

جــ تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كها هي موضحة في الملحق ( ١ ) وفي هذا المرفق .

 لا يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة ان تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى اتمام انسحاب اسرائيل من المنطفه الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا . . وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة .

#### المادة الثامنة عارسة السيادة المصرية

تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الاجزاء التي يتم الحلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب اسرائيل من هذه الاجزاء ، كها هو منصوص عليه في المادة ( 1 ) من هذه المعاهدة .

ملحق رقم (٢) الحدود بين مصر واسرائيل(\*)

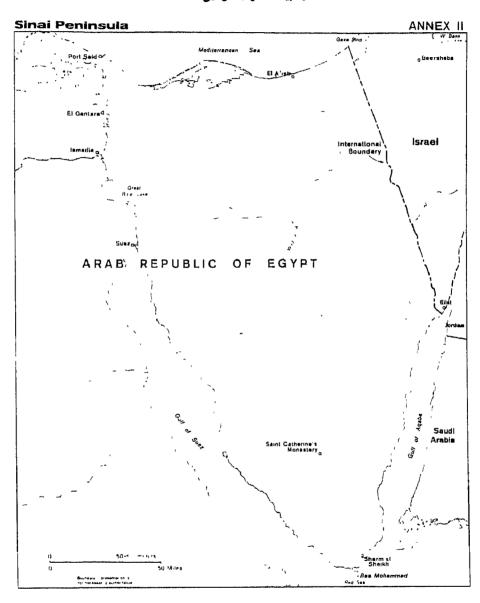

<sup>(\*)</sup> بحسب ما ورد في المادة الثانية من ديباجة المعاهدة .

## ملحق (٣) بر وتوكول بشأن علاقات الطرفين

#### المادة الاولى

#### العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي .

## المادة الثانية العلاقات الاقتصادية والتجارية

١ ـ يتفق الطرفان على ازالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية ،
 وانهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منها وذلك عقب اتمام الانسحاب المرحلي .

لا يتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحلي وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف انحاء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينها .

#### المادة الثالثة

#### العلاقات الثقافية

١ - يتفق الطرفان على اقامة علاقات ثقافية عادية بعد اتمام الانسحاب المرحلي .

 ٢ ـ يتفق الطرفان على ان التبادل الثقافي في كافة الميادين امر مرغوب فيه وعلى ان يدخلا في مفاوضات في اقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد اتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي .

### المادة الرابعة

### حرية التنقل

١ ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي ، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال الى اقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى . ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الاشخاص والسيارات من اقليمه الى اقليم الطرف الآخر .

٢ ـ كما يسمح بالدخول دون اعاقة الى الاماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على اساس تبادلي وغير ذي طابع
 تمييزي .

#### المادة الخامسة

## التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار

١ ـ يقر الطرفان ان هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات .

٢ ـ يتعاون الطرفان في امماء السلام والاستقرار والتنميه في المنطقه ، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطوف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرص .

٣ ـ يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الأخر .

# المادة السادسة النقل والمواصلات

١ ـ يقر الطرفان بأن الحفوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منها ، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقبة الدولية للطيران المدني لعام ١٩٤٤ ( « اتفاقية شيكاغو » )
 والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام ١٩٤٤ .

 ٢ ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي . لا ينطبق أي اعلان لحالة الطوارىء الوطنية الذي يعلنه احد الطرفين وفقا للمادة ٨٩ من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الأخر على اساس تمييزي .

٣ ـ توافق مصر على ان المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها اسرائيل يكون استخدامها للاغراض المدننة فحسب بما في ذلك امكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول .

٤ ـ يدخل الطرفان في مفاوضات في اقرب وقت ممكن وفي موعد لا بتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحلي
 وذلك لعرض ابرام اتفاق طيران مدني .

٥ ـ يقوم الطرفان باعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديها وصيانتها ، كها ينظران في اقامة طرق وسكك حديدية اضافية . كها يتفق الطرفان ايضا على اقامة وصيانة طريق بري بين مصر واسرائيل والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الاشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والاردن وذلك على نحو لا يمس بالسيادة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل اقليم كل منها .

٦ - عقب اتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالسراديو
 ومواصلات سلكية ولاسلكية وخدمات نقل الارسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والاقمار الصناعية
 وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة

٧ - عقب اتمام الانسحاب المرحلي ، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة الى موانيه لسفن وبضائع الطرف الأخر ، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الى الطرف الأخر او القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى . وسوف ينفذ حكم المادة ٥ من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

# المادة السابعة التمتع بحقوق الانسان

يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع ، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الامم المتحدة .

#### المادة الثامنة

#### المياه الاقليمية

مع مراعاة أحكام المادة ٥ من معاهدة السلام ، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآحر في المرور البريء في مياهه الأقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي

## محضر متفق عليه للمواد الاولى والرابعة والخامسة والسادسة وللملحقين الاول والثالث لمعاهدة السلام

#### المادة الأولى

ان استثناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى يتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب اسرائيل من هذه المنطقة .

#### المادة الرابعة

من المنفق عليه بين الاطراف ان تتم اعادة النظر المنصوص عليها في المادة ٤ فقرة ( ٤ ) عندما يطلب ذلك احد الاطراف ، وعلى ان تبدأ في خلال ثلاثة اشهر من طلبها ولكن لا يجري اي تعديل الا باتفاق كلا الطرفين .

#### المادة الخامسة

لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انها تنتقص مما جاء بالجملة الاولى من تلك الفقرة . ولا يفسر ما تقدم على انه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضى بما يلى :

« يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة »

#### المادة السادسة ( فقرة ٢ )

لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام اطار السلام في الشرق الاوسط المتفق عليه في كامب ديفيد . ولا يفسر ما تقدم على انه مخالف لأحكام المادة السادسة ( فقرة ٢ ) من المعاهدة التي تقضي بما يلي :

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة مصرف النظر عن اي فعل او امتناع
 عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن اي وثيقة خارج المعاهدة . »

#### المادة السادسة ( فقرة ٥ )

من المتفق عليه بين الاطراف انه لا توجد اي دعاوى بأن لهذه المعاهدة اولوية على المعاهدات والانفاقات الأخرى ، او للمعاهدات والاتفاقات الاخرى اولوية على هذه المعاهدة .

ولا يفسر ما تقدم على انه مخالفة لأحكام المادة السادسة ( فقرة ٥ ) من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي :

« مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى ، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .»

#### الملحق الاول

تقضى المادة السادسة ( فقرة ٨ ) من الملحق الاول بما يلي :

« يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الامم المتحدة ، ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة . »

وقد اتفق الطرفان على ما يلي :

« في حالة عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين فيها يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الاول ، فإنها يتعهدان بقبول او تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الاميركية بشأن تشكيل قوات الامم المتحدة والمراقبين . » .

#### الملحق الثالث

تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها على اقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الاطراف ـ ووفقا لهذا فقد اتفق على ان هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الى اسرائيل ـ وأن يكون من حق اسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الاصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي ـ وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من اسرائيل على نفس الاسس والشروط المطبقة على مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول .

عن حكومة عن حكومة اسرائيل :

شهد التوقيع : جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الاميركية

# المساحق السرابع مناقشة المعاهدة المصرية - الاسرائيلية في مجلس الشعب المصري

# ۱ موقف الحكومة: بيان د. مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية(\*)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب ، الاخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب :

﴿ وَقُلِ اعْمِلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمِلَكُمْ وَرُسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

في هذه الأيام التاريخية التي نشهدها ونعيشها جميعا ، فإنه يشرفني أن أقدم إلى ممثلي الشعب المصري ثمرة جديدة من ثمرات الكفاح البطولي الذي عشناه جميعا ، طوال سنوات طويلة مليئة بالعرق والدم والبذل والتضحية في سبيل الدفاع عن وطننا وعن أمننا العربية والإسلامية .

إن معاهدة السلام مع إسرائيل ، التي وقعها السيد الرئيس محمد أنور السادات في واشنطن يوم ٢٦ مارس ا٩٢٠ ، سيتم بمقتضاها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الاراضي المصرية المحتلة في سيناء ، ووضع اللبنة الاولى لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تتيح للشعب الفلسطيني الشقيق استرجاع حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإنشاء سلطته الوطنية على أرضه في فلسطين .

إن هذا الانجار الكبير الذي حققته مصر في معركة شرسة ستظل إلى الأبد ملحمة تاريخية ، في نضال الشعوب ، واستعدادها لمجابه التحدي ، والاستجابة له ، والانتصار عليه مها كان الثمن . ولقد دفعنا الثمن غاليا : دفعناه من دماء مائة الف شهيد مصري وأربعين مليار جنيه مصري طوال ثلاثين عاما خضنا خلالها خمس حروب توجناها بانتصارنا في حرب أكتوبر العظيمة ، التي كانت قاعدتنا في الانطلاق الواثق الشجاع نحو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط .

 <sup>(</sup>٣) استناداً إلى : جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث · مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة مساء يوم الخميس ٨ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٥ من البريل سنة ١٩٧٩ ( (القاهرة ) : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ) ( طبعة مؤقتة ) .

وبعد انتصاريا في حرب أكتوبر المجيدة دخل الصراع مرحلة جديدة متميزا بالمبادرة التاريخية التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات باسم الشعب المصري الذي وقف معه وقفة الرجل الواحد يبارك خطواته ويدعم موقفه الصلب القائم على التمسك الكامل بالحق العربي والعمل على استخلاصه بكافة الطرق والوسائل المتاحة ، وهو الموقف الذي عبر عنه السيد الرئيس منذ مبادرته الأولى في ٤ فبراير سنة ١٩٧١ ، ثم عبر عنه مرة أخرى في أوج انتصارات قواتنا المجيدة ، حين وقف أمام مجلسكم الموقر في 1 أكتوبر سنة ١٩٧٧ يدعو الى السلام العادل والشامل .

ثم جاءت المبادرة التاريخية بزيارة القدس في ١٩ موفمبر سنة ١٩٧٧ حيث واجه الرئيس السادات ، الشعب الإسرائبلي والعالم كله مؤكدا أن السلام لكي يقوم ويستقر ويكتب له الدوام ، يجب أن يكون عادلا ، وأن يشمل جميع الأطراف ويضمن عودة الحفوق الى أصحابها كاملة غير منقوصة .

وتلت ذلك مرحلة من العمل السياسي المكثف الشاق عبر مباحثات جرت في الاسماعيلبة والقاهرة والقدس وليدز ، كان الموقف المصري خلالها واضحاكل الوضوح ، ثابتاكل الثبات ، قويا بإيمانه بالحق والعدل .

وكانت عناصر الموقف المصري تتلخص في السعي لتحقيق الأهداف العربية التي كان لمصر شرف طرحها وبذل الجهد من أجلها ، وهي :

- ١ \_ أن تكون التسوية شاملة . .
- ٢ ـ أن تتيح للشعوب العربية استعادة حميع الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ .
- ٣ .. أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبار أن المشكلة الفلسطينية هي جوهر النزاع وسببه . .
  - ٤ ـ أن تتيح لجميع دول وشعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والأمان داخل حدودها . .

وكانت الاستراتيجية المصرية من أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم على أسس واضحة وهي :

- ١ دعم القوة الداتية المصرية ماديا ومعنويا . .
- ٢ كسب الرأى العام العالمي إلى جانب مصر . .
- ٣ ـ تشجيع الاتجاهات التي فجرتها مبادرة السلام داخل الشعب الإسرائيلي والتي تنادي بضرورة التمشي مع
   الجهود المصرية الصادقة من أجل السلام العادل والشامل . .
- ٤ ـ تحقيق مشاركة الولايات المتحدة مشاركة كاملة في جهود السلام من موضع جديد يختلف عن الوضع السابق الذي كانت سمته الرئيسية التحيز الكامل للمواقف الإسرائيلية .
- ٥ ـ تجاوز الخلافات التي نشأت في العالم العربي ، وذلك عن طريق مداومة الاتصال بالأشقاء العرب الذين لم نختلف يوما معهم على الأهداف ، وإن كانت مصر ، برؤ يتها التاريخية وبشجاعتها ، قد سلكت في سبيل تحقيق تلك الاهداف طريقا جديدا هو اصعب الطرق وأكثرها وعورة . ولكنه الطريق الذي رأينا أنه هو الذي يمكن أن يؤ دي بأمتنا العربية \_ انطلاقا من انتصار أكتوبر العظيم \_ إلى كل ما تتمنى تحقيقه وما تصبو إليه من آمال وأهداف .

وبهذه الاستراتيجية التي وضعتها مصر في خدمة أهداف الأمة العربية ، استطاع السيد الرئيس أن يحقق في المجتماع كامب ديفيد في شهر سبتمبر الماضي التوصل إلى اتفاقيتين هما : إطار السلام الشامل في الشرق الأوسط ، وإطار معاهدة سلام مصرية إسرائيلية ، تشكل المرحلة والخطوة الأولى نحو تحقيق السلام الشامل .

وقد قامت الحكومة بعرض الاتفاقيتين على ممثلي الشعب . وجرت مناقشات مستفيضة وواعية انتهت بالموافقة

عليها بأغلبية ساحقة ، عبرت أصدق تعبير عن موقف الشعب المصري في دعمه الكامل لجهود قيادته الحكيمة ، ورغبته الأكيدة ، في تحقيق سلام شامل بالمنطقة يتيح له فرصة التركيز على استخدام طاقاته الخلاقة من أجل بناء مجتمع جديد تسوده الديمقراطية الكاملة والرفاهية للجميع .

وواقع الأمر أن أهم ما في اتفاقيتي كامب ديفيد هو أنها استطاعتا ولأول مرة تحديد الأسلوب العملي لتطبيق قرار بجلس الأمن رقم ٢٤٢ وفقا للتفسير العربي والدولي ، بعد أن كانت إسرائيل تحاول أن تتحفى \_ لسنوات طويلة \_ وراء تفسيرات تستهدف التخلص من التزامها بالانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلت في عام ٦٧ وهي الجولان والضفة الغربية وسيناء وغزة .

وقد بدأت على أساس اتفاقيتي كامب ديفيد - مثلها تعلمون - سلسلة جديدة من المفاوضات شاركت فيها الولايات المتحدة مشاركة كاملة ، وتمسك خلالها المفاوض المصري بالمبادىء الثابتة التي حددتها القيادة المصرية تطبيقا للأهداف العربية المتفق عليها ، والتي تحددت بأنه لا مساس بالأرض أو السيادة ، وبضرورة وضع الشعب الفلسطيني على بداية الطريق لاسترداد حقوقه الوطنية كاملة ، ومن بينها حقه في تقرير مصيره .

السيد الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب :

لا أريد أن أدخل في تفاصيل تلك المفاوضات التي امتدت عبر ستة أشهر من العمل الشاق المتواصل استطعنا في نهايتها بفضل تحسكنا بموقفنا ، وبفضل وقوف الشعب المصري بقوة وراء قيادته ، وبفضل الجهود البناءة للرئيس الامريكي جيمي كارتر ـ أن نصل إلى المعاهدة والاتفاق التكميلي وكافة الوثائق المعروضة اليوم على حضراتكم والتي تم توقيعها في وقت واحد في واشنطن في ٢٦ مارس الماضي .

وأود في هذه المناسبة أن أشيد بالجهد الرائع الذي بذله الدبلوماسيون المصريون كل في موقعه . فقد انطلق الجميع كفريق واحد مؤ من بوطنه وبقيادته يعمل دون انقطاع من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف القومية السامية والنبيلة التي يؤكد شعبنا وقيادته كل يوم تمسكهم بها .

وقبل أن أعرض لتلك الوثائق فإنني أود أن أؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أي بنود أو تعهدات أو اتفاقات سرية ، أما الوثائق التي تم توقيعها والمطلوب تصديق مجلسكم الموقر عليها لتصبح نافلة فهي :

أولا: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها الثلاثة .

ثانيا : اتفاق تكميلي على شكل خطاب موقع من كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل ، موجه إلى رئيس الولايات المتحدة ، بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل في الضفة الغربية وغزة خلال فترة انتقالية مدتها حمسة أعوام ، تعتبر تمهيدا لتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره .

ثالثاً : تفسيرات رسمية لبعض المواد تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة . وكان حرصاً على الحصـول عليها لمواجهة عاولة إسرائيل تفسير تلك المواد من المعاهدة ، تفسيرات تخرج بها عن معناها والهدف الحقيقي من وواثها .

رابعا: نص الرسالة المرسلة من رئيس جمهورية مصر العربية إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل.

السيد الدكتور رئيس المجلس ، السادة الأعضاء :

أود الأن أن أضع أمام حضراتكم بعض الحقائق المتعلقة بتلك الاتفاقات وهي :

## اولًا : بالنسبة للاراضي المصرية المحتلة في سيناء

١ - يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء ، وتصفى المستوطنات التي سبق أن أقامتها إسرائيل فيها ،
 وألا يتعدى ذلك كله ثلاث سنوات من يوم التصديق على هذه المعاهدة ، على أن تكون هناك مرحلة أولى للانسحاب تتم خلال تسعة أشهر وتمثل بلم سيناء تقريبا .

٢ ـ يكون الانسحاب الإسرائيلي إلى خط الحدود الدولية لمصر ، وتستعيد مصر سيادتها على كامل ترابها الوطني وثرواتها الوطنية بمجرد انسحاب إسرائيل من كل موقع من مواقعها .

## ثانياً: بالنسبة للحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة

يتضمن الخطاب الموحد الموقع من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل نصوصا واضحة ، تتضمن في أهم نقاطها ما يلي :

١ ـ إن الخطاب ينبثق عن إطار السلام الشامل الموقع في كامب ديفيد في ١٧ سبتمبر . .

٢ ـ أن تدخل مصر وإسرائيل في مفاوضات خلال شهر من التصديق على اتفاقية السلام ، وذلك للاتفاق على
 قواعد الانتخابات وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية ، ويمكن أن يتضمن الوفد المصري في المفاوضات عناصر
 فلسطينية . .

٣ ـ إن الدعوة مفتوحة للأردن للانضمام إلى هذه المفاوضات . .

٤ ـ أن تسعى مصر وإسرائيل إلى الانتهاء من هذه المفاوضات خلال عام بحيث تجري الانتخابات بأسرع ما
 يمكن ، ثم تقوم الحكومة الفلسطينية الذاتية خلال شهر واحد بعد إجراء الانتخابات . .

٥ ـ إن الهدف هو إعطاء الضفة الغربية وغزة حكما ذاتيا كاملا . .

٦- تلغى الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية التابعة لها بمجرد أن تقوم الحكومة الذاتية الفلسطينية ،
 وفي نفس الوقت يتم انسحاب بعض القوات الإسرائيلية . ويعاد تمركز القوات الباقية في أماكن محددة خارج المناطق السكانية . .

٧ ـ تتعهد الولايات المتحدة بالمشاركة الكاملة والفعالة في جميع مراحل المفاوضات . .

ومن جهة أخرى ، وافقت إسرائيل على ما طلبناه منها من التعهد للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات معينة في الضفة الغربية وغزة بهدف تحسين الأوضاع السياسية وخلق الجو المناسب لمباشرة الشعب الفلسطيني حقه في اختياد ممثليه المنتخين ، ومن بين هذه الإجراءات ، رفع القيود للتعبير السياسي والنشاطات السياسية ، وإلغاء القيود على حرية حركة السكان ، وحرية السفر للخارج ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعمل على لم شمل وتوحيد العائلات العلسطينية عن طريق عودة النازحين ونقل مقر قيادة الحكومة العسكرية إلى خارج مدينة غزة وعدم القيام عناورات عسكرية في القطاع . .

## ثالثاً: فيها يتعلق بتفسير بعض النصوص التي كانت محل اعتراضنا في مشروع المعاهدة

فقد أمكن التوصل الى تفسيرات تتفق مع المواقف المصرية ، وأهم ما تضمنته هذه التفسيرات الرسمية الآتي :

1 ـ النص على ممارسة مصر لسيادتها على كل بقعة تنسحب منها إسرائيل في سيناء دون انتظار لاكتمال الانسحاب .

 ٢ ـ إيضاح أن من حق أي طرف أن يطلب تعديل ترتيبات الأمن المطبقة في سيناء وعندثذ يلتزم الطرف الآخر بالدخول في مفاوضات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب بهدف تعديل هذه الترتيبات التي تشتمل حاليا على :

- منطقة عازلة منزوعة السلاح تتواجد بها قوات للأمم المتحدة والشرطة المصرية المدنية .
- منطقة محدودة التسلح والقوات وتوجد إلى الشرق من الممرات الرئيسية في سيناء وتوجد بها أربع كتائب لقوات خفيفة التسليح .
  - منطقة الممرات وإلى الغرب منها حتى قناة السويس وتوجد بها قوات مصرية ضاربة حددتها الاتفاقية .

٣ ـ أنه لا يصبح تفسير المادة السادسة في مشروع المعاهدة بما يتعارض مع إطار كامب ديفيد الذي نص على تسوية شاملة .

كها أنه ليست هناك أولوية أو اسبقية للالتزامات الناشئة عن معاهدة السلام على الالتزامات الآخرى للأطراف أو العكس و مذلك تترك المسألة للقواعد العامة في القانون الدولي ، وفي هذا تأكيد لتمسك مصر بالتزاماتها العربية ومصفة خاصة ما بتعلق منها باتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية .

### رابعاً: بالنسبة لتبادل السفراء

يعالج هذا الموضوع في إطار تطبيع العلاقات ، بحيث لا يتم إلا بعد شهر من انتهاء الانسحاب من خط العريش / رأس عمد . وهو تاريخ مهارب لتاريخ إجراء الانتخابات وقيام الحكومة الفلسطينية الذاتية في الضفة الغربية وغزة .

### خامساً : بالنسبة لموضوع البترول

رفضنا إعطاء أي تعهد أو ضمان بإمداد إسرائيل بأي كمية من البترول أو معاملتها معاملة تفضيلية . وكل ما هناك أن المجال يكون مفتوحا أمام إسرائيل للدخول في العطاءات الدولية لشراء الكميات الفائضة عن حاجة مصر ، شأنها في ذلك شأن الأطراف الأخرى .

### سادسا : تطبيع العلاقات مع اسرائيل

١ ـ يبدأ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلي المرحلي الأول . أي بعد مرور تسعة أشهر من التصديق على المعاهدة وإتمام الانسحاب إلى خط العريش / رأس محمد . وهو خط يشمل حوالى به مساحة سيناء .

٢ .. تدخل مصر في مفاوضات مع اسرائيل بعد فترة قد تمتد الى ستة أشهر من انتهاء الانسحاب الى خط العريش / رأس عمد ، لبحث عقد اتفاقات بين البلدين لتطبيع العلاقات بينها في المجالات المختلفة كل على حدة ، ولا يوحد مدى زمني عدد للانتهاء من تلك المفاوضات التي نأمل أن يدخلها الطرفان محسن نية كاملة والتي سيكون تقدمها بالطبع مرتبطا عما يجري من تطورات .

هذا وقد حصلت مصر على تعهد قاطع من الرئيس الامريكي بأن تستمر الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور الشريك الكامل والقيام بجهد مكثف للتوصل الى حل عادل للمشكلة الفلسطينية وذلك تعزيزا للوغد الذي قطعه الرئيس كارتر على نفسه في خطابه أمامكم في العاشر من شهر مارس ١٩٧٩ .

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر ، الإخوة والاخوات أعضاء المجلس :

إن الحكومة على ثقة من أن هذه الوثائق المعروضة عليكم للموافقة عليها ـ والتي وافق عليها مجلس الوزراء بالاجماع في ٤ أبريل ١٩٧٩ ـ تتفق تماما مع الأهداف المصرية والعربية التي أجمعت عليها الأمة العربية في قرارات مؤتمرات القمة العربية ، وفي مقدمتها قرارات الرباط ، كها أنها تتمشى مع التنفيذ العملي لقراري مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ ، ورقم ٣٣٨ لعام ١٩٧٣ ، وهما القراران اللذان وافقت عليها الدول العربية على مراحل وفترات مختلفة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة ، والتي كان لمصر الشجاعة والحكمة في اعلان قبولها لهما فور صدورهما ، ثم تبعتها إلى ذلك بقية الدول العربية .

وفي هذا الصدد فان المعاهدة والاتفاقات الأخرى المرتبطة بها شكلا وموضوعا تحقق الآت :

١ ـ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء . واعتبار ذلك مبدأ ينطبق على الوضع بين إسرائيل والدول العربية الاخرى تنفيذا للقرار ٢٤٢ .

واستعادة مصر لـ  $\frac{\pi}{2}$  سيناء خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر ، بما في ذلك من حقول للنفط ومدينة العريش التي سوف نسلمها في موعد اقصاء شهران .

٢ ـ الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وبدء اتخاذ الإجراءات والترتيبات العملية لاسترداد تلك الحقوق ، وترجمتها إلى واقع ملموس عن طريق إقامة حكم داتي كامل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تتم أثناءها مفاوضات يشارك فيها الممثلون المنتخبون عن الشعب الفلسطيني وصولا إلى تقرير مصيره . .

٣ ـ تأكيد الرابطة بين التسوية على الجبهة المصرية بالتحرك في مجال تسوية القضية الفلسطينية ، وذلك عن طريق :

(أ) التوقيع على الاتفاق التكميلي الخاص بـالضفة والقـطاع في نفس يوم ووقت تـوقيع المعـاهدة المصـرية الإسـراثيلية وبين نفس الاطراف . .

(ب) مشاركة مصر في جميع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الشعب الفلسطيني . وإمكان أن يضم وفدها في المرحلة الأولى من المفاوضات عددا من الأخوة الفلسطينيين . . كذلك فان مصر ستتواجد إلى جوار الوفد الفلسطيني المستقل ، الذي سينتخب من قبل شعب الضفة والقطاع ، في المراحل التالية من المفاوضات . .

(جـ) وضع جدول زمني محدد لمراحل المفاوضات والانتخابات وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية سواء إلى خارج الضفة والقطاع أو إلى مواقع محدودة ومحددة يتم الاتضاق عليها بمين الاطراف . .

عدم المساس بالتزامات مصر العربية وانتمائها القومي والتاريخي إلى الأمة العربية . وعدم إعطاء الفرصة إسرائيل للادعاء بوجود وضع خاص لها في علاقاتها مع مصر . .

تأكيد أن ترتيبات الأمن في سيناء ، هي ترتيبات مؤقتة وليس لها صفة الدوام . .

٦ ـ وتبقى عدة نقاط أخيرة في هذا السياق ، يهمني أن أتطرق إليها بالتوضيح وهي :

(أ) إن حجم وتسليح القوات المسلحة المصرية التي ستتواجد داخل سيناء طبقا للمعاهدة \_ يعتبر كافيا تماما في ضوء ظروف السلام للدفاع عن الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وأن التواجد العسكري المصري المسلح في سيناء لم يكن يزيد \_ في الظروف العادية \_ عن الحجم والتسليح المسموح به حاليا .

(ب) إن مبدأ تواجد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة كان متعقا عليه منذ عام ١٩٥٦ ولقد أكدت مصر \_ في إطار المعاهدة \_ على حقها في اختيار الدول التي ستتبع لها القوات ، وشريطة ألا تكون من بين قوات الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، وذلك ضمانا لعدم السماح للدول العطمى بالتواجد على أراضي مصر التي كان لها شرف المبادرة في إقامة حركة عدم الانحياز . .

(جـ ) إن السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور في قناة السويس ، هو نتيجة مباشرة لإنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ، طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ التي تنظم الملاحة بالقناة . .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد ، أن سفى إسرائيل وتجارتها كانت تمر في مضيق تيران منذ حرب عام ١٩٥٦ . كما كانت التجارة الإسرائيلية تمر تحت أعلام وسفن الدول الأخرى في قناة السويس أيضا حتى إغلاق القناة في عام ١٩٦٧ .

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب ، الإخوة والأحوات الأعضاء :

هكذا يتضح لكم \_ ومن خلالكم لجماهير شعبنا المناضل \_ أن مصر قد استطاعت أن تنجز الأهداف التي حددتها منذ اللحظة الأولى لمبادرة السيد الرئيس ، وأننا لم سرك العقبات \_ ولن نتركها \_ تعوق مسيرتنا في اتجاه تحقيق السلام الشامل والعادل لشعوب أمتنا العربية . .

ولقد تجسدت ارادة السلام العادل لدى مصر ، في خروج ملايين المصريين يوم ٣١ مارس ١٩٧٩ ، لاستقبال الرئيس محمد أنور السادات والوفد المرافق له عند عودته إلى القاهرة حاملا معاهدة السلام . ولا يسعني سوى القول إن هده المطاهرة الناريخية الشعبية الجارفة ، هي تجديد صادق وواضح للبيعة للرئيس محمد أنور السادات وللأهداف التي ينادى بها داحليا وخارجيا ، وللاسلوب الوائق القوى الذي يسير به في طريق تلك الأهداف .

السيد الدكتور رئيس المجلس:

اود ختاما لحديثي أن أبرز ثلاث نقاط أعتبرها في غاية الأهمية وهي :

النقطة الأولى : ١ ـ إن النتائج التي توصلنا إليها ، ليست إلا بداية الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل والمدائم الذي ننشده وتنشده معنا شعوب الأمة العربية . وما زالت للطريق بقية نعرف أنها ستكون شاقـة وصعبة وطويلة . وأقصد بذلك المفاوضات القادمة ـ بعد شهر من تبادل التصديق على هذه المعاهدة ـ للتوصل إلى إقـامة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة في إطار الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل .

٢ ـ إن الموقف المصرى في هذا الشأن واضح ومحدد وهو يتلخص في الآتي :

(أ) إن الفترة الانتقالية المتفق عليها بين مصر وإسرائيل والتي سيتم خلالها حصول الفلسطينيين على الحكم الذاتي الكامل ، تهدف إلى ضمان نقل السلطة سلمياً إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية . .

كما أنها يجب أن تساعد الشعب الفلسطيني على إقامة وتطوير تنظيمـاته ومؤسسـاته السيـاسية والاقتصــادية والثقافية ، والتعبير عن نفسه ، وصولا إلى تحقيق تقرير مصيره وبمشاركة ودعم مصر . . (ب) إن مصر تؤمن بضرورة ، وبحق المحلس الوطني الفلسطيبي المنتخب في التمتع بجميع صلاحيات الحكم الذات الكامل خلال الفترة الانتقالية . .

( جـ ) إن مصر ترى ضرورة إجراء الانتخابات التي ستجرې من أجل انتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني تحت إشراف دولي وذلك حتى لا يترك الأمر لاسرائيل أو مصر منفردة أو مجتمعة لنقدير الأمر . .

(د) كما أن مصر ترى أن إقليم الضفة الغربية يشمل جميع الاراضى والمدن والقرى التى احنلتها إسرائيل في عام ٢٧ بما فبها مدينة القدس الشرقية . كما أن جميع مواطني الضفه الغربيه وغزه الذمن كانوا يقيمون قبل أو بعد عام ١٩٦٧ يحق لهم الاشتراك في انتخابات السلطة الفلسطينية الذاتية مما فيهم سكان الفدس الشرقبة التى ستكون مقر هذه السلطة .

(هـ) إن مصر ترى أن وجود المسوطنات الاسرائيلية في الضفة وغزة هو عير شرعي ، ولا يعطى لاسرائيل أو المقيمين في هذه المستوطنات من الاسرائيليين أي حفوق . وسوف تساند مصر الممثلين الفلسطينيين في مطالبتهم بوقف بناء المستوطنات أو إجراء أي توسع فيها . .

( و ) إن موقف مصر بالنسبة للقدس ، يتضح من الخطاب الذي أرسله السيد محمد أنور السادات إلى الرئيس الأميركي بتاريخ ١٧ سبنمبر ١٩٧٨ والذي يتلخص في ضرورة عودة السيادة العربة على القدس الشرقية .

٣-إن مصر التي بذلت كل ما تستطبع من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وتحملت في سبيل ذلك ما لا يتحمله بشر ، تؤكد تمسكها بضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خلال مفاوضات المرحلة القادمة . .

ونحن من موقع المسؤ ولية في مجلس الشعب المصري . نعاهد أشقاءنا الفلسطيبين ، وبقبه الشعوب العربية ، أننا سنواصل النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني سنسير ومن أجل إستعادة السيادة العربية على الفدس العربية سنجاهد . واثقين من أننا قادرون على استخلاص جميع الحقوق العربية بفضل وعي قيادتنا وشعسا ، وبفضل قوة إيماننا واقتناعنا التام بأننا ، بتماسكنا وتضامننا أقوى من كل المحاولات الرامية إلى إعاقة مسيرة السلام العادل والشامل الدي يتيح لشعوب منطقتنا أن تنعم بخيراتها وتحقق التقدم في ظل الامن والأمان .

ولا يسعي في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة ، إلا أن اخاطب إخوتنا واحواتنا في الاراضي الفلسطينية المحنلة في الضفة وغزة ، وبقية أبناء الشعب الفلسطيني البطل في كل مكان ، وأقول لهم فلنجرب هذا الطريق الجديد الذي سلكته مصر قبلكم وأعطى ثماره . .

فلنجرب طريق المفاوضات وطريق التسوية السلمية العادلة . واستطيع أن أؤكد لكم جميعا أنكم لن تخسروا شيئا تستحوذون عليه الآن . .

وسوف تقف مصر إلى جانبكم كها عهدتم دائها ، لأن هذه هي إرادة التاريخ وإرادة شعب مصر العربي . .

إن جميع الفلسطينيين الشرفاء مطالبون اليوم بالارتفاع إلى مستوى المسؤ ولية كها أنهم مطالبون ـ إذا كانوا من المؤمنين محق تقرير المصير وبحقهم في إنشاء سلطتهم الوطنية على أرضهم ـ بتجربة الطريق الجديد الذي نعرضه عليهم ، لما فيه خيرهم وخير أبنائهم وأبناء وشعوب المطقة كلها . .

ونحن نامل أن يتنبه أشقاؤنا إلى ذلك بحيث لا تستثيرهم التصريحات والمواقف الإسرائيلبة المتشددة . إذ إن تجربة المفاوضات ، واقتران ذلك برأي عام دولي مؤ يد للحقوق الفلسطينية ، اثبتت ـ وسوف تثبت ـ نجاح المفاوص العربي في استرجاع الحقوق السليبة . . السيد الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس :

النقطة الثانية التي أعتبرها في غاية الأهمية ، هي أن مصر أحرص ما تكون على التضامن العربي . والمعيار الحقيقي للتضامن العربي ليس المزايدات والمناورات ، بل هو العمل الدائب المستمر والمحلص لتحقيق الأهداف العربية القومية في إطار الاستراتيجية التي اتفقت عليها الشعوب العربية .

إن موقف الرفض هو أسهل المواقف ، ولكنه أقلها قدرة على الانجار وتحقيق الأهداف والأمال . . .

إن موقف مصر هو النضال المستمر بكافة الوسائل وتخطي جميع العقبات التي حالت حتى الآن دون تحقيق الأمال والأهداف .

اما هؤلاء الذين يعقدون او يشاركون في اجتماعات خارجة عن الشرعية العربية، ويستصدرون قرارات لاتستند الى منطق او قانون او مصلحة عربية حقيقية، عليهم ان يتحملوا مسؤ وليات افعالهم، ليس فقط امام ابناء الشعب المصري الذي ضحى ، وما زال ، وسيضحي ، من أحل القضايا العربية ، بل وامام شعوبهم أيضا .

وتبقى النقطة الثالثة والأخيرة التي رأيت من الضروري أن أتعرض لها في حديثى اليهم مع ممثلي شعب مصر وهمي تتعلق بالرؤ ية المصريه للدور الامريكي في المنطقة .

فقد أثبتت تجربة المفاوضات الصعبة التي خاضتها مصر طوال العام وبصف الأخيرين صحة الاقتناع والتقدير اللي تمسكت به مصر من أن الولامات المتحدة الأميركية تملك القدرة على المساهمة الفعالة في تحقيق تسوية مشرقة وشاملة للنزاع في الشرف الأوسط . ومن ثمّ عملت مصر - منذ حرب أكتوبر - على تصعيد المشاركة الامريكية وتأكيد الالتزام الامريكي بالتسويه الشاملة . وقد أثمر السعي المصري ، حيث تحققت المشاركة الامريكية الكاملة . وقد أثمر السعي المصري تحددة باعتبارها شريكا كاملا في عملية إقامة السلام ذلك كله عن معاهدة السلام التي حملت الولايات المتحدة التزامات محددة باعتبارها شريكا كاملا في عملية إقامة السلام وتشبته واستقراده .

ورغم أن مصر كانت تعلم أن إسرائيل تحاول أن تحصل من الولايات المتحدة على ضمانات محددة ، تحمل لها المزيد من الإحساس بالأمن ، وذلك في ضوء انسحابها الكامل من سيناء . فلقد علمت الحكومة المصرية يوم ٢٥ مارس ٧٩ - أي قبل يوم واحد من توقيع المعاهدة ـ بوجود مذكرة لتفاهم أميركي إسرائيلي يتضمن ضماما امريكياً إضافيا ، يزيد عهاجاء في معاهدة السلام وملحقاتها ، ويشير إلى دور امريكي في حالة خرق مصر لنصوص المعاهدة .

ولقد قام المفاوض المصري فور اطلاعه على هذه المذكرة ، بدراستها بعناية حيث تبين لنا أنها تقوم على أسس غير سليمة ولا يمكن أن تخدم أي غرض مفيد ، وتتعارض مع نصوص وبنود معاهدة السلام وملحقاتها .

ولقد قمت بإرسال رسالتين إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أكدت فيهما الموقف المصري ، ورؤ يتنا للدور الأميركي ، وأن مصر لا تعتىر نفسها ملرمة بهذه المدكرة الأميركية الإسرائيلية ، أو نأي تعهدات لم تكن طرعا فيها ولم يتم التشاور معها مصددها . كما أن مصر لا تعترف بشرعية هذه المذكرة وتعتىرها لاغية وباطلة بطلابا مطلقا ولا تأثير لها تحت أي طرف من الظروف وفي أي أمر يتعلق بمصر .

ولقد أعطيت تعليماتي إلى وزارة الخارجية لكي تسلم إلى أمانة المجلس نصوص هذه الخطابات ، لكي تلحق مصور وثائق معاهدة السلام المعروضة أمامكم .

السيد الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات :

إن علاقاتنا بالولايات المتحدة الامريكية، والقوى العظمى الاخرى في العالم، هي علاقات احترام متبادل،

وتمسك بعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية لبلادنا ، والإيمان بالتعاون بين الدول والشعوب من اجل محقيق التقدم والسلام لشعوب منطقتنا .

إن مصر تتمسك بسياسة عدم الانحياز التي كان لها شرف المبادرة بإطلاق فكرتها وفلسفتها . وهي ترفض سياسات القواعد والأحلاف العسكرية .

إن مصر تسعى ، ليس فقط من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والسرفاهية لشعبها ، ولكن أيضا لشعوب منطقتها ، وهي تتمسك بحق جميع شعوب المنطقة في إقامه نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحفق لها آمالها دون تدخل من أي طرف خارجي .

وفي المقابل ، فإن مصر لا تقبل مطلقا محاولة أي قوة إقليمية أو عالمية بتهديد أوضاعها الداخلية أو الخارجية ، وسوف تكون على استعداد دائم للتصدي للتهديد والقضاء عليه مهها كان مصدره .

وسوف تبقى مصر سندا لكل شعب عربي ، وسوف تمد مصر يد الدعم والمعاونة لكل حكومة عربية تعمل معنا من أجل المصالح العربية العليا بعيدا عن المزايدات والمهاترات .

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب:

ونحن نعيش هذه اللحظات التاريخية المشرقة التي يتوج فيها نضال الشعب المصري للعبور من مرحلة الحرب والصدام ـ التي استمرت لفترة تزيد على الثلاثين عاما ـ إلى فترة السلام والاستقرار له ولشعوب أمته ، أود أن أحيي أرواح شهدائنا الأبرار ( تصفيق حاد ) ومناضلينا في قواتنا المسلحة وخارجها الذين بذلوا الجهد والعرف والدم من أجل إعلاء راية الحق . وأرجو أن نقف دقيقة حدادا على أرواحهم .

( وهنا وقف المجلس دقيقة حدادا ) .

وكان كفاحهم في حرب أكتوبر المجيدة \_ وقبلها وبعدها \_ هو الذي فجر القوة الهائلة التي استطعنا بها \_ تحت قيادة الرئيس محمد أنور السادات \_ أن نأتي إليكم بأولى ثمرات شجرة السلام الكريم العادل التي سنرعاها من كل الاعاصير حتى تؤتى كل ثمارها ، وبعم خيرها على الأمة العربية كلها .

وإني كلي ثقة في أن مجلس الشعب الموقر سيناقش هذه المعاهدة التاريخية بما تستحقه من اهتمام وموضوعية ، ثم يعطيها مباركته وتأييده . وإني والسادة الوزراء زملائي على استعداد لمناقشة كل التفاصيل معكم والـرد على حميــــــ استمساراتكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

( تصفيق حاد )

## ٢ ـ نماذج من المعارضة الوطنية للمعاهدة

أ ـ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي :
 تعقيب خالد محيي الدين رئيس الحزب(\*\*)

بسم الله الرحمن الرحيم

السبد الدكتور رئيس الجاسة ، السادة الرملاء :

إسداء لقد رفضت المبادرة ( ضبجة ) يحب أن تستمعوا إلى الرأي الأخر ، فهذه فضية مصيرية فيجب أن تستمعوا للرأي الاحر .

السيد العصو الدمرداش البزة:

إدا كان الرأى الأخر بنَّاء .

السيد العضو خالد محيى الدين :

خل الرأى الاخر بنّاء ، لاننا أمام مصير أمة . وكثير من الأمور اتخذت فيها قرارات ، ومن اتخذوا هذه القرارات عادوا للمول بأننا في هذا الوقت كانت نظرتنا انذاك تختلف عن نظرتنا الآن وأعادوا النظر وألغوا القرارات السابقة . فأرحو أن تستمعوا بهدوء ، وإنبي شخصها لم أقاطع أحدا عند حديثه .

إسى شخصا اعنرضت على المبادرة ، واعترضت على اتفافيتى كامب ديفيد وأعترض على المعاهدة المصرية الإسرائيلية ، ودكرت هذا الرأى في اللجنة وسجله ، وإنني قد اعترضت على المعاهدة المصرية الإسرائيلية لنفس الأسباب التي اعنى اعلى اتفاقيتى كامب ديفيد وللأسباب الاتية :

أُولًا ، إن الاتفاق يعطي مصر السحاما مشروطا من سيناء وفيه إهدار لسيادة مصر .

هذا الاتفاق في نظري يعطي إسرائيل بعد تطبيقه استمرار التفوق العسكري والاستراتيجي وفي نظري أن هذا الاتفاق ليس معاضلة ببن الحرب والسلام ، فلا أحد يستطيع أن يفضل الحرب على السلام فكل العالم يرغب في السلام ، ولكن المطروح أمامنا معاهدة سلام معينة في رأيي أنها لا تخدم قضية السلام لأنها تعرض السلام في المدى الطويل لأخطار كثيرة أهمها استمرار التفوق الإسرائيل في المنطقة لسنوات طويلة قادمة لأسباب عدة .

ثانياً ، إن هذه المعاهدة تضعف التزامات مصر العربية بنص المعاهدة . إنني أعلم أن السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء دكروا أننا متمسكون بالتزاماتنا العربية ولكن المعاهدات ليس فقط ما يقوله طرف ، فيا هو منصوص عليه في الاتفاق وعلاقات القوى الموجودة في المنطفة تعطي الطرف الاخر ظروفا أفضل ـ لأن الطرف الأخر لا زال هو الاقوى ، وقد حصل على مذكرة تفاهم مع امريكا بصرف النظر عن قبولنا أو عدم قبولنا لها ، فإن فيها نوعا من الدعم أو المساندة لحماية هدا الاتفاق . فالنص الوارد في الاتفاقية حسب ما فهمناه لا يعطى وضوحا بذلك ويزيد على دلك ومن

(\*) استناداً الى : حمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي النالث : مضبطة الجلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٩ من ابريل سنة ١٩٧٩ ( الفاهرة ] : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ) (طبعة مؤقتة ) .

كلام السيد الفريق مدكور أبو العز الدي سبقني إلى الحديث أننا لا نستطيع الحرب ، وأن الموقف العسكري لصـ إسرائيل وإننى أحتلف معه . .

السيد العضو حسن أبو هيف:

لم يقل إننا لا نستطيع أن نحارب إسرائيل .

السيد العضو خالد محيى الدين :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إنني أقول إن كل ما سمعته سواء في اللجنة أو في هذا المحلس ، أننا أضعف من إسرائيل من الناحية العسكر هذا ما أسمعه ، اللهم إلا إذا كنت لا أفهم الكلام الذي يقال هنا ، وأنه بالتبعية أننا نقبل السلام لأن غبر ذلك يكون في صالحنا ، وهذا كلام يعني شعوريا بالصعف .

(ضجة وأصوات . . لم يقل ذلك ) .

إنبي فهمت ذلك ، ويمكنكم تصحيح كلامي بعد ذلك وإن السيد الفريق مدكور أبو العز أعطانا محاضرة لم ساعة وقال إن السلام طريقنا وأن الحرب ليست في مصلحتنا ولا يمكن هزيمة إسرائيل .

#### السيد العضو محمود أبو وافية:

إنني أرجو من السادة الزملاء جميعا ، أغلية ومعارضة ، عدم المقاطعة لأن المقاطعة تشوش على المتحدث وإذ أرى أنه يجب أن نستمع إلى جميع الآراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة وإننا جميعا مصريون ويحب أن نرتفع إلى المستو القومي ونناقش على أساس ذلك ويجب عدم المقاطعة .

#### السيد العضو خالد محيى الدين:

إنني أقول إن الكلام الذي سمعته باستمرار هنا في الجلسة أننا نقبل السلام لأن الحرب غير مجدية وأن امير تقف خلف إسرائيل بالمساعدة وأننا لا نستطيع الحرب وهذا الكلام كله قيل ولا أبتدع شيئا من عندي ، في مثل ه الكلام نتكلم عها يسمى بالدفاع المشترك . هذا الكلام لا يمكن أن يتم وكلام لا يتفق مع بعضه . فكيف يقال إنفضل عدم الحرب ، وأن الحرب ليست لمصلحتنا وأننا نريد السلام وبالتبعية أعود وأقول إننا ملتزمون بالتزامات عرب إننا مطلب المسلام لأننا نريد البحث عن طريق آخر .

إن المادة السادسة التي تعطي لالتزامات هذه المعاهدة التسيد على الالتزامات الأخرى تضعف التزامات مص العربية وبالتبعية أيضا من الناحية الواقعية التضامن العربي سببه أصلا الخطر الإسرائيلي الصهيوني فعندما نلغي خطو هذا الأمر ونعقد معه صلحا وصداقة وتعاوناً مشتركاً فإن فكرة الالتزامات العربية وارجو أن تتكلم بصراحة.. تنتهي وبالتالي يؤ دي ذلك بالتبعية إلى السبب الثالث لرفض المعاهدة وهو أنها تؤدي إلى إضعاف دور مصر القيادي في المنط العربية اردنا او لم نرد ، هل تريدون القول إن مصر اكبر دولة واعظم دولة واكثرها سكاناً وتطوراً ؟ هذا شيء ؟ ولك العربية اردنا او لم نرد ، هل تريدون القول إن مصر في معركة الصراع العربي الإسرائيلي يختلف ؛ فالموقف يتغير ، وعلم النواجه الامر الحقيقي ، ولا نستطيع الحصول على كل المزايا ، فإذا كنا نعقد سلاماً مع اسرائيل فلا يمكن في نفساؤقت قيادة الصراع العربي الإسرائيل ونقود العرب .

لدلك فإنبي أفول لكل شيء ايجابيات وسلبيات ولا بد من فهمها .

(أصوات : سلبيات مؤقتة . . ما هو البديل ؟ ) .

إن البديل تغيير السياسة كاملة التي طبقت منذ عام ١٩٧٣ وحتى الآن لأن ما تم اليوم هو نتاج سياسة معينة طبقت منذ عام ١٩٧٣ وحتى اليوم وأدت إلى ذلك ، وليس هناك مديل لأن المعاهدة المطروحة إما أن نقبلها أونرفصها ونحن الآن لسنا أمام البديل .

السبب الرابع لرفض المعاهدة: أنها تقيم علاقات طبيعية كاملة بين مصر وإسرائيل ، وبالطبع ليست القضية قبل الانسحاب أو بعد الانسحاب فالمبدأ في حد ذاته أعترض عليه لأنه يزيد عها جاء في قرار مجلس الأمن وحتى ما ذكره السيد المهندس سيد مرعي عن البيان السوفياتي الامريكي فكلمة علاقات سلام طبيعية تقوم على الاعتراف المتبادل وحماية الاستقلال والاعتراف بالحدود ، أي أن هذا هو الاعتراف القانوي والاعتراف القانوني الذي يأتي بعد إنهاء حالة الحرب لا يلزم أي دولة في العالم باقامة علاقات دبلوماسية ، تجارية ثقافية ، فهذه قرارات من قرارات السيادة ، ورأيي أن ذلك ثمن ضخم دفعته مصر لهذه المعاهدة ، ودفعته قبل الانسحاب الكامل مما لا يعطي المفاوض المصري قوة ضغط و إنني أختلف مع الأخ مدكور أبو العز ـ عند الذهاب للمفاوضات عن الضفة الغربية وغزة فقدرتنا على الضغط ستكون منعدمة لأننا سنكون قد دفعنا مقدما كافة المدفوعات ولم يبق شيء نضغط به أثناء المفاوضات .

السيد العضو صبري القاضى:

نسحب المعاهدة ؟!

السبد العضو خالد محيى الدين :

لا مانع ، عليك أن تسحبها .

إن السبب الخامس من وجهة نظري هو أن هذه المعاهدة معاهدة ثناثية وليس حلا شاملا ، وأول مظهر له أن مصر قد دخلت الحرب سنة ١٩٤٨ مع الاخوة العرب واليوم نحن نهي حالة الحرب بمفردنا .

(مقاطعة).

السيد العضو فهمي منصور:

هل حدثت حيانة أم لم يحدث ؟

السيد العضو خالد محيي الدين :

سواء حدث أم لم يُحدث وسواء ضحكوا علينا أم لم يضحكوا فإننا في الحرب منذ ثلاثين عاما ، وفي النهاية خرجنا منها منفردين .

المظهر الثاني وهو أن القضية الفلسطينية وهي جوهر النزاع ، كل الذي توصلنا إليه لحل القضية هو خطاب لبدء المفاوضات لوضع أسس الحكم الذاتي ، وإنني رفضت أسس الحكم الداتي في اتفاقية كامب ديفيد ، لأنه ليس هذا هو نهاية المطاف لكفاح الشعب الفلسطيني .

(مقاطعة)

اكرر واقول إنني شمخصيا رفضت الحكم الذاتي لأنه لا يحقق للشعب الفلسطيني تقرير مصيره بصرف النظر عها يقوله المعض من أنها خطوة على الطريق ، ولكن الطريق كها يظهر أمامي له نهاية محددة ، وحينها أبدأ الطريق يجب أن أعلم نهايته ، والذي يجعلني لا أعرف نهايته هو موقف إسرائيل ، وموقف رئيس وزراء إسرائيل من هذه القضية ، فموقفهها واضح وضوحا كاملا ، والذي يبين لي أن كل شيء تمسكت به إسرائيل هو تقريبا الذي ورد في المعاهدة ومن ذلك حينها نقول إنه لا يصح التشبيه بين احتلال ىريطانيا أوامريكا أو أي احتلال أجنبي بالاحتلال الإسرائيلي لأنه من نوع خاص لا يأتي ويذهب مثل أي احتلال لأنهم يقولون أنهم حصلوا على جزء من الأراضي التي كانوا عليها منذ ألف سنة وسوف بحررون الأرض الباقية .

السيد محمد عبد الغفار السوداني ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) :

أكثر من الاحتلال الروسي . . .

السيد العضو خالد محيى الدين :

النظام الروسي نظام اجتماعي يمكنك قبوله أو عدم فبوله ، ولكن هذا استيطان وعقيدة دينية ، وهذه أرض التوراة ، وقضية كبيرة ، وهو يقول إن أرض غزة والضفة الغرببة جزء من الأرض المحررة التي بعد عمها ألفي سنة ، وكذلك سيناء ، فكل هذه الأراضي يعتبرها أرضه ، ولذلك فنحن لا ننعامل مع استعمار أجبي لنقيم حكها ذاتيا معه الى أن يذهب لكنه من نوع النظام الاستيطاني العنصري المرتبط بعقيدة دينية أرجعت الأجبال الى أرض إسرائيل سرا بعد نفي استمر تقريبا الفي عام ، ومن هنا يجب ألا نستهين وبقول : إن هده خطوة ، وإنني أتساءل أيضا مع من هذه الخطوة ؟ اذا لم تعرفوا نهاية الطريق ! وتذهبون إلى المفاوضة بعد أن أعطيتموهم كل شيء ، فإن هذا موقف في غاية الحطورة . .

والذي يدل على ذلك أن الشعب الفلسطيني الذي يئن من الاحتلال والذي يريد أن ينتهي منه بعد كل التضحيات التي قدمها يرى أن هذه ليست نهاية وليس من المعقول أنه بعد كل هذه التضحيات يننهي به الأمر إلى ما يسمى بالحكم الذاتي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة كها هو واضح ، كذلك فإن مصر واسرائبل والولايات المتحدة في اتفاق كامب دينيد قد أجلوا موضوع السيادة على الضفة الغربية إلى ما بعد وذلك ، لأن القضايا الصعبة قد أجلت ، وجاء في الاتفاقية أن اللجنة التي سوف تشكل من مصر والأردن والفلسطينين والإسرائيليين من ضمن مهامها هو إعادة تخطيط الحدود .

إذن مسألة العودة إلى حدود ١٩٦٧ غير واردة بالنسبة لقضية الصفة الغربية وقطاع غزة على الأقل ، لأن الجولان لم يذكر ، لهذا فإني أرى أنه حل ثنائي لا يحل القضية الفلسطينية ، ومن نتائج هذا الاتفاق ـ أردنا أم لم نرد ـ وسواء كنا محقين أم عير ذلك ، ازدياد عزلة مصر في القطاعات المختلفة عالميا ومنها :

اولًا ، مجموعة السوق الاوروبية ، فموقفها غبر مرتـاح لهذا الاتفاق بصرف النظر عن دور فرنسا او غير ذلك لانهم يعتبرون ان هذا الاتفاق لا يحقق السلام الكامل والشامل ولا يعطى استقراراً في المنطقة . . . .

السيد العضو فاروق الدربي :

إننا نريد أدلة على أن السوق الأوروبية غير راضية عن الاتفاقية .

السيد العضو خالد محيى الدين :

. . . الميان الذي أصدروه يوضح ذلك .

ثانياً، عزلة مصر في إطار العالم العربي بدليل اجتماع تسع عشرة دولة خارج مصر .

(مقاطعة).

وأقصد هنا عزلة مصر عربيا وإسلاميا ، فمجموعة الدول الإسلامية لها أيضا موقف ضد مصر ، وتريد إخراج مصر من المؤتمر الإسلامي . . .

السيد العضو فاروق الدربي:

مثل من ؟

السيد العضو خالد محيى الدين:

هل رأيتم في صحفنا اليومية تأييدا لمصر من أية دولة إسلامية ؟

هذه حقيقة ، ولكن كون أن الدبلوماسية المصرية تسعى للتغلب على ذلك فهذا شيء آخر ، حقيقة أننا نواجه معركة وعزلة في مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الدول الافريقية ومجموعة الدول الإسلامية ومجموعة الدول العربية أيضا ، وهذا واقع . . .

(مقاطعة).

أقول أيضا أن هذه المعاهدة . . . .

( مقاطعة ) .

إنني لا يهمني مقاطعتكم لأني سأقول رأيي . أعود لأقول : إن هذه المعاهدة تعطي للولايات المتحدة الامريكية دورا أكبر ومتزايدا وهي الدولة التي اعتبرت الدول العربية في كل سنوات نضالها أن سيطرتها وتواجدها ونفوذها شيء خطر على مسار ومستقبل الأمة العربية ونحن حولنا الآن هذه القوة العدوانية إلى قوة سلام ، وورقة التفاهم الامريكي الاسرائيلي أوضحت النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأميركية تجاه هذه المعاهدة . . .

السيد العضو فاروق الدربي:

إن مصر رفضت هذا الكلام.

رئيس الجلسة :

حينها يأتي دور السيد العضو في الحديث له أن يدلي بوجهة نظره ، وأرجو عدم المقاطعة .

السيد العضو خالد محيى الدين :

كل ما أخشاه من الولايات المتحدة الامريكية أننا قد أعطيناها نفوذا واسعا وهي الآن متواجدة في كل شيء لحماية وتنفيذ المعاهدة وبالتبعية ستقوم بتسليح مصر ، وما دامت ستقوم بذلك فسيكون لها قوة تأثير على السياسة المصرية أردنا أم لم نرد ، ولقد فتحنا الباب واسعاً أمام المشروعات الامريكية والشركات الاجنبية الكبرى ، وقد يكون ذلك في نظر المبض حسناً ، إلا إنني أرى أنه شيء خطير على مستقبل هذه المنطقة .

وبالنسبة للعالم العربي ، فإن القول بأنه ليس له أخطاء ، هذا قول غير صحيح . فله أخطاؤه الكثيرة ولا استطيع القول انهم يخطئون نحونا، ولكن العالم العربي قدرنا وجغرافيتنا وامتدادنا وامننا، مهما كانت تصرفاته . ونحن نعتبر أنفسنا القيادة ، فعلى القيادة أن تتحمل ، ونحن لم ندخل الحروب من عام ١٩٤٨ حتى ١٩٧٣ من أجل العرب ولكن من أجل مصر ، إننا شعرنا بأن قيام دولة صهيونية على أرض فلسطين يهدد اول ما يهدد مصر وسيناء .

ولكن بالتبعية ونحن نحارب دفاعا عن مصر حاربنا دفاعا عن كل القيم الأخرى وعن الشعب الفلسطيني

والشعوب العربية الأخرى ، لأن أمن مصر مرتبط بأمن الشعوب العربية ، لذلك فان الكلام الذي يقال بأننا حاربنا من أجل العرب كلام غير صحيح .

نحى ضحينا ، هذا صحيح ، ولكن ليس هناك أثمن من الحرية والاستقلال ، ولا بد أن نضحي و إلا فمن أجل أي شيء نضحي ؟ الشعوب تحارب ثلاثين وأربعين عاما لكي تحقق الاستقلال ولا يهمها التضحيات ، الحرية والاستقلال لا يقدران بثمن ، لذلك حينها نقول : إننا حاربنا ، لأن هذا أخطر ما يهدد أمتنا ، وإذا كنا غاضبين اليوم فلأن أمننا يهدد وأن هذه الاتفاقية لن تحميه وأقول بصراحة وبوضوح إننا دخلنا هذه الحرب من أجل مصر ودفاعا عن مصر ، وليس صحيحا أننا دخلنا فقط من أجل فلسطين والاكانت كل القيادات المصرية التي أدخلت مصر الحرب قد خانت قضية شعبها وإنني لا أعتقد هذا ، لقد دخلنا بفهم ووعي حقيقي بالخطر الصهيوني الماثل على أرض فلسطين .

لهذا أقول إن العالم العربي الذين أقول عنهم اليوم انهم لم يعطونا أموالا أو أسلحة ـ دون الدخول في التفاصيل ـ وأريد أن أقول إنه إذا كانوا قد أعطونا خمسة أو عشرة مليارات دولار نشكرهم ونطلب المزيد ، ولكن يجب ألا إلغي وأرمي بعرض الحائط هذا لأن المبلغ مبلغ ضخم فهو ليس عشرة مليارات مليم ولقد ذكر السيد المهندس سيد مرعي ان القضية ليست خطرة ، وأقول إنه لا يوجد شيء خطر في العالم على أي بلد حتى لو كانت علاقتها ببلاد قيمة التجارة معها ربع القيمة أو غيرها فهاك كثيرون يستطيعون ان يغيروا هذا الوضع .

لكن أقول: لماذا نعمل هدا؟ ، وما ثمنه ؟ ، وهل يساوي هذا الاتفاق انقطاع علاقة مصر مع العالم العربي لكي يقيم علاقتنا مع اسرائيل ؟ التي لا تضمن والتي لا نتأكد من مستقبل علاقتنا معها، نقطع مع العالم العربي ونقيم مع اسرائيل وهذا هو الشيء الذي نتكلم فيه لأنه لا يوجد أحد في العالم ليس له أخطاء وعيوب ولكن قدر مصر هو مع العالم العربي .

القضية الثانية تتعلق بمنطق عدم استخدام القوة ، لأن إسرائيل أقوى ، لكن ـ كها قلت ـ المطروح أمامنا الأن هو اتفاق معين نرى أنه لا يخدم السلام ، وليس المطروح أمامنا التفضيل بين الحرب والسلام حتى نختار ببنهها ، أيضا فإنه لا يوجد في العالم من يستطيع أن يحصل على السلام إلا إذا كان على استعداد عسكري قوي وقادر على الدفاع عن نفسه ؛ فلا يتحقق السلام من مجرد الرغبة في السلام ، ولكن السلام يتحقق من علاقات القوى المختلفة .

ولقد ذكرتم جميعا أن حرب عام ١٩٧٣ والمعركة التي خضناها - رغم أنها لم تحرر جميع الأراضي - إلا أنها أظهرت أن الحندي المصري والضابط المصري حيها تتوافر لهما ظروف معينة وتدريب معين يمكن أن بحققا المعجزة وهذا ما أكدته حبرات الشعوب جميعها ودائهاً ما تكون القوى الغازية والمعتدية اضعاف اضعاف القوى المعتدى عليها ، ولدينا امثلة على هذا ، فشعب الجزائر الذي ظل محتلاً ثمانين عاماً ، وعلى السرغم من أن جيش التحرير الجزائري لا يتعدى قوامه ٢٠ ألف جدي إلا أنه كان يقاوم ما حجمه ٧٥٠ الف حندي فرنسي ، فالعبره ليست بهزيمة القوى الغازية هزيمة ساحقة وإنما يكفي اعجازها عن فرض ارادتها ، كذلك لا يمكن القول بأن الشعب الفيتنامي هزم الجيش الامريكي ، ولكن يمكن القول بأنه أثبت للجيش الامريكي أنه لا يستطيع أن يفرض عليه ارادته ، وصمد لمدة ثماني سنوات رغم الغارات التي كانت تشن عليه .

أيضًا فإن « البلويزاريو » والتي لا يتعدى عددها ٤٠ ألفا تسبب ازعاجا كبيرا للجيش المغربي الذي يزيد عنها بعشرين الف مرة .

نستخلص من هذه الأمثلة أن الشعوب عندما تصمم على القتال فمها كان اختلاف وتباين طروف القوى العسكرية فإنها تقاتل ، وليس من الصعب على أي شعب أن يبتكر وسائل خاصة من عنده للمقاومة والدفاع ، لذلك فإنني لا أختلف مع المنطق الذي يقول انبا لا نستطيع أن نقاتل لأن ظروفنا العسكرية لا تسمح بذلك طالما أن الأمر يتعلق بالناحية العسكرية ، فيجب أن بوافق على ذلك الرأي إلا أن هذا لا يبرر إنهاء حالة الحرب ، قد لا نحارب

الآن ، هذا صحيح حتى نكون في ظروف أفضل ، ولكن ذلك لا يبرر إقامة علاقات طبيعية كاملة ، كيا لا يبرر إلغاء الحقد وزرع الحب بيننا وبين إسرائيل ، وأيضا لا يبرر فتح الحدود واتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تتم الآن ، ومنها مشروعات مشتركة متوقعة بيننا وبينهم . إنني شخصيا لا أرى مبررا لكل هذا . فإذا كانت الظروف العسكرية لا تسمح لنا مالحرب فعلا ، ويجب أن نعقد اتفاق سلام ، فليس هناك مبرر للدخول في الموضوعات الأخرى التي ليس لها علاقة بهذا ، وليس هناك من يستطيم أن يفرض علينا هذا ، لذلك فإنني شخصيا أعترض على كل ما قيل في هذا الموضوع ، وأقول :

إن اتفاق كامب ديفيد - الذي وضع الأساس لهذا في حقيقة أمره - يفرض على مصر وعلى القضية الفلسطينية حتى الان هذا الموقف ، أقول حتى الان ، لأنه قد تتحقق علاقات قوى جديدة تغير في الظروف إلا أنه من وجهة نظري وطبقا لما أراه ستكون قدرة مصر في المفاوضات القادمة - بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطينية التي تمثل حوهر النزاع والتي ستحدد مصير السلام في المنطقة - في ظروف أضعف ، أيضا هناك كلمة أود قولها بالنسبة لمناقشة هذه المعاهدة والاستفتاء الذي سيجري بشأنها وهي أنه إذا أريد إضفاء نوع من الشرعية على تلك المناقشة وهذا الاستفتاء فلا بد أن يطلع الشعب على رأي بطلع الشعب على رأي بطلع الشعب على رأي المعارضة في هذه المعاهدة وما نرى فيها مخاطر ، لأنه ينبغي أن يطلع الشعب على رأي المعارضة في الأنواردة مع هذه الاتفاقية - بصرف النظر عن رأي البعض الذي يرى أنها أخطار غير حقيقية - ويحب أن يستمع الشعب لمحاذير المعارضة سواء عن طريق نشر رأيها كاملا في الصحف أو في التليفزيون ، وقد شاهدت وساء اليوم في التلفزيون جلسة الصباح وتم عرض جميع الأراء فيها عدا رأي الاستاذ ممتاز نصار الذي استثني

السيد العضو احمد ناصر:

هدا أمر متوقع ألا يعرض التلفزيون رأي المعارضة .

السيد المضوفاروق الدربي:

لماذا هذه النظرة التشاؤ مية للأمور ؟ ولماذا ترون أن موقفنا سيكون أضعف في المستقبل ؟

السيد العضو خالد محيي الدين :

إنني اكاد انتهي من سرد حديثي ، واكرر أنه إذا أريد للاستفتاء ولهذه المناقشة أن يأخذا شرعبتهما فلا بد أن يستمع الشعب لرأي المعارضة ، ولدى الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة القدرة على رد الصاع صاعين ، إلا أن من حق الشعب الاستماع لرأي المعارضة كاملا ومحاذيرها .

السيد العضو فاروق الدربي:

إن المعارصة تنتقد فقط دون تقديم حلول بديلة .

رثيس الجلسة:

ارحو عدم المقاطعة وإلا فإنني سأضطر إلى إعمال أحكام اللائحة .

السيد المضو خالد محيى الدين :

اقول ذلك لأن عدم اطلاع الشعب على رأي المعارضة والمحاذير التي تراها في هذه المعاهدة بجعله يستمع الى رأي واحد وبدلي بصوته في الاستفتاء على رأي واحد، وسوف تتحملون امام الاجيال القادمة مسؤ ولية هذا العمل، قد تكون المعارضة على خطأ وقد تكون على صواب ، وفي كلتا الحالتين ، يجب أن يستمع الشعب إلى رأيها ليعلم ما إذا كانت على صواب أم على خطأ ، وإلا فلتتحملوا مسؤ ولية عدم عرضه ، ولذلك أرجوكم باسم الوطنية وباسم مصر ال تعرضوا على الشعب المصري كل الأراء ، وفي النهاية أيها الإخوة من أجل مصر أرفض هذه المعاهدة .

(تصفيق من المعارضة).

السيد العضو مدكور ابو العز:

أود أن أصحح واقعة ، لقد ذكر السيد العضو خالد محيي الدين أنه جاء على لساني أننا لا نستطيع محاربة إسرائيل ، وهذا أمر يخالف الحقيقة حيث إنبي لم أقصد هذا في حديثي ، وأعتقد أن كلامي كان واضحا ، فقد ذكرت ان مصر قادرة على الحرب مع اسرائيل ، إلا ان امريكا وروسيا لن تقبلا هزيمة اسرائيل ، ففي جميع الحروب التي خاضتها اسرائيل معنا وقفت امريكا بجانبها ، ويؤكد كلامي هذا انني ذكرت اننا جميعاً نضع الخطط الحربية وخاصة خطط القوات الجوية ونذيلها بملحوظة في نهايتها تقول « ان هذه الخطة ناجحة إذا لم تتدخل اميركا او اية دولة اخرى في المعركة الى جانب اسرائيل ، » .

إذن فالقول بأننا لا نستطيع محاربة إسرائيل لم يأت على لساني قط ، كيا أننا لا نستطيع أن نحارب إسرائيل ومعها امريكا وروسيا ، وشكرا .

( تصفيق ) .

ب \_ موقف بعض التيارات الناصرية :

تعقيب أحمد ناصر (\*)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس الجلسة ، السادة الزملاء :

استهل حديثي عن هذه المعاهدة الخطيرة التي تمثل منعطفا حادا وخطيرا في مستقبل الأمة العربية فاقول لكم : إن الأمر عندي ليس جدلا حول نصوص هذه الاتفاقية ، لا بالتأييد ولا بالمعارضة وإنما هو قبل كل شيء تسجيل لمصالح مصر التي ينبغي أن يضعها كل مواطن نصب عينيه ، وإن الله فوق ذلك محيط ليدرك كل ذي مسؤ ولية ، أن ما يصدر في شأنها أنما مرده بعد الله إلى الوطن والتاريخ الذي لن يهمل الحساب ، سواء كان ثواباً أو عقاباً .

وإذن ونحن في مفترق الطرق فإنني أشهد الله على نفسي وعليكم أن ما أصدره فهو واجبي لا أحيد عنه وأشهد الله وهو خير الشاهدين أن هذه المعاهدة هي في حقيقتها تبعية محتومة للخطر الصهيوني الداهم الذي مكنت له من عنق مصر ، إذ إن هذه الاتفاقية حوت من القيود ما يحطم التاريخ الوطني وما يكبل الزحف القومي لمصر ، وللأمة العربية ، ويخلق علينا أبواب الحربة في أيامنا المستقبلة .

إن هذه الاتفاقية أيها الإخوة \_ من وجهة نطري \_ هي معول يهدم أمجاد مصر وتاريخها وسيف مسلط على يومها ومقبرة لخدها ، وإن هذه الاتفاقية أيها الإخوة ، قد مكنت للغاصب تحقيق أحلامه التاريخية في وطننا العربي واغتصبت إرادة مصر كرها في غيبة شعبها .

(\*) استناداً الى : جمهورية مصر العربية ، بجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٩ من ابريل سنة ١٩٧٩ . واحمد ناصر هو ممثل احد التيارات الناصرية والمعروف ان حزب التجمع يضم بعض التيارات الناصرية تحت لوائه . . . وما تزال هناك تيارات ناصرية اخرى خارجه .

قلت في لجنة العلاقات الخارجية يوم ٢٢ من مارس سنة ١٩٧٩ إنني أذكر السيد رئيس الجمهورية بقوله في مجلس الشعب المصري في ١١ من نوفمبر سنة ١٩٧١ بالنص: « إن هدف الولايات المتحدة عرل مصر عن الأمة العربية ، وإننا لا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريا عمل ذلك ، لأن مصر جزء من الأمة العربية قدرا ومستقىلا » هذا ما قاله السيد الرئيس في ١١ من نوفمبر سنة ١٩٧١ حينها أوضح أن الهدف الأساسي لامريكا هو عزل مصر عن الأمة العربية ، كها قلت . وما يردده مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل بالحرف: «لن يكون سلام لشعب إسرائيل ، ولا لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد ، حتى لو وقعنا معاهدة صلح » هذا كلام « مناحيم بيغن » والذي يردده دائيا ، فماذا جرى ؟ عندما أقدم السيد الرئيس على مبادرته في نوفمبر سنة ١٩٧٧ ، رفضاها ، وعينها تقدم باتفاقيتي « كامب ديفيد » في سبتمبر سنة ١٩٧٧ رفضناهما في هذا المجلس وذكرنا أنه هناك تحفظات .

رئيس الجلسة:

ماذا يقصد السيد العضو بلفظ « نا » التي يستخدمها وهل تنصرف إلى المجلس كله ؟ أرجو التوضيح .

#### السيد العضو أحمد ناصر:

إنني أتكلم عن المعارضة . . . وقلنا إننا نرفض اتفاقيتي « كامب ديفيد » وفي هذا المجلس الموقر ارتمعنا جميعا معارضة وأغلبية إلى المستوى القومي ، فحددنا مجموعة من التحفظات بلغت ١٤ تحفظا ، وقلنا : إن هذا هو الحد الأدنى ، لكي نقبل إطاري السلام ، وللأسف لم يحقق المفاوض المصري أيا من هذه التحفظات وإن كان قد أدخل بعض التجميل اللفظي على بعض المواد ، لقد كان المفاوض المصري متلهفا على الوصول إلى السلام ، بينا كان يقابل من الجانب الإسرائيلي بقوله : إننا لسنا متلهفن على السلام .

ولقد أدلى المفاوض المصري بعديد من التصريحات: « إننا سنصل إلى السلام مها كانت العقبات » ، ثم يقول « إننا سنصل إلى السلام إن عاجلا أو آجلا » ، في الوقت الذي يقابل كل ذلك بصلف من العدو الإسرائيلي . ولذلك قلنا إننا لا نوافق على اتفاقيتي « كامب ديفيد » ثم جاء الرئيس كارتر إلى القاهرة ومكث ثلاثة أيام ، وذهب إلى إسرائيل ؟ ثلاثة أيام ، ماذا فعلوا في إسرائيل ؟ ماذا فعله نواب المعارضة في إسرائيل ؟ وما الذي تلقاه الرئيس كارتر في إسرائيل ؟ حتى قال قبل أن يغادر مطار إسرائيل « إنني لا استطيع أن أفعل أكثر مما فعلت وانني آسف لانني لم أحقق شيئا . . . » ثم يصل كارتر إلى المطار المصري ويقابل المفاوض المصري وبعد دقائق بل في دقائق تنتهي كل المشاكل :

( ضجة ومقاطعة ) .

السيد عبد الباري سليمان ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) :

السيد الدكتور رئيس الجلسة ، الإخوة الزملاء :

حتى الآن ، لم أسمع من الأستاذ المتحدث أي شيء عن المعاهدة التي لم يتناول نصوصها بالمناقشة . إن للسيد العضو أن يتحدث في هذه المعاهدة وفي نصوصها وعن وجهة نظره فيها، لا أن يتحدث عن مقدمات الاتفاقية بهذا الشكل الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون محل قبول . حتى الآن لم نسمع إلا العبارات الجوفاء ، وأسمحوا لي أن أقول إنها عبارات جوفاء مثل تلك التي نسمعها على الأثير من جبهات رفض أخرى . حتى الآن لم يتناول السيد العضو أو يدخل في الموضوع فليتحدث عن الاتفاقية كما عرض لها من تحدث من قبل من السادة المعارضين ، أما أن يترك هذا الموضوع ولا يتحدث إلا عن نتائج لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون على هذه الصورة وعلى هذا الشكل ، فهذا ما أردت أن أوجه نظر سيادته إليه ، وشكرا .

( تصفیق ) .

#### السيد العضو احمد ناصر:

أنا أعلم تمام العلم كيف أتحدث ، وأعلم الحدود التي يجوز لنائب الأمة أن يتحدث فيها ، وأسلوب السيد الوكيل البرلماني في هذا التوجيه لا أقبله بأي حال من الأحوال . أنا عندما أعتلي هذه المنصة فمن حقي أن أتناول المعاهدة بأية صورة من الصور ، وأنا كمائب عن هذه الأمة منتخب من حقي أن أقول ما شئت وأن أعرض القضية كيفها المساء بدون توجيه من أحد . إن ما ذكرته حقائق يجب أن تقال وأنا لا أقولها للسيد الوكيل البرلماني لكن أقولها للتاريخ الذي يسجل علينا هده المواقف ، إنني أحدد لنفسي ، ولا يستطيع أحد أن يحدد لي ، الأسلوب اللذي اتحدث به . . . . . .

#### رئيس الجلسة:

إن ما يقوله السيد العضو قد أعلن ولم يكن في الخفاء .

السيد وزير الدولة لشؤون عجلس الشعب:

أرحو السيد العضو أن يعلم تماما أن من يتفاوص باسم مصر ، يتفاوض وخلفه شعب مصر . . يتفاوض وخلفه نواب الأغلبية . . فأرجو أن يكون حوارنا موضوعيا قوميا ، وكل شخص يعرف موضعه من الوطنية ، ويعرف موضعه في هذا الوطن . . ولا يليق أبدا أن نتستر خلف عضوية نتخذ منها سبيلا للتهجم على رمز الوطنية في مصر . إننا نرفض هدا .

#### السيد العضو احمد ناصر:

لقد قلت في بداية حدبثي إننا نخاطب التاريخ ولا نخاطب أحدا . . . ومن المفروض أن يحمي السيد رئيس الجلسة المتكلم وإذا كان الكلام بهذا الأسلوب نستطيع أن نتوقف عن الكلام . .

رئيس الجلسة .

أرجو السيد العضو أن يدخل في الموضوع وعنده نصوص المعاهدة وعليه التكلم فيها .

#### السيد العضو احمد ناصر:

لطقد قلما في لجنة العلاقات الخارجية إن هذه المعاهدة تتعارض مع صريح نص المادة الأولى ، الفقرة الثانية ، من المستور التي تقول « والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقبق وحدتها الشاملة » . كما أنها لا تتفق مع صريح نص وثيقة إعلان الدستور التي جاء بها ، «الوحدة أمل أمتنا العربية»عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده .

ومن هذا المنطلق . فإنني أقول : إن هذه المعاهدة تصطدم مع صريح الدستور وتصطدم مع روح الدستور وتصطدم مع وثيقة إعلان الدستور ، ومن ثم فهي غير دستورية .

#### السيد العضو فاروق الدربي:

إنني أعترض على القول بأن هذه المعاهدة غير دستورية .

#### رئيس الجلسة :

إن للسيد العضو أن يقول ما يشاء ، فهي رأيه أن هذه المعاهدة غير دستورية ، وأرجو من الأخ فاروق عدم المقاطعة .

#### السيد العضو أحمد ناصر:

هذه المعاهدة أيها الإخوة ، تخالف الدستور مخالفة واضحة وصريحة لما سبق أن ذكرته ولما سبق القطع به من أنه لا حلول منفردة ولا صلح منفردا بيننا وبين إسرائيل ، ومن أنه لا يمكن التنازل عن أي من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل سنة ١٩٦٧ ، ومن أنه يجب تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة . وهذه التصريحات التي أدلينا بها مرارا وتكرارا لا نجد لها أثرا على الإطلاق في هذه المعاهدة .

#### أيها الإخوة :

إن هذه الاتفاقية تمثل خطورة بالغة على التزامات مصر العربية وعلى تضحيات الشهداء التي بلغت مائة ألف شهيد وبلغت ، ٤ ألف مليون جنيه وهذه المعاهدة هي معاهدة ثنائية لأنها تمت بعيدا عن الإطار العربي ولم يرجع فيها إلى أى من الدول العربية .

وأذكر بما النزمت به مصر في أبريل سنة ١٩٥٠ فقد النزمت مصر بقرار الجامعة العربية رقم ٢٩٢ الذي يقضي بأنه: « لا يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية أن تتفاوص في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو عسكري أو اقتصادي مع إسرائيل أو أن تعقد مثل هذا الصلح أو الاتفاق ، وإن الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر منفصلة فورا عن الجامعة العربية » هذا الكلام النزمت به مصر في أبريل سنة ١٩٥٠ وأكدته مؤ تمرات القمة العربية فأين الالتزام بهذا المقرار ؟

إننا حينها نقول الآن بأن مصر تعزل ولا تعزل فإن مصر هي التي تعزل نفسها بيدها ولا أحد يعزلها لأنها خرحت عيا التزمت مه في أبريل سنة ١٩٥٠ .

إن المخاطر العديدة ، أيها الإخوة ، التي تواجهنا بعد توقيع هذه الاتفاقية هي :

أولًا \_ قطع الروابط المصرية العربية وهو ما لم يحدث منذ دخول الإسلام مصر حتى الأن .

ثانياً \_ تعريض أمن ومصالح المصريين العاملين في العالم العربي للخطر وهم أكثر من مليون ونصف مليون مواطن .

ثالثاً \_ تعريض الاقتصاد المصري للدمار على المدى الطويل .

رابعاً \_ احتمال الصدام المسلح بين مصر وجاراتها العربية .

خامساً ـ قطع المساعدات الاقتصادية العربية عن مصر .

سادساً \_ القطاع النفط العربي عن مصر .

سابعاً .. نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر .

ثامناً \_ تطبيق قواعد المقاطعة الإسرائيلية على المنتجات المصرية في البلاد العربية .

#### رئيس الجلسة:

إن الأخ أحمد ناصر يذكر أمورا ولكنه لا يقيم عليها الدليل .

السند العضو احمد ناصر:

لسوف ادلل عليها حالا .

إن هذه الاتفاقية ، أيها الأحوة ، هي تعبير واضح عن موقف اسرائيل أكثر منها تعبيرا عن موقف الحكومة المصرية ، إذ لم يذكر اسم الشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة ، وقبل المفاوض المصري أن يطلق على الشعب العربي بالضفة الغربية وغزة تعبير « السكان » حتى دون ذكر كلمة العرب .

ولقد اغفل منظمة التحرير الفلسطينية التي أجمع الشعب الفلسطيني على أمها منظمته الشرعبة الوحيدة . والأكثر من ذلك والأخطر أننا التزمنا بما ليس من حقنا ولا فوضنا فيه أحد ، ألا وهو الاستمرار في تطبيق إدارة اسرائيلية للأراضى العربية المحتلة باسم إدارة ذاتية .

وإنني أذكر السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الذي وقف يدافع عن الحكم الذاتي بما قلته من قبل من أن المحكم الذاتي فكرة ابتدعتها إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ وكان الهدف منها أن تعد إسرائيل بمعرفتها قيادات عربة ، وان فكرة الحكم الذاتي التي طرحتها إسرائيل عام ١٩٦٧ رفضت ، ثم طرحت مرة أخرى عام ١٩٧٤ ورفضت أيضا ، واعيد طرحها عام ١٩٧٥ ولكنها رفضت كذلك لأنها كانت فخا للقيادات الفلسطيييه فرفضتها هذه العيادات . هذا ما أدت أذكر به السيد رئيس لجنة العلافات الخارجية . فبدعة الحكم الذاتي ابتدعها أول من امتدعها الصهايسة الإسرائيليون ، وهي البدعة التي نتشدق نحن الآن بها وقد رفضتها القيادات الفلسطينية رفضا باتا .

نقول إن استمرار تطبيق إدارة إسرائيل للأراضي العربية المحتلة باسم إداره ذاتية رفضها الأردن ورفضتها منظمة التحرير الفلسطينية ورفضها الفلسطينيون أنفسهم وكاننا أخذنا نيابة عن إسرائيل حق تصفية الحقوق العربية المثروعة .

ثم أين هي القدس أيها الأخوة في هذه الاتفاقية ؟ يقال إن الفرار رقم ٢٤٢ ينناول الضفة الغربية وان القدس جزء من الضفة الغرببة . وماذا عن التصريحات القاطعة التي يدلي بها رئيس وزراء اسرائيل والتي يوجه بها حدبثه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ويقول له فيها هذه هي حقيقة المعاهدة ؟ . . « إن القدس موحده وإننا على استعداد ان نحارب من أجل القدس » هذه هي كلمات رئيس وزراء اسرائيل . . يقول إن هذه هي حقيقة المعاهدة التي يجب أن يفهمها كل مصري ويجب أن يفهمها رئيس مجلس الوزراء المصري . « إن القدس موحدة عاصمة لاسرائيل » .

انتقل بعد ذلك بالحديث عن العلاقات الدبلوماسية ، إن العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل بدرجة سفير ستنشأ بعد الانسحاب المبدئي بشهر ؟ كيف ذلك ؟ هل كان كل هدا الجهد وكل هذا الشد والجذب من أجل إرجاء إقامة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل لمدة شهر واحد ، فبعد أن كانت ستقام بعد ٩ أشهر جعلناها تقام بعد عشرة أشهر ؟ . . كنا قبل ذلك نقول : إنه لا يمكن إقامة هذه العلاقات الأن .

وإنني أذكر كلمات السيد رئيس الجمهورية عندما قال إن هذا الجيل لا يتحمل العلاقات الطبيعية مع إسرائيل . نحن فعلا لا نتحمل اليوم إقامة العلاقات الطبيعية مع اسرائيل ، وكان من الواجب ان نترك هذا الأمر للايام وللأجيال القادمة تقرره ، ولكن هذه الاتفاقية الزمتنا بإقامة سفارة بعد شهر من الانسحاب المبدئي

والأكثر من ذلك أننا سمحتفل يوم ٢٦ مايو سنة ١٩٧٩ . . .

السيد العضو توفيق سليمان:

بعودة العريش.

السيد العضو احمد ناصر:

لا . . ليس معودة بالعريش ، وإنما سنحتفل بفتح الحدود بيننا وبين إسرائيل . إن المسألة لم تعد مسألة معاهده ، وإنما أصبحت عملية وحدة بيننا وبين إسرائيل . قد يقال وما المانع من فتح الحدود ؟ وأقول : لا والفلا .

إننا سنفتح الحدود مع إسرائيل يوم ٢٦ مايو سنة ١٩٧٩ وسنحتفل بذلك وسينقل أعضاء مجلس الشعب «عامل على باطل » إلى العريش . . إن الحدود بيننا وبين إسرائيل ستفتح ولم يكن قد تم تنفيذ أي بند من بنود المعاهدة . إن المسألة ليست مسألة معاهدة ، فلقد دخلنا في مخطط أكبر من المعاهدة . نحن نفتح الحدود . . نحن نزيل الحواجز . . نحن نحتفل ببعضنا البعض . . يوم ٢٦ مايو سنة ١٩٧٩ ولم يمض على توقيع الاتفاقية سوى شهرين سفتح الحدود مع إسرائيل !

#### رئيس الجلسة:

ما هو الأساس الذي بني عليه الأخ أحمد ناصر كلامه عن فتح الحدود مع إسرائيل يوم ٢٦ مايو سنة ١٩٧٩ ؟ السيد العضو احمد ناصر :

إن الإعلام المصري . . الإعلام القومي والصحافة القومية هو الأساس الذي بنيت عليه كلامي .

السيد عبد الباري سليمان ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) :

للأسف الشديد إن المعلومة التي يدكرها السيد العضو المتحدث ليس لها أصل إطلاقا إلا في مخيلته هو فقط . فلو رجعنا إلى اتفاقية السلام نجد أنها تنص على أن الانسحاب الأول يتم خلال تسعة أشهر ، وبعد ذلك يجري التفاوض بشأن العلاقات الطبيعية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للأنسحاب الأول ، معنى ذلك أن هناك فترة مدتها ١٥ شهرا ليتم التفاوض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل . فمن أين إذن أتى السيد العضو بتاريخ ٢٦ مايو سنة ١٩٧٨ ولم يبق على هذا التاريخ سوى شهر ونصف ؟ . . في حين أن تطبيع العلاقات سيجري بعد ١٥ شهرا ؟ . . من أين أن تطبيع النكلام ؟ . . لنكن موضوعين ولنتحدث حديثا موضوعيا ، حديث النصوص .

إن الأخ الزميل ، قبل أن يكون عضو مجلس شعب ، فهو أيضًا محام . . درس القانون ويستعمل هذا القانون كمحام . . والقانون نصوص . . وأمامنا في المعاهدة نصوص وعلينا أن نعالج هذه النصوص.

إن النصوص الموجودة في المعاهدة ، أيها الإخوة ، تختلف كل الاختلاف وبعيدة كل البعد عـما يقولـه الأخ الزميل . وعلينا أن نلتزم الموضوعية وأن نبعد عن الإثارة .

#### السيد العضو توفيق سليمان:

إن أحمد ناصر يتحدث عن معاهدة أخرى أتته من دول الرفض .

#### السيد العضو أحمد ناصر:

لقد أعطت مصر السرائيل كل شيء في الذي أخذته مصر ؟ أعطينا إسرائيل كل ما طلبته وكل ما طالبت به ، وماذا أخذنا ؟ أخذنا سيناء التي عادت إلينا منطقة منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة ، من تقييد للتسليح ، إلى تجريد وانعدام وسائل الدفاع الفعالة عن سيناء ، وكذلك المطارات المصرية في سيناء التي ستسلم إلينا ، محرم على مصر وحود الطائرات الحربية بها وأصبحت لمصر الأول مرة في التاريخ حدود عسكرية وحدود سياسية حدودنا العسكرية آخرها قناة السويس ، التي نستطيع أن محرك فيها القوات كيفها شئنا ، حدودنا السياسية آخرها الحدود المتفق عليها بيننا وبين إسرائيل ، قيدت سيادة مصر على أراضيها ، وتم الاتفاق على أن وجود القوات الدولية في سيناء ، وطلب إلغائها أو تعديل وجودها ليس من اختصاص مجلس الأمن الدولي فقط وإنما بإشتراط إجماع الدول الخمس أصحاب حق « الفيتو » أي أن حكومة مصر لا تستطيع أن تخرج قوات الأمم المتحدة الموجودة فوق الأراضي المصرية - إن كانت مصالحها - اللفظ الذي أضيف إلى المعاهدة هو أنه بعد خس سنوات يجوز لأحد الأطراف أن يطلب تعديل ترتيبات الأمن إلا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة الطرف الأخر وهذا هو التجميل اللفظى الوحيد الذي أضيف إلى المعاهدة ، ثم إن

هذه الاتفاقية \_ أيها الاخوة \_ تتضمن تنازل الحكومة المصرية عن حقوق سيادية لا تملك أي حكومة أن تتنازل عنها ، هذه المعاهدة نقبل بمقتضاها التنازل عن مضيق تيران ، ومضيق تيران هذا مفروض أنه ممر إقليمي ، ممر إقليمي وليس ممرا دوليا ، إن البند (٢) من المادة الخامسة من معاهدة السلام ينص على « أن مضيق تيران ممر دولي » .

وهذا تنازل عن حقوق سيادية لا تملك أي حكومة أن تتفاوض فيها ، ثم أضافت إسرائيل - أيها الإخوة - إلى النحفظات التي كان مجلس الشعب المصري بحق قد طلبها ، أضافت إليها - والتي رفضت جميعها بالكامل - أن مصر قد قبلت بنص المادة ( ٣ ) بند ( ٢ ) من المعاهدة أن تتحول إلى قوة بوليسية لمطاردة الثورة الفلسطينية ، وفي نهاية المادة تكفلت مصر بتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى المحاكمة .

إن مشكلة المستوطنات التي اعتمدت لها إسرائيل منذ فترة ٥ ، ١٢ مليون دولار ، ثم اعتمدت لها منذ أسبوعين ١٥ مليون دولار ، وقد صرح موشي ديان بعد توقيع المعاهدة مباشرة أي يوم ٢٩ أو ٣٠ مارس وقال بأن مشكلة المستوطنات ليست واردة وأنه ليس هناك اتفاق اطلاقا على مشكلة المستوطنات ، وسوف نستمر في إقامة المستوطنات .

هل استطعنا ـ أيها الإخوة ـ أن نجعل من امريكاشريكا كاملا ، كها قال المفاوض المصري ؟ الفكرة هو أن نحيد امريكا ، هل نحن بتوقيعنا على هذه التنازلات الرهيبة والتي لا يملك أي مفاوض أن يتنازل عنها ، ولا يملك أي شخص ، بالغاً ما بلغ ، أن يقدمها لدولة ما زالت عدوا ، وقد كان من المقترح أن يحضر بيغن إلى مجلس الشعب ، وكان من بين برنامج زيارته إلقاء خطاب في مجلس الشعب وهو رئيس دولة ما زالت دولة مواجهة ودولة حرب مع مصر ؟ هل استطعنا أن نحيد الجانب الامريكي؟

هل استطاعت مصر بما قدمته من تنازلات ـ لا يملك أي فرد أن يتنازل عنها أن يحيد امريكا؟ إنني أقول وأردد كها رددت أقوال الرئيس محمد أنور السادات ، وكها رددت أقوال مناحيم بيغن ، فإنني أردد ما قاله الرئيس كارتر في الكنيست الإسرائيل : « دعوني أكرر ما قلته لرئيس الوزراء بيغن في العالم الماضي أمام البيت الأبيض في عيد تأسيس دولة إسرائيل الحديثة والمستقلة ، وإليكم ما قلته : طوال ثلاثين عاما وقفنا إلى جانب دولة إسرائيل الأبية والمستقلة ، واستطيع القول دون تحفظ كرئيس للولايات المتحدة أننا سنظل على هذا الموقف لمدة ثلاثين عاما أخرى بل إلى الأبد » ثم أضاف « وأنا أعرف وأتفهم القلق الذي تشعرون به وأنتم تبحثون أهمية الخيارات التي سيتعين مواجهتها حتى إبرام معاهدة سلام بين إسرائيل وبين مصر ، وإذ يقترب موعد هذه الخيارات عليكم أن تذكروا التعهد الذي التزم به أمامكم اليوم ثانية وهو أن الولايات المتحدة لن تساعد على الاطلاق على أي اتفاق أو أي إجراء يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر » .

حيدنا امريكا، وعملناها شريكاً كاملاً؟ إلبداً وناتي في ٢٥ مارس قبل توقيع المعاهدة بـ ٢٤ ساعة، ويعطى اتفاق ضمان بين امريكاوبين إسرائيل ، وياتي السيد رئيس محلس الوزراء المصري يقول : بأنه على الرعم من هذا الاتفاق إلا أننا مصممون على التوقيع ، بتاريخ ٢٥ / ٣ أي قبل التوقيع بيوم واحد .

#### أيها الإخوة :

كنت أتمنى لهذه المعاهدة الخطيرة التي تمثل منعطفا حادا في تاريخ الأمة العربية أن تحظى بما يجب أن تحظى به ، لقد انتهينا من الاجتماع المشترك للجنة العلاقات الخارجية والشؤ ون العربية والأمن القومي أول أمس الساعة الواحدة صباحا ، ولم يوزع علينا تقرير اللجنة إلا صباح اليوم عند دخولنا الجلسة ، فبأي حق يوزع التقرير على المتواب عند دخولهم الجلسة عن أخطر مشكلة في تاريخ الأمة العربية ، تقرير مكون من ١٨ أو ٩٠ صفحة يعرض ويطلب منا مناقشته في أخطر قصية ، ثم إن السيد رئيس اللجنة قد أورد في الصفحة ( ١٢ ) من التقرير ما يخالف صريح اللائحة الماخلية للمجلس عندما ذكر « وقد صدر قرار اللجنة بأغلبية أعصائها على اختلاف اتجاهاتهم وانتهاءاتهم الحزبية ، وقد ظهرت معض الاراء» آراء من . . . ؟ « عبر عنها أقلية من الاعضاء» .

(اصوات. مقاطعة)

إنني لا أقول مأن يكتب لي ، ولكن يكتب للتاريح ، يكتب لأولادما وأحفادنا ، حتى يعرفوا من الدي وافق ومن الذي عارص ، ولكن أن يأتي التقرير ويقول « . . . وقد ظهرت بعض الآراء عبر عنها أقلية » أقول : لا . . إن السيد رئيس اللجنة قد خالف بهذا صريح نص المادتين ٩٦ ، ٩٦ من اللائحة الداحلية وقد كان يجب أن تذكر أسماء المعارضين .

#### أيها الإخوة :

إن قلب مصر لينض بالأسى ، ويفيض بالدم على سالف أنجاه الوطن التي ذهبت في خدمة المدالامريكي وفي مساندة الاستعمار الصهيوني . إن قلعة الحرية في الوطن العربي قد تدهورت حصونها وزلزلت أعلامها ، وعاص منها الشعور الوطني ، وصارت إلى مأتم في هده الاتفاقية ، وإنني أعيذ جماهير الشعب أن تحديها شعارات كاذبة وملفقة ، إذ صورت الاحتلال الصهيوني الدائم لتراب مصر على أنه سلام لها ، وما أتعس هذا السلام ، إذ تلاحق علينا أيام سوداء في مصوص الاتفاقية الحالكة تخادع المواطنين ولن تخدعهم ، فتالله لن تغيب الحقيقة كتيرا ، ولسوف تنكشف صبحا ، انما يخادعون الله وبحادعون أنفسهم ، وأما أقول لكم \_أيها الإخوة \_إنني أدكركم بشيء تعلمونه جيدا إن إمام الشهداء الحسين حينها فاتل في مفر من وحاله حتى استشهدوا جميعا فلها بترت ذراعه حارب مذراع واحدة ، ولم يسسلم لسلام شائن . وخالد بن الوليد يقاتل حتى إذا مات رغم أنفه قال وهو يلهظ أنهاسه الأحيرة . « لقد حاربت مائة موقعة وليس في جسدي موضع إلا وفيه طعنة رمح أو صرية سيف ، وها أبادا أموت كها يموت البعير ، فلا نامت أعين الحبياء »إن تاربح العروبة والإسلام لا يعرف سلاما مهيض الجناح ولكمه كان يستحلص حقه دواما بحد السيف وبصلابه الرمح . وأهدي إلى السادة نواب الحزب الوطني الديموقراطي قولة الزعيم الثابي للحزب الوطني الماضل عمد فريد حس قال : «إننا نعرف كيف نصبر على المكاره ، ولكننا لا نعرف النفريط في حقوق بلادنا » .

لفد للَّغب . اللهم فاشهد ، وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

## ج \_ موقف حزب العمل الاشتراكي : (١) تعقيب ابراهيم شكري رئيس الحزب(\*)

سم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس الجلسة ، الإحوة الأعضاء .

إن هذه اللحطات لا يمكن أن تكون منفصلة عن تاريخنا الحديث ، بل عن تاريخنا كله ، تاريخنا نكل مراحله ، بكل المراحل التي سار فيها الشعب المصري ، والتي قدم فيها الكثير ، ليثبت وجوده في هذه البقعة من العالم ، وليقوم بدوره الحضاري .

وليس عربها أن نحد أن الرئيس السادات في خطابه ، دكرنا بالشهداء ووقفنا تحية لهم ، وليس أيضا غريبا أن نجد أن السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يتحدث أيصا ، يذكر الشهداء وبقف تحية لهم ، لأمه إذا كان الحديث هو

<sup>(\*)</sup> استناداً الى : جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الحادية والستين المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩هـ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩م ([القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ ) (طبعة مؤتنة ) .

حديث السلام ، فإن هذا الحديث عن السلام ومعاهدة السلام لا ينفصل أبدا عن حديث المعارك والشهداء ، لأنهذا الموقف ، وهذه النتيجة ليست إلا حصيلة لهذه التضحيات الكبيرة ، وهذه التضحيات الغالية التي قدمها الشعب بشرف ، وقدمها الشعب دائيا بعطاء ، إذ لم يكن الشعب متخلفا أبدا ، وإذا كانت النتائج في الحروب السابقة أو في بعضها ـ ما عدا حرب سنة ١٩٧٣ ـ لم تكن في صالح مصر ، ولا في صالح العرب فإن الكثير من الأخطاء يقع على القيادات التي كانت تقود هذه المراحل ، ولكن الشعب كان دائيا مستعدا لأن يبذل ، مستعدا لأن يقدم ، مستعدا أن يقوم بواجبه ، ولا أدل على ذلك من النتائج التي حصلنا عليها في سنة ١٩٧٣ .

إننا اليوم ببدأ طريقا غير الطريق الذي سلكناه في مدى ثلاثين عاما ، والتي كانت ـ ما عدا حرب ١٩٧٣ ـ نتيجته دائيا في غير صالحنا ، حتى حرب ١٩٥٦ ، التي صورت بصورة غير الصورة الحقيقية عن نتائجها ، وعن الوضع الذي كان موجودا فيها ، ولا أدل على ذلك من الكلمات التي سمعناها نحن هنا من الفريق فوزي ، عندما أى ليحدثنا ـ كان موجودا فيها ، ولا أدل على ذلك من الكلمات التي سمعناها نحن هنا من الأعضاء الموجودين الآن في هذه القاعة كانوا موجودين في مجلس الآمة في ذلك الوقت ـ عن كيف وقعت هزيمة وكثير من الأعضاء الموجودين الآن في هذه النتائج وإن هذه النكسة ـ كها كانوا يسمونها ـ بدأت منذ سنة ١٩٥٦ » .

وتفسيره في ذلك بعبارة واضحة ومحددة أنه قال « إنه كان هناك انتصار سياسي صور على أنه انتصار عسكري ، وبدلك أسس على نتائج خاطئة ، وبدأ من ذلك التاريخ يقال إننا أحرزنا نتائج عسكرية في سنة ١٩٥٦ وهمو أمر خاطىء ، لأن الننائج كانت نتائج سياسية فقط » .

وعلى ذلك فإن حرب ١٩٥٦ التي صورت بهذه الصورة ، كانت أيضا في صالح إسرائيل لانها منذ ذلك الوقت كانت تمر في الممرات المائية بما فيها مضيق شرم الشيخ ، ما عدا قناة السويس وكان هذا الوضع مخفيا عن الشعب في ذلك الوقت ، ولم يظهر إلا في سنة ١٩٦٧ ، ولم تظهر حقيقة الأمر إلا بعد أحد عشر عاما من إخفاء هذه الحقيقة .

وحرب ١٩٥٦ ، التي صورت على أنها كانت انتصارا ، كان فيها كسب كبير لإسرائيل في تلك النقطة ، وهمي ليست بالقليلة لأنها فتحت لها كل الافاق بالنسبة لتقوية اقتصادها في البلاد الأفريقية وفي الشرق الاقصى .

وعلى هذا ، فإننا عندما نبدأ الان طريق السلام ، وهو طريق لا شك أن له مقتضياته ، وله ظروفه ، وله الكثير من الإجراءات التي نضطر وسنضطر أن نقيمها أو أن نتعامل على أساسها ، وهذه المقتضيات هي التي تجعل الكثير من الإخوة والزملاء لهم ملاحظات على مقنضيات السلام ، كيف يمكن أن نفعل ذلك ؟ كيف نتعامل بذلك ؟ . . كيف نسرع بذلك ؟ . . النخ .

كل هذه أسباب تتعلق بنفس الأساس الذي ستعامل عليه وهو أننا اخترنا طريق السلام ، وهذا الطريق مختلف تماما عن طريق الحبب ، وعن طريق فض القضية عن طريق نصر عسكري حاسم من جهتنا ، ومن جهة العرب ، وهذا بكل التوقعات وبكل الحسابات ، بعيد في وقتنا هذا ، ولذلك فعندما نتوجه إلى السلام ومتحدث عن مقتضيات هذا السلام فيجب ألا يقال أبدا إن هناك كثيرا من المسائل لا يمكن تناولها بالحديث أو العمل أو يجب ألا نخوض فيها ، لأن مقتضيات السلام هي مقتضيات بعيدة عن مقتضيات الحرب تماما . .

( وهنا حضر السيد الدكتور رئيس المجلس ، وتولى رئاسة الجلسة ) .

ولا أريد ، أيها الإخوة الزملاء ، أن أتحدث في تفاصيل ننود هذه المعاهدة ، وسأترك بعص جوانب هذه التفاصيل للإخوة الزملاء من أعضاء حزب العمل ، إنما سأتحدث في ملاحطات عامة تتعلق بالمعاهدة وظروفها والكيفية التي قدمت بها . بدايةً ، بالنسبة للوثائق التي قدمت ، فإنني أود القول انها هي كل الوثائق التي دار عليها التعاقد ، ولا توجد أبدا وثائق أخرى يمكن أن تكون جانبية أو سرية ، وذلك ما تأكدت منه حينها حضرت جلسة مجلس الوزراء .

( تصفیق ) .

ودارت المناقشات أمامي صريحة وواضحة من جميع الوزراء وكانت هذه ـ بطبيعة الحال ـ من النقاط التي أثيرت وتحدث فيها البعض ، إذن ، فالوثائق والملاحق التي قدمت هي كل ما يتصل بهذا الموضوع .

ولذلك يجب علينا جميعا ألا نسمع أو ننصت لأي حديث يقال هنا أو هناك ، سواء كان في مصر أو خارجها على أن هناك أمورا أو موضوعات أخرى قد اتفق عليها ، أو أنه مفهوم أن هذه المعاهدة سيكون لها اعتبارات أخرى ليست واردة في الوثائق الموجودة ، ولا أدل على ذلك من أنه حتى خطاب التفاهم الذي أبرم بين أميركا وبين إسرائيل قد تم المرد عليه ونشر هذا الرد وكانت ردود مصر واضحة ، وكان موقف السيد رئيس مجلس الوزراء واضحا وصلبا ، وكان النشر بصورة تبين تماما أننا لا نقبل أبداً أن يكون هناك موقف مترتب على هذه المعاهدة لم ندخل فيه طرفا ولم نناقشه ، أو أن هناك أطرافا تحاول أن ترتب على المعاهدة موقفا معينا لا نشترك فيه ولا نعترف به .

ولذلك فقد رفض المفاوض المصري هذا الموقف ، وأيضا رفضته اللجنة التي وضعت التقرير الذي نحن بصدد مناقشته ، وأنا أيضا باسم حزب العمل أقول إننا نرفض هذا الموقف تماما ، ولا يمكن أبدا أن نتصور أننا جذه المعاهدة نعطي أي جانب من الجوانب أو أي قوة من القوى مركزا ممتازا ، أو مصالح معينة هنا ، فموقفنا واضح فإننا مع العرب ، وإننا في موقف عدم الانحياز ، وإننا مع الدول المحبة للسلام في العالم ، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هذا واضحاً ومبينا ، وهذه أول ملاحظة من الملاحظات العامة .

أما الملاحظة الثانية فهي أن التقرير الذي قدمه السيد رئيس محلس الوزراء للمجلس كان موضوعيا ومحددا في كل كلمة من كلماته ، لذا فإنني احيى هذا التقرير تماماً .

(تصفیق) .

واحيى تلك العبارات التي تحدث بها ، في النتائج الأخيرة من التقرير ، عندما قال إن ما حصلنا عليه ليس إلا بداية الطريق ، وهذا كلام عظيم نحيه ونقدره ، ويجب أن نعرف أن المفاوض المصري يعلم أن ما تم هو بداية لطريق طويل ، وعلينا أن نجتاز هذا الطريق بثقة وقوة واطمئنان ، فنحن نعرف الأهداف التي نريد أن نصل إليها ، ثم كان توضيحه لدور مصر بالنسبة لفترة الانتقال للحكم الذاتي الفلسطيني ، وكيف أن مصر عليها أن تساند وتساعد الفلسطينيين على إقامة دولتهم وعلى إقامة هذا النظام ، لأن هذه الدولة وهذه الحكومة الجديدة التي ستقام هناك لا بد أن تمكون مختاجة إلى الكثير من المساندة في جميع النواحي التي تقيم حكها صحيحا في منطقة ما ، ألا وهي الضفة الغربية وقطاع غزة .

كذلك أوصح التقرير أن مصر ستكون مع الفلسطينين في كل هذا ، كما أنه في نهاية التقرير قدم تعهدا عظيها بأن المفاوض المصري ، ومصر كلها شعبا وحكومة وكذلك أيضا مجلس الشعب سنواصل جميعا هذا الطريق ، طريق النضال الذي تحدث عنه التقرير لكي نحقق النتائج التي نريدها . وهي النتائج المحددة بتحرير الأرض العربية جميعها ، وأيضا بإقامة دولة فلسطين وأيضا بالسيادة العربية على القدس العربية ، وأيضا بالسلام والأمان والاطمئنان المشامل للمنطقة كلها ، هذا التعهد قد تم أمام مجلسكم ، وعندما يتم هذا التعهد هنا في هذا المكان المقدس يجب أن نعرف أن هذا التعهد وراءه عمل ، وعمل كبير جدا بإذن الله .

وهنا أنتقل إلى الحديث عها سيحدث بعد التصديق على المعاهدة ، حيث إن موضوع النصوص ، وما ترمي إليه ، وتفسيراتها . . . الخ ، قد تناوله السادة أعضاء المجلس من جميع جوانبه ، ولذلك فان ما يهمني هو ما بعد التصديق على المعاهدة ، وماذا بمكن أن يكون طريقنا ، وكيف يمكن أن نستثمر الايجابيات الكثيرة الموجودة في بنود المعاهدة .

ولا شك أنه كانت هناك ملاحظات من معض السادة الأعصاء على موضوع تطبيع العلاقات بيننا وبين إسرائيل ، فهذا الموضوع فد تناوله الكثيرون من الناحية السلبية التي تقول إن إسرائيل فد حرصت على أن تجعل هذا التطبيع يتم بأسرع ما يمكن ، وحددت مواقيت منها تسعة أشهر من تاريخ التصديق بالنسبة لمعض النواحي ، ومنها ستة أشهر بعد التسعة الأشهر الأولى حتى تكون هناك علاقات ثقافيه واقتصادية وتجارية . . . الخ .

وكل هدا منصوص عليه ـ حفيقه ـ في المعاهدة ، وقد أخذ هدا على أنه نوع من السلبية بالنسبة لمصر .

ولكنني أقول إن طبيعة الأمور أنه إذا كنا سنقيم سلاما مع إسرائبل ، فلا شك أن هذا السلام في تفكيرها له قواعد وله ضوابط ، وأنها تريد أن تنفع بهذا المناخ الذي يسوده السلام ، وكدلك فهي تسرع ونحاول أن تجعل هذا المتحديد نوعا من الربط بيننا وبينها في خطوات وفي توقيتات محددة ، ولكنني أقول وبكل وضوح إن هذه العلاقات ـ كها نعرفون أيها الإخوة الزملاء ـ لا يمكن أبدا أن تقاس بمفدار معين ، أو أن يجبر أحد الجانبين على إقامتها بمقدار معين ، فهذه المسائل كلها ستكون متصلة بمعان وشركات وهبئات . . ألخ ، فهذه المسائل كلها ستكون متسعه وكبيرة ، ولا يمكن تحديدها أو وضعها في عبارات ، والعبارات التي وضعتها إسرائيل إما هي لكي تطمئن على أن تكون هنا علاقات ، ومع ذلك فها زالت الخيوط في أيدينا عاما لأن هذه العلاقات يمكن أن نكون على حد أدنى ثم تنصاعد إلى المجالات الني نرى فيها فائدة لنا من هذا التصعيد ، وهذا التكبير وهذا النضخيم .

ولذلك فإنه لا بد من استخدام هذه الأمور بحيث تكون متوازنة تماماً مع تنفيذ بنود المعاهدة التي نحرص على إتمامها ، وأقصد بذلك إقامة الحكم الداتي للفلسطبنيين لأن هذه النقطة من أصعب النقاط ، وستكون هناك مشقة كبيرة في تحقيقها بالصورة الني نراها عنفقة للصالح العام .

ولدا فإنه بالموازي مع الننائج الني يمكن أن نحققها في هذا الجانب ، يمكن أن يكون هناك تواز أيضا في تطبيع هذه العلاهات ، ولذا فإنني أرى أن هذه المنقطة لبست بالصورة السلية الكاملة التي يراها البعض ، بل إنني أرى أن تكون ورقة إيجابية في أيدينا يمكن بها أن نحقق نتائج متوازية مع مصالحنا ، ومع ما نريده من تنفيذ هذه المعاهدة بالصورة التي تحدثنا عنه ، وهو إقامة الحكم الذاتي للفلسطينيين .

وهناك نقطة أخرى أود أن اتحدث بشأنها ، وهي موضوع الثلاث السنوات ، لا شك أن موضوع الجلاء الأول في تسعة أشهر ، مبين وموضح بالمناطق ، وأيضا بالأشهر وبالأيام .

أما بالسبة لفترة الثلاث السنوات فإنني أود القول بإن هناك خطة طويلة بعد فترة التسعة الأشهر تستغرق نحو سستين وثلاثة أشهر ، أي أنها من الآن وحتى نهاية المدة ستكون ثلاث سنوات ، إن المعاهدة تنص على أن المدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، أي أن هذه المدة هي الحد الأقصى ، ولكن أيضا بمكن أن تكون أقل من ذلك ، ويمكن أن تدخل هذه النقطة باستمرار في محاولاتنا للانتفاع بها حتى لو كان انتفاعا جزئيا ولا يمس ما أرادته إسرائيل وقصدته من الاحتفاظ بهذه المنطقة لمثل هذه الفترة الطويلة ، حيث تقول إنها تنشىء مطارات في منطقة أحرى ، وأن هذه المطارات ستحتاج وقتا طويلا لإقامتها ، ولذلك فإنها تحتفظ بهذه المنطقة لهذا السبب .

كها يمكن أيضا - بغر المساس بحق إسرائيل في استعمال المطارات الحربية في هذه المنطقة الأخيرة ، وهي المبطقة الثالثة ـ أن تكون هناك اتفاقات ضمنية بين مصر وإسرائيل ، ومع اللجان الفنية لكي يكون هناك سماح للمصريين وللجان الفنية المصرية وللخبراء أن يتواجدوا في هذه المنطقة لدراستها ودراسة مشروعاتها ، حتى نكون على أتم الاستعداد بعد فترة الجلاء لاستغلال هذه المنطقة ، ولذلك أقول إن هذا الموضوع يمكن أن يدرس لأن هذه المنطقة هي منطقة غنية جدا بالمعادن ، ويمكن أن يكون هناك اتفاق ضمي بينا وبين إسرائيل على ألا تستنزف موارد هذه على منطقة غنية جدا بالمعادن ، ويمكن أن يكون هناك اتفاق ضمي بينا وبين إسرائيل على ألا تستنزف موارد هذه

المنطقة ، على أساس أنها ما رالت تحت أيديهم ، إذ إن الحكمة في وجودها في أيديهم لهذه الفترة هي حكمة أمن وليست حكمة أخرى .

ولذلك فعندما يكون هذا الموضوع مثارا أيضا فإنه يمكن إثارته بغير حروج عن ىنود أو نصوص المعاهدة ، هذا لأننا لا نقول إنها لا تستعمل هذه المطارات في مدة الثلاث السنوات ، أو لا يكون لها الأمن الكافي في هذه المنطقة في الثلاث السنوات ، إنما نقول دعونا أيضا ندرس أرضنا ودعونا أيضا نستعد لمشروعاتنا ، وأيضا فلنحذر من استنزاف موارد هده المنطقة من جانب إسرائيل .

الملاحظة الثالثة وتتعلق بالموقف العربي وما يترتب على التصديق على هذه المعاهدة . مما لا شك فيه أن ردود الفعل الانفعالية التي رأيناها وما ترتب عليها من قرارات لا يمكن أن تنفع الفضية على أية صورة من الصور، ومن ثم فهي لا تجدي ، ومن هنا فلقد كان الافضل من ذلك التفكير في كيفية مساعدة الموقف العربي ككل لتحقيق نتائج إيجابية في النقاط التي لم نتمكن من تحقيق نتائج كاملة فيها حتى الآن ، هذا هو التصور الإيجابي لما يمكن أن تقوم به الدول العربية ، لأن ما يحري الآن نحن نراه شيئا خاطئا ، وخطيئة في حتى القضية العربية وفي حتى العربية وأ

ومما لا شك فيه أننا يحب أن نكون حذرين في هذه النقطة ، ذلك لأن هناك دولا للرفض سيئة في مسلكها من بداية الأمر ، ولا تضمر إلا السوء لمصر القوية ، ولقد استطاعت هذه الدول بالفعل أن تحر وراءها في بعض المواقف بقية الدول العربية ، ومن هنا فإني أقول إن مصر الرسمية ـ كها جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء بالمجلس ، وما أوضحه بلجان المجلس ـ ستكون حريصة على ألا تكون هي البادئة باتخاذ أي إجراء يمكن أن مجمل أية إساءة إلى التضامن العربي ، أو التعاون العربي ، وأننا سنكون حذرين باستمرار في هذه النقطة .

وإنني أرى أن معالجة هذا الموقف تتطلب أكثر من هذا ، تتطلب منا الصبر ، وأن نحاول بالفعل إيجاد طريق إلى تلك الدول الى كانت لها مواقف معتدلة منذ فترة قريبة جدا ، فهناك بعض الدول نحن نعرف حقيقة مشاعرها نحوما ، ومن ثم فإن وقوعها تحت ظروف ضاغطة معينة اضطرتها لأن تأخذ خطا معينا الآن ، ولذلك فعلينا أن نسعى للوصول إلى هذه الدول حتى لا نتركها تقع تحت يد هذه الضغوط التي تقوم بها الدول الرافضة ، تلك الدول التي لا يمكن ان اقول عنها بأنها تحكم الآن بالطريقة المتعارف عليها في العلاقات الدولية ، حاصة بعد تلك التصريحات التي ادل بها رؤساء العراق وغيرها من التصريحات .

إذن فعلينا أن ننتبه تماما وأن نفوت عليهم هذه الفرصة ، ومن ثم يجب ألا نساعدهم في أن يجذبوا إليهم الكثير من الدول العربية .

وإنني لعلي ثقة بأن هذا ما سيقوم به المفاوض المصري ، وما ستقوم به مصر على المستوى الرسمي .

وإنني لعلي يقين من أن الرئيس السادات بمهارته وأيضا بتقديره للأمور اللذين مكناه من أن يجعل دول العالم أجمع تقدر موقف مصر الحقيقي ، وتقدر حقيقة الصراع الإسرائيلي العربي ، وأيضا جعلته يحيد أقوى قوة في العالم وهي أميركا في القضية ، ومن ثم جعلها تشارك في حل هذه القضية .

وإنني لعلي ثقة من أن الرجال الذين قدروا هذا التقدير ، وقيموا هذا التقييم ، وأعملوا هذا التفكير سوف يجدون الطريق للوصول إلى هذه الدول حتى لا نطيل هذه الفترة التي تبدو الآن وكأنها فترة قطيعة بين كثير من الدول العربية وبين مصر ، ومما لا شك فيه أن ما يساعدنا على تحريك هذا الموقف في الاتجاه السليم ، وفي الاتحاه الصحيح بحيث يصبح الاتجاه في صالحنا ، وفي صالح القضية هو ما نتخذه من خطوات وما نحرزه من خطوات ونتائج سريعة بالنسبة لإقامة الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . فما لا شك هيه أن تحقيق نتائج سريعة ، والسعي في هذا الاتجاه ، سوف يكون عاملا قويا يعمل لصالحنا ، ومن ثم يمكن أن يكون منفذا لمسائل أخرى قد تساعد على تحسين الموقف بعد ذلك .

أنتقل بعد هذا للحديث عن المساعدات العربية التي استمعنا بالأمس إلى حديث طويل عنها ، ولقد أوضح حديث الأمس حجم المساعدات العربية في السنوات الأخيرة من سنة ١٩٦٧ حتى الآن ، والبعض يحلوله أن يقارن بين المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو قدمتها ، وبين المساعدات التي يمكن أن نتلقاها من جهات أخرى .

ويهمني أن أقول هنا بكل وضوح إنه لا المساعدات العرببة ولا المساعدات الأجنبية ، يمكن أن تكون هي الأساس لتنميتنا ، كيا أنها لا يمكن أن تكون الأساس لتقدمنا ، ذلك لأن مصر القوية بمواردها وبابنائها يمكن بإذن الله أن تستغني عن هذه المساعدات سواء كانت عربية أو غير عربية ، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه ، ولقد كانت مصر دائها عزيزة وقوية ، وهي التي كانت تقدم دائها المساعدات لمن حولها من الدول ولم تكن هي التي تتلقى المساعدات

(تصفیق).

وفي هذه النقطة أود أن أقول إن الشيطان في بعض الأحيان يوسوس لي ويقول إنه ربما كان بعض حكام البلاد العربية لا يحبون أن يروا مصر قوية ، بل يحبون أن يروها ضعيفة محتاجة إلى مساعداتهم ، وهذه نظرة خاطئة وقصيرة النظر وهي نظرة انانية من بعض هؤلاء. فمصر القوية مصر العزيزة هي دائها قوة للعرب ، بل قوة للمنطقة ، بل قوة للسلام ، ولقد كان هذا هو موقف مصر دائها .

لذا فإنني أتحاوز عن هذه الأفكار وأقول إنه يتعين علينا أن نعمل ، وأن نقوي أنفسنا ، ولا يمكن أبدا أن ننظر إلى الخلف حين كانت تقدم لنا المساعدات ، فلقد كان هذا في ظروف معينة آلت بنا نتيجة لهذه الحروب ونتيجة لحرب سنة ١٩٦٧ بالذات ، والتي تقرر بعدها تقديم معونات لمصر سواء في مؤتمر الخرطوم أو في المؤتمرات الأخرى .

أما اليوم ففي ظل مصر التي تنعم بالسلام والتي يمكنها أن تستغل كل مواردها ، فإنني أؤ كد لكم أننا خلال بضع سنوات لن نكون في حاجة إلى هذه المساعدات .

ويهمني أن تكون هذه النقطة واضحة لأن البعض يتحدث عن هذه المعونات التي تريد بعض الدول أن تجعل منها نوعا من الوصاية على مصر ، وإني أصارحكم أيها الإخوة الزملاء أنني شاهدت بعيني هذه الصورة ، ولم يكن هذا بالوهم أو الخيال أو من خلال حديث ينقل الي من أحد ، وإنني في هذا لا أذبع سرا ، لأن مثل هذه الأمور لا تعتبر أسرارا ، فعندما كنت بالوزارة شاركت في المؤتمر الذي عقده البنك الدولي في باريس لكل الأطراف التي تساند مصر ماليا ، أو تقدم لها قروضا أو معونات أو مساندات . فماذا طالب الإخوة العرب في هذا المؤتمر ؟ لقد رأيتهم يطالبون بحكتب دائم أو لجنة دائمة يكون مقرها القاهرة ، أي أنهم لم يكتفوا بالمؤتمرات التي تنعقد كل سنتين لمراجعة القروض والمعونات وكيفية الإنفاق . . . إلخ ، إنما يريدون مكتبا دائما مثل صندوق الدين في الماضي .

لقد رفض الجانب المصري هذا الحديث ، ولكن كانت هده هي نيتهم ، وكان هذا هو الطريق الذي يريدون أن يروا مصر من حلاله ، فهم يريدون أن يروا مصر تحت الوصاية عن طريق هذه اللجنة التي يقترحونها ، ولقد سمعتم أن كثيرا من المساعدات لم تكن مساعدات بل هي قروض ، هذا هو الذي رأيته بعيني ، وهذا ما أرفضه وترفضونه معي ، وستبقى مصر بإذن الله قوية متحررة الإرادة .

( تصفيق حاد )

لا أريد \_ أيها الزملاء وأيها الإخوة \_ أن أطيل عليكم ، لأن الموقف في الواقع لا يحتاج إلى كلام كثير ، وهناك الزملاء الذين سوف يتجدثون أيضا باسم حزب العمل ، ولقد اجتمعنا في حزب العمل عدة اجتماعات وناقشنا المعاهدة ، وناقشنا الظروف التي تمر بها البلاد ، ولقد كانت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشعب والهيئة البرلمانية لحزب العمل الاشتراكي موافقة على المعاهدة .

(تصفيق حاد).

وكانت هناك قلة لها بعض التحفظات ، ولذا فإنني باسم حزب العمل الاشتراكي أعلن موافقتنا على المعاهدة . ( تصفيق ) .

موافقة المتيقن الدارس وليست موافقة المنبهر ، موافقة من يقدر ما هو ممكن وما يجب أن يتحقق مستقبلا ، موافقة من يقدر أن المراحل القادمة أشق بكثير من المراحل التي قطعناها وتستلزم كل المساندة لجعل هذه الخطوة التي تمت بداية موفقة لإحلال السلام الدائم والشامل للمنطقة ، وتحرير جميع الأراضي العربية ، وإقامة دولة فلسطين ، والسيادة العربية على القدس العربية . نوافق الآن ولكن فرحتنا نعلنها عندما نتسلم العربش والطور والممرات وكل سيناء .

( تصفیق ) .

وستتم سعادتنا بإذن الله عندما نصلي معا في القدس العربية تحت السيادة العربية .

( تصفیق ) .

وعندما نتبادل السفراء مع دولة فلسطين بإذن الله .

( تصفیق ) .

تحية لشهداء مصر . تحية لأبطال مصر . تحية لشعب مصر . تحية لصاحب قرار ٦ أكتوبر ، وصاحب مبادرة السلام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

( تصفيق حاد ) .

# ٢ ـ بيان حزب العمل الاشتراكي في ١٣ آذار / مارس ١٩٨١ رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها(\*)

اعلن حزب العمل الاشتراكي بيانا رفض فيه اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها . تضمن البيان موقف الحزب منذ بيانه الاول الذي اصدره في ابريل ١٩٧٩ الذي تضمن التحفظات السبعة على الاتفاقيات وعلى ضوء مرور حوالى سنتين على هذا البيان من اجراءات التطبيع وتنكر اسرائيل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ارضه وفيها يلي نص بيان الحزب :

في مثل هذا اليوم من العام الماضي رفعنا نحن ابناء حزب العمل الاشتراكي في حفل حزين ، وسط حشد من المناضلين والمجاهدين الذين يمثلون العديد من الاحزاب والهيئات والمنظمات العلم الفلسطيني في ساحة المقر الرئيسي للحزب في الوقت الذي قام الالاف من المواطنين بتعليقه على دورهم ومحلاتهم ولصقه على سياراتهم وحقائبهم ووضعه على صدورهم ، وذلك في مواجهة علم اسرائيل الذي رفع في نفس اليوم على مبنى مقام على ارض مصر الطاهرة الذي الخد مقرا لسفارتها وذلك احتجاجا على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين مصر واسرائيل التي لا زالت تحتل بقواتها العسكرية اراضي في اربع دول عربية ، وتأكيدا على حق شعب فلسطين في تقرير مصيره واقامة دولته على ارضه واعلانا عن اصرارنا على مساندة شعب مصر لهذا الحق الذي لا يمكن أن يتحقق السلام الشامل في المنطقة دون الاعتراف به او أن علم منا القومي الا في اطار الأمن القومي المستقر في المنطقة العربية باسرها .

<sup>(\*)</sup> استناداً الى : الشعب ( حزب العمل الاشتراكي ، مصر ) ، (٣ آذار / مارس ١٩٨١ ) .

واستعادة لموقف حزب العمل الاشتراكي من المعاهدة المصرية الاسرائيلية ، فان الحزب سنى أن أصدر بعد دراستها بيانا الى حماهير الشعب في الوطن العربي بتاريخ ٢/ ٤/ ١٩٧٩ موضحا فيه رأيه في السبع نقاط التالية :

١ - أن توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية هو خطوة أولى لمشوار طويل نحو تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط ، وأن هده الخطوة لا بد أن تتلوها خطوات أخرى عاجلة وحاسمة لجلاء اسرائيل الكامل عن الاراضى العربية المحتلة في سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

Y - ان تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل ، لا يمكن ان يتوافر له المناخ المناسب الا بعد اتمام الانسحاب الكامل من سيناء كلها . وان النص في ملاحق المعاهدة على ان يعقد بين مصر واسرائيل اتفاق ثقافي وآخر تجاري وثالث للطيران المدني خلال ستة أشهر من الانسحاب المبدئي هو تعنت من الجانب الاسرائيلي فضلا عن أن اسرائيل لا يمكن ان تكسب الاقتناع الكامل للشعب المصري بهده الاتفاقات الا بعد أن تحلو قواتها عن كل شبر من الاراضي المحتلة والا بعد ان يتوقف ساسة اسرائيل عن استخدام اسلوب المراوغة والتفسيرات المتناقضة مع روح المعاهدة ونصوصها فضلا عن المتصريحات المستندة الى تفكير عنصري .

٣- كيا يتوجه الحزب بالدعوة الى جماهير الشعب المصري للحرص على اليقظة التامة لمواجهة النتائج المترتبة على توقيع المعاهدة حتى لا تستغل اسرائيل ايمان الشعب المصري وحبه للسلام لتتغلغل في اسواقه التجارية وتستثمر الموقف لتحقيق مصالح اسرائيل الاقتصادية على حساب اقتصادنا القومي .

٤ ـ ان التضامن العربي هو احد الركائز الرئيسية لانتصار القضية العربية وعلى الحكومات العربية ان تدعم
 وحدة الصف العربي النزاما بروح ونص ميثاق جامعة الدول العربية .

ويؤكد الحزب على ان مبادىء العدالة التي كفلت لمصر حقوقها في استعادة سيادتها الكاملة على أرضها المحتلة في سيناء يجب أن تكون الاساس عند اعادة النطر في ترتيبات الامن في المستقبل بما يضمن وبؤكد سيادة مصر الكاملة على ارضها حتى حدودها الدولية ، بما في ذلك سيادة قوانين الدولة طبقا ليظامها الاساسى .

كما يجب ان يكون واضحاً ان التزامات مصر العربية لا يمكن ان تنال منها اية تفسيرات لأنها الترامات مصيرية تعلو فوق اي اتفاقات اخرى .

٣ - ان الولايات المتحدة الامريكية وقد بذلت جهدا كبيرا لابرام هذه المعاهدة مطالبة ببذل المزيد من الضغط على حليفتها اسرائيل ، لتحقق الجلاء الناجز والكامل عن سيناء والجولان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس العربية في اقرب وقت بعد ان ظلت تحتلها وتستنزف ما فيها من ثروات بترولية ومعدنية خلال السنوات الاثني عشر الماضية .

٧- ان حزب العمل الاشتراكي يدعو الامم المتحدة ومجلس الأمن وكل الشعوب المحبة للسلام الى بذل المزيد من الجهود لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الحرة المستقلة على ارضه تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وقد رؤي أن يترك لاعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقتئذ ، الحرية في التصويت عند طرح المعاهدة المصرية الاسرائيلية على مجلس الشعب باعتبار ان الامريتعلق بقضية قومية مصيرية تعلو فوق اعتبارات الالتزام الحزبي . وعبر رئيس الحزب في كلمته أمام مجلس الشعب [ المنقضي ] بجلسة العاشر من ابريل سنة ١٩٧٩ عن وجهة نطر الاعلبية من اعضاء هذا المجلس المنتمين اليه بربط موافقتهم بضرورة العمل على استكمال تحرير الاراضي العربية المحتلة ، وعلى امتداد السيادة المصرية الى كامل الاراضي الصرية فور حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في اقامة دولته على ارضه وتأكيد السيادة العربية على القدس العربية .

وطل الحزب يتابع ما يتخذ من اجراءات تنفيذا للمعاهدة ، وما تنتهجه اسرائيل من سياسات وما تعلمه من قرارات ومواقف مبديا رأيه بما يكفل الحفاظ على المصالح المصرية والعربية ويحول بين اسرائيل وبين تحقيق محططاتها معتمدة في ذلك على ما حدث من عزلة بين مصر وغيرها من الدول العربية . . وسجل الحزب مواقفه داخل مجلس الشعب وعلى صفحات جريدة الشعب الناطقة بلسامه وفي ندواته ومؤتمراته الشعبية .

وقد سارت مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغربية لنهر الاردن وقطاع غزة تعترضها العقبات التي تضعها اسرائيل في طريقها بقصد الحيلولة دون وصولها الى هدفها المنشود بالتفسير الملتوي لنصوص الاتفاقية ، فمن الادعاء بان الحكم الذاتي الوارد بالاتفاقية هو حكم ذاتي للسكان دون الأرض بحيث تتقلص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتصبح في اعتبار اسرائيل ادارة عملية داخل دولة اسرائيل ، الى انكار اعطاء الملسطينين حق تقرير المصير بعد انقضاء الفترة الانتقالية حتى لا تقوم دولة فلسطينية مستقلة قوامها الضفة والقطاع وهو ما تحددت به الحقوف المشروعة لشعب فلسطين في نظر الدول العربية والجمعية العامة للامم المتحدة .

وحرصا من اسرائيل على ابراز هذا المفهوم ، لم تعهد الى وزير خارجيتها برئاسة وفد المفاوضات المتعلقة بالحكم الذاتي بل عهدت بذلك الى وزير الداخلية باعتبارها مسألة داخلية بحتة .

وعمدت اسرائيل الى اقامة مسنوطنات اسرائيلية جديدة في الضفة الغربية وغزة ، والتوسع في الاستيطان بالمستوطنات القائمة للماثير على التكوين البشري لسكان الضفة والقطاع ، ضاربة عرض الحائط تعهدها بعدم اقامة مستوطنات جديدة خلال الفترة الانتقالية بل عمدت اسرائيل الى استصدار قانون اساسي من الكنيست يقضي باعتبار القدس موحدة عاصمه لاسرائيل حتى تضع العالم العربي والاسلامي امام الامر الواقع ، مما اضطر الحكومة المصرية الى وقف المفاوضات . وتكررت اعتداءات اسرائيل ارضا وجوا وبحرا على الاراضي اللبنانية ، وتطور الاعتداء على العرب المقيمين بالضفة الغربية المحتلة وطردهم من دبارهم والاستيلاء على اراضيهم الى قيام السلطات الاسرائيلية بأبعاد الزعهاء العرب عن مدنهم والاعتداءات الوحشية على عمد الضفة الغربية مما ادى الى بتر ساقي رئيس بلديتي نابلس ورام الله .

الامر الذي حدا بالحزب ان يتقدم عن طريق رئيسه بطلب احاطة موجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في مجلس الشعب بتاريخ ٣/ ٦/ ١٩٨٠ لوقف اجراءات التطبيع وسحب السفير المصري من اسرائيل وطرد سفير اسرائيل من مصر وانهاء مفاوضات الحكم الذاتي استنادا الى ما نص عليه الاتفاق التكميلي الخاص بذلك والملحق بالمعاهدة المصرية الاسرائيلية من تحديد موعد غايته عام واحد من تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق عليها الدي تم في ٢٦ مايو من عام ١٩٧٩ .

واليوم ـ وقد مر على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين مصر واسرائيل عام من الزمان ، وانقضت المهلة المحددة لمفاوضات الحكم الذاتي منذ ٢٦ مايو من العام الماضي ، فان حزب العمل الاشتراكي بعد استعراضه للموقف من كافة نواحيه ـ يعلن ما يلى :

اولا .. ان المحاذير والتحفظات التي أبداها حزب العمل الاشتراكي عند دراسته للمعاهدة المصرية الاسرائيلية عفب توقيعها ، وسجلها في بيانه المعلن على الشعب ، واورد مجملها رئيس الحرب في مجلس الشعب عندما طرحت للتصديق عليها ، لم توفق الحكومة في العمل على تجنبها او معالجتها خلال الفترة التي انقضت على تبادل وثائق التصديق على المعاهدة في ٢٦ من مايو ١٩٧٩ ، بل كشف الجانب الاسرائيلي عن نواياه الحقيقية في اصراره على تحقيق مطامعه ومخططاته تحت ستار السلام ، ووجود حالة العزلة بين مصر وبقية الدول العربية وهذا الوضع يؤدي الى اعتبار الموافقة التي تحت بأغلبية الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب السابق كأن لم تكن نظرا لانها كانت موافقة مشروطة بمعالجة التحفظات المعلنة وبالتوجه الى تحقيق الغايات والاهداف .

ومن ثم فان تخلف الشروط التي ربطت الموافقة بكل صلف وتعنت بالوقوف في وجه الاهداف المرجوة من شأنه ان يسقط هذه الموافقة ، ويعطي الحزب الحق في اعتبارها كأن لم تكن .

ومن ثم فان حزب العمل الاشتراكي يعلن رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها .

ثانيا - ان الفترة المتفق عليها للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغربية لنهر الاردن وقطاع غزة وهي سنة واحدة من تاريخ العمل بالمعاهدة المصرية الاسرائيلية بنبادل وثانق التصديق عليها ، قد انقضت في ٢٦ مايو سنة ١٩٨٠ ومن ثم فان الاتفاق الحاص بمفاوضات الحكم الذاتي يعتبر منقصيا ، ويسقط بالتالي اي التزام بشأنه وليس من المقبول ان تنتظر الحكومة المصرية الى ما بعد الانتخابات العامة في اسرائيل لكي تعود مرة اخرى الى مفاوضات الحكم الذاتي التي ثبت الهاز دخلت الى طريق مسدود نتيجة تعنت اسرائيل واستمرارها في سياسة فرض الامر الواقع بالتوسع في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع ، واستصدار قرار الكنيست الاسرائيلي بضم القدس العربية الى اسرائيل . . ولا امل في الوصول عن طريق هذه المفاوضات الى حل القضية الفلسطينية في ظل اتفاق الاحزاب الاسرائيلية - سواء الموجود منها في الحكم او المتطلعة اليه في الانتخابات القادمة - على رفض قيام دولة فلسطين وعلى اعتبار القدس الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل .

وغني عن البيان انه لا ارتباط بين انهاء المفاوضات حول الحكم الذاتي التي قصد بها تحريد المعاهدة المصرية الاسرائيلية من صفة الصلح المنفرد ، وبين التزام اسرائيل قانونيا ودوليا باتمام الانسحاب من الجزء الباقي من سيناء الى الحدود الدولية التي اعترفت بها في المعاهدة المذكورة خاصة وان هذه المفاوضات قد تجمدت نتيجة تعسف اسرائيل في تفسير احكام اتفاقية كامب ديفيد ، ولا يوجد سند لفكرة توحيد القدس في قرارات مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن انها مرفوضة رفضا باتا من الدول العربية والاسلامية .

ثالثاً .. ان اجراءات ما سمي بتطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل والتي تتضمن (علاوة على تبادل التمثيل الدبلوماسي وانهاء المقاطعة الاقتصادية) اطلاق حرية الانتقال وفتح الطرق بين البلدين واقامة وسائل الاتصال البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية وفتح الموانيء المصرية للسفن والبضائع الاسرائيلية بنفس الشروط المنطبقة على سفن وبضائع الدول عموما . ابرام اتفاقيات ثنائية اقتصادية وتجارية وثقافية وطيران مدني ، لا تتضمن التزاما على مصر بعقد مثل هذه الاتفاقيات في موعد محدد اذ ان كل ما نص عليه البروتوكول الملحق بالمعاهدة سأن علاقات الطرفين هو الدخول في مفاوضات في شأن هذه الموضوعات في موعد محدد بعد اتمام الانسحاب المرحلي دون اي التزام بالتوصل الى اتفاقات خلال فترة معينة وهو ما يسمح بتجميد هذه المفاوضات او ما تم التوقيع عليه من مشروعات اتفاقيات حتى لا تحصل اسرائيل على كل ما تتطلع اليه في الوقت الذي تبدي فيه تعنتا ورفضا لما يحقق السلام الشامل في المنطقة بالجلاء عن بقية الاراضى العربية المحتلة وحل القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر النزاع العربي الاسرائيلي .

رابعا مناشدة الامم المتحدة والدولتين العظميين والمجموعة الاوروبية واعضاء الاشتراكية الدولية بتحمل مسؤ وليتها كاملة من اجل احلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط عن طريق مؤتمر دولي يضم كافة الاطراف المعنية في اطار القرارات الصادرة من الامم المتحدة ومقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالرباط ، ومع الاخد في الاعتبار ما اعلنه المناضل ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممشل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من الموافقة على اعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في اي ارض نحرر او تنسحب منها اسرائيل .

وهذا البديل هو المخرج من الطريق المسدود الذي زجت اسرائيل اليه اتفاقية كامب ديفيد التي لا محل للاصرار على التمسك بها بعد ان فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ولم تؤد الا الى وقوع الفرقة بين الدول العربية التي يجب ان محرص على توحيد صفوفها حفاظا على امنها ومستقبلها .

> والله اكبر ويحيا الشعب رئيس حزب العمل الاشتراكي

د ـ موقف حزب الوفد:

تعقیب د . محمد حلمی مراد<sup>(\*)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس المجلس ، زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس الموقر :

طالما أننا نتكلم عن المعاهدة المصرية الإسرائيلية فلا يمكن أن نطرح النصوص جانبا ، بل لا بد أن نتعرض لنصوصها ، فهذه النصوص هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين ، ولذلك فإنني لا أتفق مع ما أشار إليه السيد المهندس سيد مرعي بالأمس ، من أن الكلام في النصوص ما هو إلا شرح على المتون ، وأن المسألة ليست وشولة أو شرطة » لأن هذا المنطق هو منطق الدولة القوية التي تستطيع أن تعصف بالمعاهدات وتلغيها وتعمل من منطق القوة .

اما نحن فإننا نلجأ إلى السلام والتحكيم عند الخلاف وما يستتبعه من رجوع إلى النصوص وتحليلها ليعمل أمر النصوص، وهذا هو السبب في اهتمام إسرائيل كل هذا الاهتمام والتدقيق في صياغة المعاهدة وفي كل لفظ وفي كل كلمة منها، فلا نستطيع إطلاقا أن نغفل أمر النصوص أو لا نعطيها الأهمية الكافية اعتمادا على أن النصوص لا قيمة لها، وأن العبرة بالسياسة والفلسفة الموجودة خلف النصوص.

وإذا تكلمنا عن النصوص فإنني لا أود أن أضيع وقت حضراتكم بتكرار ما سبق أن سمعتموه من السادة الزملاء ، وما تعرضنا له أيضا في اللجنة المشتركة لدراسة هذه المعاهدة ، وإن كان لي عتاب على الإخوة الذين قاموا بصياغة تقرير اللجنة ، فهم لم يذكروا كل الوقائع في ديباجة التقرير ، حيث إبني تقدمت باسم ثمانية من الزملاء هم : الاستاذ طلعت رسلان ، الشيخ صلاح أبو اسماعيل ، الاستاذ عبد المنعم حسين ، الاستاذ كمال سعد ، الاستاذ كرم زيدان ، الاستاد على سلامة ، الاستاذ احمد يونس ، الاستاذ حلمي مراد ، بمذكرة وافية تحتوي على ٢٤ صفحة نتضمن تحليلا كاملاً للاتفاقية من حيث النصوص والمكاسب والحسائر التي تحققت لكل من طرفي المعاهدة ، وكذلك تضمنت إجابة عن سؤ ال مهم هو هل كان من الممكن أن نحصل على شروط أحسن ؟ وما هو البديل ؟ ولقد انتهينا إلى قرار في هذا الموضوع بأننا غير موافقين على المعاهدة بنصوصها الحالية .

ولذلك فإنني أعيد تقديمها إلى السيد رئيس المجلس لكي تكون موجودة تحت نظر السادة أعضاء المجلس الموقر ، لانها مفدمة إلى مجلس الشعب بما تتضمنه من وجهة نظر في جميع نواحي المعاهدة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، إذا تكلمنا عن نصوص المعاهدة فإنني أود أن أشير إلى حقيقة أننا وإن كنّا مسلّمين بأن الأغلبية في هذا المجلس الموقر تنتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي قام بدراسة الاتفاقية وانتهى إلى الموافقة على التصديق عليها ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نتكلم فيها ، وأن يكون كلامنا ليس فقط مجرد تسجيل آراء أو مواقف وإنما يكون للفائدة العملية

<sup>(\*)</sup> استناداً الى : جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث :مضبطة الجلسة الحادية والستين، المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩هـ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩م .

ويشغل د. مراد حالياً منصب نائب رئيس حزب العمل الاشتراكي وكان وقت مناقشة المعاهدة يعد رسمياً من المستقلين ، وكان قبل ذلك بفترة وجيزة نائباً لرئيس حزب الوفد الجديد ( بزعامة فؤاد سراج الدين ) قبل ان يقرر الحزب تجميد نشاطه . ويمكن اعتبار هذا التعقيب ، الى حدما ، معبراً عن موقف حزب الوفد من المعاهدة .

التي يمكن أن نجنيها من وراثه ، فالمعاوصات ما زالت مستمرة ، وكل مادة في المعاهدة ستكون محل مفاوصة ، مثل الاتفاقية الاقتصادية ، والطيران المدنى ، والضمة الغربية ، والمسائل العسكرية ، وما إلى ذلك .

فإذا لم نأحذ الدروس والعبر من الاتفاقية ، ونحاول أن نستعمل كل وسائل الضغط ، فقد نجد أننا عند التنفيذ قد نفقد أشياء ، ومن المكن أيضا أن نحقق أشياء .

ولذلك لست أتكلم فقط من ناحيه إبداء رأي معين في الاتفاقية ، بل أتكلم من ناحية نظرة مستفبلية لما يجب أن تكون عليه الاتفاقية عند التطبيق إذا تم التصديق عليها ، ولذلك فإنني أختلف مع الأخ الاستاذ مصطفى كامل مراد حينها يقول إننا محتاجون إلى وقت يصل إلى ثلاثة أشهر من الدعاية في الراديو والتلفزيون للاتفاقية الجديدة ، فالمسألة ليست دعاية كلامية ، وإنما العبرة عند الشعب بكيفية تطبيق المعاهدة وما سنجنيه منها من نتائج .

فإذا وجهنا جهد الدولة إلى إعمال التطبيق السليم الذي يحافظ على حكم الدولة فإنه يمكن أن ننتزع ما هو أكثر من خلال التطبيق مع الحرص على حقوقنا .

ولكن ترديد التفسيرات التي نقولها الآن من جانب واحد ، يكون هو الدعاية الكلامية ، وإنني اعتقد أن هذا ليس هو المطلوب في المرحلة القادمة ، ولا بصح أن نترك جانب التطبيق ونتجه إلى الدعاية الكلامية ، ولعلي لا أخفي على حضراتكم أن الرضا أو التجاوب الموجود بين قطاعات واسعة من الشعب المصري للاتفاقية مرجعه إلى أن الشعب عانى كثيرا من الحروب المتتالية ، وأن الشعب يتطلع ، كها نقول له ، إلى رخاء مباشر سيتلو هذه الاتفاقية ، فإذا لم يجد الشعب الرخاء المباشر والنتائج التي توقعها - دون دراسة لنصوص أو مواد أو فقرات أو تحليلات - فإنني أنذر وأحذر كلا من المسؤ ولين في مصر أو الوسيط الامريكي بأن النتيجة ستكون عكسية والتيار يتغير .

ولذلك فإنني أنصح بأنه يجب أن نأخذ مواقف لكي نصل إلى النتائح التي نريدها ، فمثلا نحن اعترضنا على أن تكون مدة الجلاء الكامل عن سيناء ثلاث سنوات ، وطالبنا وطالب المجلس الموقر أيضا تخفيض هذه المدة واقترحنا أن تكون سنة ، أيضا أثناء تنفيذ الاتفاقية من الممكن أن نصل إلى شيء من هذا القبيل .

إذن فلا يوجد ما يمنع من تحسين الشروط الموجودة خلال الاتفاقات التي ستتم أثناء التنفيذ ، أيضا فإنه يمكن الحصول على الكثير مقابل الموافقة على تطبيع العلاقات ، وقد حدث \_ أخيرا \_ عندما حضر السيد بيغن رئيس وزراء إسرائيل إلى مصر أن أعلنت الصحف المصرية والعالمية أنه قد تم التفاهم على فتح الحدود بين مصر وإسرائيل معد الجلاء عن العريش \_ اي معد ٢٦ مايو \_ وهذا يعتبر خطوة سابقة على النص الموجود في المعاهدة والذي يقضي بأن يكون هذا بعد الانسحاب المبدئي أي بعد تسعة أشهر ، عما أثار التساؤ ل حتى في الخارج ، فقد تساءلت صحيفة « الهيرالد نيوزويك ١١٨مريكية عن كيفية فتح الحدود وما زال هناك جزء محتل على الحدود بين مصر وإسرائيل ؟

فإذا صح هذا الكلام والذي استفسرت عنه في لجنة العلاقات الخارجية ولم أجد ردا عليه لدى الحكومة فها الذي حصلنا عليه مقابل هذا التيسير الجديد .

إذن ، فمن الممكن أن تكون هناك تيسيرات من جانب أو من آخر ، لكنني أقول أيضا إن هذه تعديلات واتفاقات جديدة يجب أن تعرض على مجلس الشعب مثل أي حدث أو تفاهم جديد يحتاج إلى تعديل في المعاهدة لأنه إذا صدق على المعاهدة فأن هذا يعتبر تعديلا للاتفاقية .

هناك أيضا عدم التناسب في ترتيبات الأمن بين الطرفين وعدم تحديد فترة معينة لانتهائها إلا إذا وافقت إسرائيل وذلك بالنسبة للمناطق منزوعة أو محدودة السلاح .

وبالنسبة لقوات الأمن الدولية ، وتمركز أفراد الأمم المتحدة فإن هناك نصا على أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للاعضاء الخمسة المدائمين بالمجلس ، وهذه إضافة جديدة لم تكن موجودة في اتفاقية كامب ديفيد ، والتصويت الإيجابي يعني موافقة إجماعية للأعضاء الخمسة الدائمين في بجلس الأمن ، ولا يدخل في الحسبان هنا أصوات الدول المتغيبة أو الممتنعة عن التصويت أو غير الموافقة ، ولا بد للأعضاء الخمسة الدائمين من إبداء الرأي بالموافقة ولا يعتد بغير ذلك ، كما أسلفت .

أما فيها يختص بحق المرور ، فقد أعطي لإسرائيل حن المرور في قناة السويس وهذا يعد ميزة لها ، وتلك نتيجة طبيعيه لإنهاء حالة الحرب بموجب معاهدة القسطنطينية ، إلا أننا أعطينا لإسرائيل أيضا حق المرور في خليج العقبة وفي مضيق تيران رغم أن خليج العقبة لم يعترف به كممر ماثي دولي إلا في هذه المعاهدة ، علما بأن هناك دولا عربية أخرى تطل على هذا الخليج ولم تستشر وهي السعودبة والأردن ، وأن هذا الحق الذي أعطي لإسرائيل يعطى لها لأول مرة وهو حق مرور بلا قيود أو عوائق وليس حق المرور البريء Innocent Passage كيا هو منصوص عليه بالنسبة لمياهنا الإقليمية ، وأن عبارة بلا قيود أو عوائق معاها أنه ليس لنا حق تفتيش السفن والرقابة على القطع البحرية العسكرية التي تمر به ، أي أن إسرائيل أعطيت حق مرور كامل ، وهو ما لم يتقرر حتى الآن بالنسبة لبعض أجزاء من أعالي المحاد .

وإذا كان السيد الدكتور بطرس غالي وزير الدوله للشؤ ون الحارجية له اعتراض على هدا القول فيمكن لسيادته الاطلاع على رسالة دكتوراه نوقشت مؤخرا في الجامعة عن هذا الموضوع تفدم بها \_ فيها أعتقد \_ ضابط سابق بالقوات المسلحة يدعى السيد « فكري سنجر » وفد تناول في رسالته شرح العبارات الجديدة في مؤتمرات البحار الدولية ، وقد تحدث عن هذه النقطة تفصيلا .

لقد كسبت إسرائيل أيضا من جراء هذه المعاهدة وقف الدعاية المعادية لها ، بل تجريم معض الأفعال التي قد تنشأ في هذا الصدد ، ووجوب معاقبة مرتكبيها ، ولا أريد أن أكرر ما سبق أن ذكرته في اجتماع اللجنة المستركة من لجان : العلاقات الخارجية ، والشؤ ون العربية ، والأمن القومي والتعبئة القومية ، من أمثلة قد تثار ، وعلى أية حال فإن المرجع في هذا لا يتم إلا بصدور قانون بناء على المعاهدة وذلك لتقرير مثل هذه العقوبات ، والأمر في النهاية للمجلس حينها يأتي مشروع القانون الخاص بذلك لمنافشته بالمجلس ، ومن ثم نرجىء الكلام في هذا الموضوع إلى حينه

وفيها يختص بالمعاهدة أيضا ، فإنها أضافت حكها جديدا خاصا بالتزامات هذه المعاهدة ، واعتبرها المفذة والملزمة على أية التزامات أخرى إذا تعارضت معها ، وأعطى تفسيرا لذلك « كتفسير الماء بعد طول الجهد بالماء » بأن هذا الحكم ليس معاه أن هذه المعاهدة تسود على المعاهدات الأخرى ولكن يجب أن تنفذ الالتزامات الباشئة عن هذه المعاهدة وهي الملزمة فيها لو تعارصت مع التزامات معاهدة أخرى

أما بالنسبة للخطاب المشترك وهو ليس خطابا متبادلا \_ كها يفال \_ ولكنه خطاب مشترك صوقع عليه من الطرفين ، وإنني أتفق مع رأي الحكومة في أن له نفس القوة الإلزامية للمعاهدة ، وهو الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة ، ولكن هذا الخطاب لم يضف جديدا إلى اتفاقية كامب ديفيد ، بالنسبة للتحفظات التي سبق إثارتها في هذا المجلس الموقر بالنسبة للقدس ، العربية ، والاعتراف بدولة فلسطين ، والانسحاب الكامل من الأراضى العربية .

وهنا أود أن أقول للسيد العضو الزميل مصطفى كامل مراد إن محور النزاع يكمن في القرار رقم ٢٤٢ بالنسبة لكلمة الأراضي أو أراضي ، ولكن الواقع أنه لم يحدث اعتراف من إسرائيل بحدود إلا بالنسبة للحدود الدولية مع مصر، وليكن واصحاً للجميع انه لا يوجد اي نص على الانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلت بعدسنة ١٩٦٧، إذن، فالمسألة عمل مفاوضات سوف تتم بعد شهر من التصديق على المعاهدة ، ولكن لم يحدد في هذه الاتفاقية الإجراءات أو الحل إذا لم ينته إلى اتفاق خلال سنة وأيضا إذا انتهت باتفاق وأجريت انتخابات فلم ينص عن الفترة التي ما بين انتهاء الانفاق وإحراء الانتخابات ، وكيف تتم ؟

واخيرا فإن أي شيء يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة لا بدأن يتم بموافقة الفلسطينيين أولا وأخيرا ، لأمناطالما

أعلنا أنهم أصحاب الشأن في تقرير مصيرهم بأنفسهم وليس لنا أن نقحم أنفسنا لكي نفرض حلولا نتفق عليها بالنسبة للضفة الغربية دون وجودهم ودون مشاركة الأردن صاحب السيادة على هذه الأرض قبل سنة ١٩٦٧ .

بقي أن أتساءل ، هل المعاهدة ، هي أحسن المكن ؟ رعم أنني لا أشك في وطنية المفاوضين المصريين مطلقا لأنها ليست محل شك ، وإن كنت أختلف مع ما يقال في الخارج ، إلا أنني أقول إنه كان هناك نوع من الرغبة في التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية ، ولم نتبع الأسلوب الذي كان يجب أن يعامل به الإسرائيليون حسب طبيعتهم في المساومة وفي الأخذ والرد ، وكنا نطالب دائها بالحدود الدنيا التي نقبلها ، ثم يبدأ الإسرائيليون في المساومة ، ولقد قال هذا السيد الرئيس محمد أنور السادات في جامعة الإسكندرية في ٢٧ من يوليو الماضي ، فلقد قال سيادته أنه عندما طالبت بأرض سيناء وكان هذا الطلب بمثابة ما يجب أن يكون لبلدي ، فلنهم بدأوا يساومونني ، وقال سيادته إنه لا يقبل المساومة أو اقتطاع جزء من أرض مصر ، وقد شبه سيادته هذا الأمر « بالحلوان » الذي يدفع للصوص المواشي عندما يود أصحابها استرجاع مواشيهم ، وهما نجد تعجلاً ، وكذلك عدم إظهار الأصوات المعارضة أو المتشددة في مصر ، وأد هنا أن أقول لإخواننا الذين يحاولون حصار المعارضين ، إنه لو لم توجد معارضة في مصر لوجب خلقها خلقا من جانب الدولة والحكومة .

فعندما ذهب الرئيس كارتر إلى إسرائيل وحضر جلسة للكنيست استمع خلالها إلى المعارضة ، وكذلك في لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بالكنيست استمع إلى المعارضة أيضا ، والأمر كذلك في مجلس الوزراء الإسرائيلي . أما هما في مصر فلم يستمع إلا إلى الصوت الرسمي ، علما بأن الذي حدث في إسرائيل لا يخل بالصداقة الإسرائيلية الامريكية مطلقا لأن امريكا تعلم أن كل وطني يجب بلده ، ويتفانى في الحصول على أكبر فائدة لوطنه إذن ، فلا يمكن أن مثل هذا التشدد يغضب الحاب الأميركي ، بل إن هذا هو الواجب الوطني ، فكل مواطن يجب أن يحصل لبلده على أكبر فائدة ممكنة .

كها أننا لم نستفد بالمتغيرات الاقليمية في المنطقة التي حدثت بعد اتفاقية كامب ديفيد ، فلورة إيران قد هزت إسرائيل ، وأطلق عليها « موشي ديان » الزلزال ، فلم نحاول ان نفيد من هذه الثورة بل انتظرنا وظللنا على هذا الحال دون الاعتراف بالحكومة الجديدة والنظام الجديد في ايران ، علما بأنها دولة قوية من الناحية العسكرية بل دولة بترولية ، ودولة غير عربية وتناصر القضية العربية ، وتود أن تقف إلى جالب مصر ، وإلى جانب القوى العربية ، فكان يجب أن نفيد من كل هذا في الحصول على شروط أفضل .

أما بالنسبة لكل من السعودية والأردن ، فلقد تجدد هذا الموقف بعد كامب ديفيد نظرا لأن السعودية لها مكانتها الإسلامية ، ولا تستطيع إلا أن تطالب بالحقوق الإسلامية في القدس ، وكذلك فإن الضفة الغربية كانت تابعة للأردن قبل عام ١٩٦٧، ومن ثم فلها مصلحة ولها وجود، وكان يجب أن ننسق مع الأردن والسعودية بالنسبة لكامب ديفيد كطرف لكي نحصل على شروط أفضل ، ولكن كل الذي حدث أن طلبنا إليها التصرف بمعرفتها، فإذا توصلا إلى شروط أفضل فنحن من ورائها ، وأقول لا ، إذ كان يجب أن يكون السعي مشتركا لا منفردا فنعمل معا لكي نحصل على ما هو أفضل . . . . .

السيد العضو كمال بدوي :

إنهم لا يودون السير معنا .

السيد العضو الدكتور محمد حلمي مراد:

إن كلا من سعودية والأردن على استعداد للسير معنا بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة .

كذلك لم نحاول الإفادة من موقف كل من انجلترا وفرنسا نظرا لأن الدول الاوروبية لها مصالحها البترولية في العالم العربي، فكان يجب أن نفيد من هذا ، كما أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة بين فرنسا ومصر ، وكذلك

العلاقات الطيبة التي تربط رئيسي البلدين إلا أن فرنسا اتخذت موقفا بعد المعاهدة مؤداه أنها غير راضية عنها ، وأقول هذا نظرا للبيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الفرنسي وبمكن أن يوضح هذا لحضراتكم السيد الدكتور فؤاد محيى المدين . . .

## السيد العضو فتحى الوكيل:

ولمادا أصبحت فرنسا غير راضية عن المعاهدة ؟

#### السيد العضو الدكتور محمد حلمي مراد:

لأنها تود ألا تغضب الطرف الأخر ، كما أود أن أوضع للسيد الزميل أن المسائل والاتفاقات والعلاقات الدولية ليست مسالة مبادىء وقواعد ، وانما مسألة مصالح ، وما لم نأخذ هذا في حسباننا عند التفاوض فلا يمكن أن نحقق ما نريده ليلدنا .

أما بالنسبة للبديل عن المعاهدة فإننا لا نطالب بمطالب فورية ، وطبيعي أنه كها سمعنا فإن ظروفنا لا تسمح لنا بخوض هذه المعركة ، إلا أنه عندما نأخذ الموقف المتشدد ربما أدى الأمر إلى الحصول على شروط أفضل لان المسائل السياسية ليست عبارة عن أبيض أو أسود ، بمعنى إما أن نصل إلى سلام بطريقة عاجلة ونوقع عليه ، وإما حرب فورية ، ولكن هناك توازنات دولية ووفاق بين امريكا والاتحاد السوفياتي ، وهناك مصالح لامريكاداخل المنطقة إلى جانب ظروف مختلفة ومتعددة ، لذلك فأنني أكرر أنه كان يجب محاولة التشدد ونقف الموقف المذي يؤدي بنا إلى الحصول على أفضل الشروط ، ولأن المسألة - كها قلت - ليست إما سلام على وجه السرعة ، وإما معركة عسكرية عاجلة ، بل كان بجب أن نقف وننتظر مع الاستعداد والدعم والبناء ، وخاصة أن امريكاقد تفهمت موقفنا وبدأ موقف إسرائيل يذوب داخل امريكاذاتها ، وأن نستغل كل ذلك ، إلا أن نتيجة محاولة الاسراع في الوصول إلى السلام أدت إلى أننا لم نحصل على كل ما كنا نظمح فيه .

لذلك أرجو بعد أن يتم التصديق على الاتفاقية أن نحاول في المفاوضات القادمة المستمرة كها استمعنا من السيد الفاضل رئيس مجلس الوزراء من أن المفاوضات مستمرة والطريق شاق وطويل ، فيجب أن نستمر في مطالبنا وأن نسلك هذا الطريق دون تساهل ، وأن نحاول تدارك واسترداد ما فاتنا ، وخاصة أن إسرائيل لم تعدل عن مخططاتها ، ويجب أن نتيقظ إزاء كل هذا .

لقد استمعنا في الصباح بأن علينا أن نثبت حسن نوايانا ، فمن هو سيء النية إذن ؟ ومن هو المتهجم والمتعنت ؟ وهل نحس كذلك بينها إسرائيل هي الحمل الوديع ؟ إننا نرى أيضا أن على إسرائيل أن تثبت حسن نواياها ، فلقد حرصنا من جانبنا على تغيير اسم وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع ، وقمنا أيضا بتغيير السلام الجمهوري من « والله زمان يا سلاحي » إلى « بلادي بلادي » لنثبت أننا نؤ من حقا بالسلام فهل إسرائيل على استعداد لأن تنتزع خريطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات الموجودة داخل الكنيست الإسرائيل ؟ نرجو هذا لكي تثبت أنها تريد فعلا السلام وليست مرحلة مجرد هدنة مؤقتة .

ارجو ألا يؤثر علينا الموقف العربي أو الموقف السوفياتي موضوعيا في الحديث عن حقوقنا ومصالحنا ، وليكن الموقف السوفياتي أيا كان ، وكذلك الأمر بالنسبة للموقف العربي ، ولكننا نتحدث عن حقوقنا وعن بلدنا ، وعن معاهدتنا فهل ننسى مصالحنا إذا كانت بعض الدول العربية الأخرى تناوثنا أو تقف منا موقف العداء ؟ لقد تعجبت بالأمس عندما استمعت إلى الأخ المهندس سيد مرعي عندما طالب باستراتيجية اقتصادية لمواجهة العالم العربي ، فهل أصبحت المسألة بيننا وبين العرب بعد أن كانت بيننا وبين إسرائيل .

إنا نريد أولا استر اتيجية اقتصادية للتحصن ضد التعامل الاقتصادي مع إسرائيل.

( تصفيق من المعارضة ) .

أما بالنسبة للعرب فإنهم سيتقربون إلينا وسنتقرب إليهم لأن المصير مشترك بيننا ، كما أن الهدف بيننا واحد . كذلك فإن الروح الطيبة التي أبدتها الحكومة في التمسك بالصلات العربيه ودعم انتمائنا العربي ، يدعم وحدة الصف العربي

وإنها نأمل في توحيد هذا الصف لأن ما غر مه الأن يعتبر أزمة طارئه ومؤقته . وإن الحطر المسمر الذي يُعتاج فعلا إلى وضع اسنراتيجية هو كيف يكون نعاملنا اقتصاديا مع إسرائبل ، ودلك حنى لا تحل سيطره اقتصادية محل احتلال عسكري ، وبذلك تسبطر إسرائيل على المنطقة العربيه

كها الننا يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تحاول إسرائيل تصفية حساباتها مع كل دوله عربية على انفراد في عزلة من مصر أو تحييد موقف مصر ، ثم تعود إلينا مزهوة متصرة وتحاول أن تفسر المعاهده كما يتراءى لها .

لذلك فإني أحتم كلمني راجيا منكم باسم مصر \_ وإسا جميعا مصريون مخلصون \_ ورغم ما يوحه إلى هذه المعاهدة من انتقادات سواء المعارصه الداحلية أو الخارحية أو من الانحاد السوفياي فإننا يجب ألا نسمى أن القضبة الأساسبة هى مصر ، وأن المعاهده نرتبط ارتباطا وثيقا مكيفية تطبيعها مع إسرائيل . إن هذا هو الأساس .

وكها ذكر السيد المهندس سيد مرعي بالامس حين قال إن ممثل البنك قد دكر ان مصر بها كل مقومات النجاح اقتصادياً ، وهذا ما نسلم به جميعاً كاقتصاديبن محليين او اقتصاديين عالمبين ، فإن الجميع بقرر ان مصر تملك كل مقومات النحاح اقتصادياً .

ولقد قال مندوب المنك الدولى لسيادته ايضاً إن كل ما يعرفل التنمية في مصر هو البيروقراطية ، ولكني اضبف اليه اننا بجانب القضاء على البيروقراطية لابد من الاعتماد على الدات اولاً واخيراً ولا نعتمد على معونات واردة من الخارج او مساعدات حارجية ، وإن هذا الامر لا يتحقق بالكلام الانشائي ، ولكه يتم بتطبق عملي للاعتماد على الذات في مصر من الناحية الاقتصادية .

وايضاً قطع دابر الفساد والانحراف ودون ذلك فلن تتم تنمية او تقدم او استفرار في مصر .

واخيراً فإننا \_ كما قال الرئيس السادات \_ نطالب بتعميق الديمقراطية ولذلك فإننا بريد ان نسمع من سيادته في حديثه الذي سيلقيه يوم الاربعاء القادم إن شاء الله ان حالة الطوارى، قد سقطت لأنها قد أعلنت لسبب الحرب مع اسرائيل استناداً الى حكم المادة ١٤٨ من الدستور ، وخاصة ان سيادته قد قال : « انه اذا صدقتم على هذه المعاهدة بالاغلبية البرلمانيه فهنا تكون قد رالت حالة الحرب مع اسرائيل وسقطت حالة الطوارى، دستورياً وقانونياً » .

كذلك فإني ارجو ان نسمع من السيد الرئيس في كلمته التي سيلقيها يوم الاربعاء ـ إن شاء الله ـ ان الدبمقراطية هي وجود الرأي الآخر ووجود المعارضة ، وكذلك احترام الرأي الآخر وتقديره وأن يصوب سيادنه ما فهمه البعض خطأ من الحطاب الآخير وانه كها تفضل وصوب عبارة « الدين دين ودولة » وشكره على هذا ، فإننا نرجوه ايضاً ان يصوب ما علق بذهن البعض حطأ من ان هناك استحفاقاً بالمعارضة والمعارضين عدما قيل « إن احنا نريد معارضة بلا زعامات بلا كفاءات بلا ألاطات » فنرجو ان يصحح هذا حتى يحترم الكل المعارضة ويحترم الرأي الآخر . ولكم الشكر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ( تصفيق من المعارضة ) .

# هـ ـ نموذج عن موقف المستقلين : تعقيب د . محمود القاضي (\*)

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ .

صدق الله العظيم ،

السيد الدكتور رئيس الجلسة ، الاخوة الزملاء :

من نافلة القول أن أقول إننا نناقش الآن امراً يعتبر أخطر امريناقشه جيلنا الحاضر .

ايها الاخوة الزملاء:

عندما نناقش هذا الموضوع سوف نجد امامنا مجموعة متكاملة تكوّن هذه المعاهدة ، فهناك المعاهدة نفسها ثم الملحق الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية ثم الخطابات المتبادلة ثم الإطار الذي تم الإتفاق عليه في كامب ديفيد ، فهو يعتبر من وثائق هذه المعاهدة ايضاً ، ولقد سبقني الاخوة الزملاء في ذكر الكثير مما كنت اريد قوله ، لذا فإنني ارجو ألا أجد نفسى مضطراً لتكرار ما قالوه .

وإنني أتفق مع الدكتور حلمي مراد فيها قاله اليوم من ان المعاهدة هي نصوص والخلاف فيها يحسم وفقاً لما جاء بالمعاهدة نفسها ، اي بالمفاوضات وبالتحكيم .

وعندما نأتي الى المعاهدة ، أيها الاخوة الزملاء ، فسوف نجد ان المادة الاولى منها ، تقضي بأننا أنهينا حالة الحرب بالكامل فالنص يقول « تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينها عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة » إذن اول ما نبدأ به هو شيء اعتبره أنا شخصياً ، شيئاً خاطئاً لأننا ننهي حالة الحرب واسرائيل ما تزال تحتل اراضينا وستظل كذلك لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات ، هذا إذا ما حسنت النيات ، ولم تثر عقبات في المستقبل ، إذن بوم ان يتم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة سوف تنتهي حالة الحرب . ومعنى هذا انه اذا ما ماطلت اسرائيل في الحروب من يقية سيناء فإننا لا نستطيم محاربتها .

( مقاطعة وأصوات : هذا يعني نقص ىنود المعاهدة ) .

أرحو ان تسمحوا لي بالكلام وقد بدأت حدبثي بالآية الكريمة ﴿ وجادهُم بالتي هي احسن . . . ﴾ فنحن نناقش اليوم شيئاً على جانب كبير من الاهمية ولقد نكلم عدد كبير من الاخوة ودافعوا عن وجهة النظر المؤيدة للمعاهدة ، اذن دعونا نعبر عن وجهة نظرنا .

<sup>(\*)</sup> استناداً الى : جمهورية مصر العربية ، بجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثانية والستين ، المعقودة مساء يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩ ) (طبعة مؤقتة ) .

رئيس الجلسة:

ليتفضل السيد العضو

السيد العضو الدكتور محمود القاضى:

إذا ما ماطلت إسرائيل في مرحلة من مراحل الانسحاب ، ونحن أنهينا حالة الحرب ، ففي هذه الحالـة لا نستطيع محاربتها ، بل يكون النزاع والحلاف بيننا وبينها ، هو نزاع حول تنفيذ نصوص معاهدة نلجأ إلى النفاوض معها والتحكيم . إذن كان المفروض أن يقال : تنتهي حالة الحرب بانتهاء الانسحاب . لاننا اليوم إذا ما ماطلت إسرائيل في الانسحاب لا نستطيع أن نفعل لها شيئا ، إذن هذا مكسب حصلت عليه إسرائيل من الوهلة الأولى دون مفابل وبلاشيء ، على أية حال فإن المكاسب كثيرة . .

أريد أيضا أن أشير سريعا إلى نقطة معينة قبل أن أتطرق إلى النقطة الرئيسية التي أريد الحديث فيها ، وهي إننا نقول : إننا استرددنا السيادة على سيناء نحن لا نستردها فالسيادة لنا باستمرار ، لكن ممارستنا لها كانت موقوفة بفعل الاحتلال ، ورغم هذا فاسترداد ممارسة السيادة على سيناء ليس كاملا على أية صورة من الصور لأسباب سبعة سوف أسردها على حضراتكم فيها يلي :

أولاً ـ لا يمكننا زيادة حجم قواتنا في القطاع (أ) على الاطلاق ـ وهذا ليس من مبادىء السادة ـ وهو القطاع المجاور للقناة إذ إن القوات في هذا القطاع محددة بالسيارة وبالدبابة وبالعربة وبالجندي ولا يمكن زيادتها على أي حال من الأحوال وهذه ليست من مبادىء السيادة في شيء ، فنحن نسترد وجودنا فالسيادة موجوده ولكننا لم نكن نمارسها ، والآن سنبدأ في ممارستها ، إذن علينا أن نبحث لنرى إذا كان ما سنمارسه هو سيادة أم لا ؟

ثانياً ـ لا نستطيع أن ندخل قوات في القطاعين ( ب ، جـ ) وهذا ليس من السيادة في شيء .

ثالثاً ـ لا نستطيع أن ننشىء أي مطارات عسكرية في كل سيناه(القطاعـات أ، ب ، جـ من القناة وحتى الحدود).

رابعاً ـ لا نستطيع أن نستعمل أية مطارات من الموجودة لأغراص عسكرية وهذا ليس من السيادة في شيء .

خامساً ـ لا نستطيع أن ننشيء أية موانيء عسكرية في أي مكان من سيناء وهذا لبس من السيادة في شيء .

سادساً ـ لا نستطيع أن نستعمل الموانىء القائمة لأغراض عسكرية ولا يستطيع الاسطول المصري أن يمترب من المنطقة ( ب ، جـ ) وهذا ليس من السيادة في شيء .

سابعاً ـ قوات الأمن انني أقول إنها موجودة في منطقة صخمة وليست فقط على الحدود وقوات الأمن لم يرد لها ذكر في القرار « ٢٤٧ » بل ورد ذكرها في سنة ١٩٧٤ عند اتفاق الفصل إذ لا يوجد ذكر لقوات الأمن في القرار « ٢٤٧ » على الاطلاق ، ولاي شيء من هذا القبيل ، وقد وردت فقط في اتفاق الفصل سنة ١٩٧٤ ، على أية حال فإن هذه القوات ولأول مرة في التاريخ تبقى بصفة دائمة وثابتة ، ولا نستطيع إخراجها إلا إذا اتفق الطرفان .

ولقد ذكرت في اللجنة انه من العبث القول في أي نقطة في المعاهدة عبارة « إدا اتفق الطرفان » لأنه إذا ما اتفق

الطرفان فانهما يستطيعان إلغاء المعاهدة بالكامل وليس فقط تعديلها ، إذن هذه العبارة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به لأنه لا معنى لها ، فإذا ما اتفق الطرفان فانهما يستطيعان عمل أي شيء ، انني أقول : إن قوات الامن بوضعها بهذا الشكل لا نستطيع أن نخرجها إلا إذا وافقت اسرائيل ، ثم بعد ذلك يجب أن يوافق مجلس الأمن بالإحماع ، فمن الذي يختار هذه القوات ؟

أولا يجب ألا تكون من قوات الدول العظمى وهدا أمر سليم وهي تختار بالاتفاق بين مصر وإسرائيل ، وهذا يصعب حدوثه ، وإذا لم يحدث هذا الاتفاق ، تنص المعاهدة على أن تقوم الولايات المتحدة الامريكية بعملية اختيارها ، وإنني لا أنظر إلى الولايات المتحدة على أنها ستكون في يوم من الأيام أو كانت ملاكا حارسا لمصر ، كهاسنرى في الاتفاق الدي تم بينها وبين إسرائيل ورد عليه الدكتور مصطفى خليل ، ففي عام ٦٧ صرخنا وقلا إن الولايات المتحدة الامريكية دخلت الحرب ، وفي سنة ٧٣ أوقفنا القتال لأن الولايات المتحدة دخلت بنفسها الحرب ضدنا ، على المتحدة الامريكية دخلت الحرب ضدنا ، على أية حال ، فهذه القوات تعتبر قوات احتلال مستديمة وليست قوات أمن دولية بأية صورة من الصور . إنني اعتبرها قوات احتلال مستديمة ، لأن امريكا تقي التي ستنولى في المهاية اختيارها ولا نستطيم إحراجها ، إذن لامريكا اختيار هذه القوات وفي الملاحق ما يميد بأن امريكا تقوم بهذا العمل ادن هذه القوات لن تقف حائلا بيننا وبين إسرائيل لتحول دون هجوم اسرائيل علينا أو هجومنا على إسرائيل ، بل لها حق التفتيش والاستطلاع على كل سيناء ولا يمكن سحبها بأية حال من الأحوال .

إن الحظابن اللذين أرسلهما الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء إلى المستر فانس في ٢٥ ، ٢٦ مارس سنة ١٩٧٩ سوف أقصر حديثي هنا على الخطاب الأخير منهما لأن هذا الحطاب يتضمن ١٦ نقطة يحذر فيها الدكتور مصطفى خليل من الاتفاق الذي تم بين امريكا وبين إسرائيل .

وإنني أقول : إن نقطة واحدة ، أية نقطة سواء كانت النقطة الأولى أو النقطة السادسة عشرة من المحاذير الخطيرة الرهيبة الني وردت في هذا الخطاب كانت تكفي وحدها كي لا نوافق على هذه المعاهدة .

وقد ذكرت السلطات المصرية عدم موافقتها على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وامريكا لعدم شرعيته ولكن عدم موافقتنا لا يجدي شيئا لأنبا لسنا طرفا في هذا الاتفاق والاتفاق لا يعني إلا طرفيه . فكون السلطة المصرية تقول معدم شرعيته فهذا لا يهمها في شيء .

ورعم هذا فإنني أقول: إن المعاهدة التي ستوافقون عليها ، توافق على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وأميركا . والتقرير المعروض على حضراتكم بقول: إن هناك خطابين متبادلين وهما الخطابان الواردان في صفحتي ٤٠٤٠ من التقرير المعروض وقد سألت صباح اليوم السيد الدكتور وزير الدولة للشؤ ون الخارجية عها إذا كان هذان الخطابان ضمن وثائق المعاهدة وأحدهما خطاب موجه من الرئيس ضمن وثائق المعاهدة وأحدهما خطاب موجه من الرئيس الامريكي كارتر إلى السيد الرئيس محمد أنور السادات والآخر مطابق تماما وموجه من الرئيس كارتر إلى السيد مناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل ونص الخطابين كما يلي :

« عزيرى السيد الرئبس:

أود أن أو كد لكم ، وذلك رهنا باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة » .

وقد وردت نمس العبارة في الحطاب المرسل لإسرائيل فهذه شكليات تماثل تماما ما بجدث عندما يقول في آخر المعاهدة :

## « مع الاحتفاط بشرط التصديق » ويستطرد الخطاب قائلا :

« في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، فإن الولايات المتحدة ستقوم بناء على طلب أحد الأطراف أو كليها ـ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن » ـ فلو أن الخطاب وقف عند هذا الحد لكان ذلك عظيها جدا لأن المعاهدة حددت وسائل معالجة الخلاف الذي قد ينشأ ، ولم يرد بها التهديد بخرق المعاهدة لأن التهديد بالخرق شيء غريب جدا ، لأنه يعني كمن ينظر إلينا ويقول لنا : ماين عليكم أنكم تريدون خرق المعاهدة ، ثم يواصل الخطاب قائلا :

« وستتخذ الإجراءات الأخرى التي نراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة » وهي إجراءات غير محددة .

ونحن قبلنا هذا الخطاب ، والخطابان جزء من الوثائق التي توافقون حضراتكم عليها الآن وبها عبارة « تتخذ الإجراءات الأخرى » وطبعا إسرائيل ، ونحن نعلم ، متشككة وتريد الأطمئنان ومن هنا فقد قالوا ما قال شوقي في مجنون ليل :

#### لقد قلت قولاً فأوجزته فبالله إلا شرحت المقسال

فطلبت إسرائيل من أمريكاشرح هذه الإجراءات فكان الاتفاق الذي تضررنا منه وهذا الاتفاق ينبع من هذا الخطاب الذي وافقنا عليه ، ولدلك عدما رد وزير خارحية أمريكاعلى السيد الدكتور مصطفى خليل قال له : إنك على علم به لأنه موجود في هذا الخطاب فهم فسروه بين بعضهم البعض واتفقوا وهو اتفاق ملزم ، ثم يقول الدكتور مصطفى خليل في خطابه في ٢٦ مارس لأن هذا الخطاب يُجُبّ خطاب ٢٥ مارس ٧٩ ومن ثم فسوف أقتصر في حديثي على هذا الخطاب . يقول الخطاب :

« عزيزي الوزير فانس:

إلحاقا بكتابي لكم بتاريخ الأمس بشأن المذكرة المقترحة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل أود أن أحيطكم علما بما يلي :

بينها لا تنازع مصر في حق حكومة الولايات المتحدة أو حكومة أخرى في اتخاذ القرارات التي تراها متفقة مع سياستها الخارجية ، فإن حكومة مصر تحتفظ بحقها في عدم قبول أي قرارات أو أفعال تعتبرها موجهة ضد مصر .

وأود أن أوضح أن محتويات المذكرة المقترحة ستكون لها آثار مباشرة على معاهدة السلام ولا شك أنكم تعلمون بمدى رغبة مصر في تدعيم العلاقات الودية بين بلدينا وبمدى رغبتها في إقامة السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها ، الأمر الذي سيدعمه التوصل إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل باعتبارها خطوة هامة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة لنزاع الشرق الأوسط » .

هده مقدمة الخطاب ، ثم يأتي بعد ذلك ما يقوله الدكتور مصطفى خليل بحق وإنني أسرد على حضراتكم هنا كل كلمة جاءت بهذا الخطاب: «واخذ لذلك في الحسبان فإنني أود أن أحيطكم علما بعميق خيبة أملنا في قبول الولايات المتحدة الدخول في اتفاق نعتبره موجها صد مصر ، إن المذكرة لا تخدم أي هدف مجدٍ ، بل على العكس ، فإن ما تضمته سوف يكون له أثر عكسي على عمليه السلام والاستقرار في المنطقة».

هذا ما فعلته أمريكا، الشريك الكامل الذي نعتمد عليه في أن يشارك في تسوية المشاكل الضخمة التي نتكلم عنها ، فنحن نقول إن هذه المعاهدة هي خطوة أولى والخطوات القادمة هي الصعبة.

«ومصر ترفض هذه المذكرة للأسباب الأتية :

١ - أنها مضادة لروح العلاقات القائمة بين بلدينا ولا تساهم في تدعيمها . وأود أن أسجل في هذا الصدد أن مصر لم تستشر فيها حوته هذه المذكرة .

إن ما تضمنته المذكرة المقترحة على ادعاء باتهامات موجهة لمصر لا يوضح التدابير التي تتخد ضدها في حالة حدوث خرق مفترض لمعاهدة السلام ، وقد ترك تحديد هذا الخرق ـ إلى حد كبير ـ إلى إسرائيل .

٣ ـ ومنذ أكثر من شهر وبحن منهمكون في المراحل النهائية لعملية التفاوض . . .

إلى المفروض أن الولايات المتحدة شريك في الجهود الثلاثية من أجل تحقيق السلام وليس من المفروض أن تسايد ادعاءات جانب ضد الجانب الآخر ». أي أن المعاهدة تقول إن الخلاف يحل بالتفاوض والتحكيم .

«وتفترض المذكرة المقترحة أن مصر هي الجانب المحتمل بأن يخالف التزاماته.

٦ ـ كما يمكن تفسير هذه المذكرة على أنها تحالف مرتقب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصر.

٧ ـ وتعطي المذكرة للولايات المتحدة حقوقاً لم تسبق الإشارة إليها أو التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة .

٨ - كما أنها تعطى الولايات المتحدة سلطة فرض تدابير - لا يمكن وصفها إلا أنها عقابية إذا ما توخينا الصراحة في التعبير - وهذا أمر يثير الشكوك حول مستقبل العلاقات كما قد يؤثر على الموفف في المنطقة بأسرها .

 ٩ ـ وتستخدم المذكرة عبارات لها خطورتها وتحتمل التأويل مثل عبارة ، التهديد بالمخالفة ، والتي تتطلب اتخاذ تدابير معينة ونحن نعتبر ذلك أمرا ذا عواقب خطيرة» .

هذا الكلام اتفق فيه مع السند رئيس الوزراء وكنت أود أن ازيد عليه ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن أزيد عليه .

١٠ ـ «إن المذكرة تقرر صمنيا خضوع الإمدادات الاقتصادية والعسكرية لحكم الولايات المتحدة وحدها ، بأن
 هناك ادعاءات بحدوث تهديد بمخالفة المعاهدة مسوية إلى أحد الطرفين .

١١ - إنها تخضع جوانب معينة من العلاقات المصرية الامريكية إلى عوامل خارجة عن نطاق هذه العلاقات . . . ٣
 أي أن ما يحدث بينا وبين إسرائيل سيكون مؤثرا على علاقاتنا بأمريكا .

«كها تخضعها إلى التزامات الولايات المتحدة تجاه طرف ثالث » وهذا الطرف الثالث هو إسـرائيل ، أي أن علاقاتنا مع أميركا والإجراءات التي تتخذها ضدنا متوقفة على طرف ثالث .

١٢ - «إنها محمل موافقة الولايات المتحدة الضمنية على قيام إسرائيل باتخاذ تدابير - من بينها التدابير العسكرية ضد مصر على اساس افتراضي بحدوث مخالفات أو تهديد بمحالفات لمعاهدة السلام ».

( وهنا تخلى السيد الدكتور السيد علي السيد ، عن رئاسة الجلسة وتولى رئاستها السيـد الدكتـور رئيس المجلس ) .

١٣ - «إنها تعطي الولايات المتحدة الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع متمق عليها بينها وبين إسرائيل وهو أمر لا يمكننا قبوله».

وإنني أشارك السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا .

١٤ ـ وستلقي المذكرة المقترحة بظلال الشكوك الحطيرة حول النوايا الحقيقية للولايات المتحدة خاصة ما يتعلق فيها بعملية السلام فبالإمكان اتهام الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لخلق تلك الظروف».

أي أن المذكرة تذهب للقول بأنه يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل أن يقولا أو يخلقا ظروفا بها تهديد بالخرق أو خرق «التي تقود إلى التواجد الامريكي العسكري بالمنطقة وهو أمر له عواقب وخيمة لا شك فيها خاصة على استقرار المنطقة بأسرها».

١٥ ـ «وسيكون لها تأثير سلبي في مصر محاه الولايات المتحدة وستؤدي بلا شك بالدول العربية الأخرى إلى
 اتخاذ مواقف أكثر تشددا ضد عملية السلام وسنتيح أسبابا إضافية لعدم مشاركتهم في هذه العملية .

١٦ ــ «وستمهد الطريق لقيام تحالفات جديدة في المنطقة لمجابهة هذا الحلف الذي وضعت بذوره في المذكرة المقترحة»

وهذه المفكرة الني يريد ان يقول عنها السيد رئيس الوزراء انها بذور لحلف بين امريكا واسرائيل وإن هـذا سيشجع على وجود أحلاف أخرى في المنطقة ولعلنا قرأنا في صحفنا أن هناك تفكرا جديا واحتمالا كبيرا لإبرام معاهدات دفاع مشترك ببن بعض الدول العربية وبين الانحاد السوفياتي ولعل هذا نتيجة مبكرة لما تنات بـه هذه المذكرة .

وإنني أوافق على هذا الكلام كله وبشدة ، وإنني أتنبأ بهذا وتأكثر منه وهذا لا يحدث إلا إذا وقعت المعاهدة وخرقناها أو بدا في وجوهنا أو في نيتنا أو في تصرفاتنا ـ وهذا سيكون خاضعا لتقدير إسرائيل أو امريكا ـ أننا ننوي خرقها ، وتفعل أميركا ما تشاء ونعرض أنفسنا ونعرض المنطقة والسلام فيها لكل هذه المخاطر التي تنبأت بها هذه المذكرة وهذه مذكرة وطنية ، وكها قلت لأن السبد رئيس مجلس الوزراء لم يستمع إلى الجزء الأول من كلامي ، إن الحطابين المتبادلين الحطاب الأخر الموجه إلى بيغى . وقد الحطابين المتبادلين الحطاب الأخر الموجه من السيد رئيس الولايات المتحدة إلى مصر والخطابان موجودان كمرفقات للمعاهدة \_ وقال إنها مرفقات للمعاهدة وهذان الخطابان يقولان : إن الولايات المتحدة لها أن تنخذ الرسائل الأخرى التي تراها كفيلة بأن تصلح الاحوال في حالة خرق المعاهدة أو التهديد بخرقها .

نقطة واحدة من الست عشرة نقطة كانت تكفي ولا زالت تكفي ألا تقبل هذه المعاهدة ونعرض أنفسنا والمنطقة كلها لكل هذه الأخطار .

السيد العضو محمود أبو وافية :

وما هو العمل يا دكتور محمود ؟

السيد العضو الدكتور محمود القاضى:

العمل عمل الله ، وهذا يمكن قوله عندما نجلس معا في حجرة استطيع القول ماذا نعمل .

( اصوات نريد ان نعرف العمل الأن ) .

إن المعمل الأن وفي هذه الليلة ألا نوافق على المعاهدة ، أما بعد ذلك فيمكننا الجلوس معا ونتكلم في أمور كثيرة قلناها .

وهذه يا سيادة رئيس المجلس مذكرة وقعتها مع تسعة زملاء آخرين هم المستشار ممتاز نصار ، السيد / كمال أحمد ، السيد / خالد محيي المدين ، السيد / محمود زينهم ، والسيد / قباري عبد الله ، السيد / صلاح أبو اسماعيل ، السيد / أحمد ناصر ، السيد / عادل عيد ، السيد أحمد طه .

وأرجو أن أسلمها للسيد رئيس المجلس .

#### (سلمها للسيد رئيس المجلس)

وهي المذكرة التي تناولها السيد رئيس الجمهورية بالتعليق من فوق هذا المنبر وإن كان التعليق لم يتناول النقاط الكاملة فيها ولقد ورد بالمذكرة مادا نفعل .

واذ تناولنا موضوع البترول مثلا فقد قيل : إننا لم نلتزم ولكنني أقول : لا لقد التزمنا فلن يأخذوا بترول سيناء فقط بل سيأخذون كل الفائض من بترول مصر والذي سيكتشف فمن حقهم أن يتقدموا بعطاءات ويحصلوا عليه بالاسعار العالمية .

(ضجة واصوات ما المانع من حصولهم عليه طالما سيدفعون ثمنه).

أيضًا أذكر قول الله تعالى ﴿ وجادلهم بالتي هي احسن ﴾ وأنني أطالبكم وأرجوكم ان تستجيبوا لقول الله .

المبترول أيها السادة الزملاء ويعلم ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء تماما وإنني أعلم مقدار علمه بمسائل البترول فهو عالم في هذا المجال وله كتب قرأتها واستفدت منها في مجال البترول ، البترول مادة استراتيجية أولا ليس المهم بالقدر الأول أو بالدرجة الأولى كم يدفع فيه ، وإنما المهم ان تحصل عليه ، فالسلام لم يتحقق والسيد رئيس الجمهورية من فوق هذا المنبر فال ، والسيد رئيس مجلس الوزراء تفضل أيضا وقال ، إن هذه بداية ، وإنما المشاكل سوف تثارلان هنك معاهدات كثيرة سوف تعقد فهناك المعاهدات المتصادية ، والثقافية ، والسياحية ، والطيران . . . الخ .

معاهدات سنتفق عليها ، وإسرائيل تحتل من العريش إلى الشرق وهو الجزء الهام في سيناء الذي به إن لم يكن كل المستوطنات فمعظمها ، وإن لم يكن كل مطارات إسرائيل فمعظمها ، ما زالت تحتله ، ونحن نتفاوض في هذه الأمور الخطبرة وتطبيع العلاقات . وأيضا وبموجب الاتفاق الذي قرأت المحاذير الخاصة به التي بين اسرائيل وامريكا تتفاوض وإسرائيل تحتل هذا الجزء الهام وتتفاوض ومدافع امريكا مصوبة الينا طبقا لهذا أي أن مركزنا ، في التفاوض ربنا يستر عليه ـ لا يويح أبدا

فالبترول سلعة استراتيجية المهم الحصول عليها كها قلت وإسرائيل تستطيع ـ لأننا عندما نبحث عطاء إحدى الدول ستتقدم بعشرة جنيهات للبرميل مثلا وأخرى ستتقدم باحد عشر وسيرسو العطاء على من يحصل عليه بأحد عشر ـ دائها ستتقدم إسرائيل بأعلى الأسعار لأنه ليس لديها نقل من سيناء وبذلك ستوفر مصاريف النقل إذن هذا الاتفاق معناه أن إسرائيل ستحصل على كل هذا البترول .

السيد العضو محمد محمد عودة :

طالما أنهم سيدفعون أكثر .

السيد العضو الدكتور محمود القاضي :

ليس هذا الأمر خاصا منسيج شبرا الخيمة بل إن هذه سياسات عالمية ، سياسات دولية وعالمية والبترول أساسه السيطرة عليه ويباع البترول لمن نرى بيعه له ، هذه مسألة كبيرة أرجو ألا تدخل فيها يا أستاذ عودة والسيد رئيس مجلس الوزراء يفهم ما اقبول ويفهم سياسة البترول وتجارته وحركته في العالم .

السبد العضو محمد محمد عودة:

يجب أن تكونوا مع مصر ، حرام عليكم .

السيد العضو الدكتور محمود القاضى:

أيضا أذكر بقول الله ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ .

#### السيد العضو محمود ابو وافية:

﴿ وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينِ وَالْمُنَافِقِينِ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ .

## السيد العضو الدكتور محمود القاضى:

إنني أود القول أن هذه المعاهدة لا تجعل مصر محايدة بين إسرائيل وبين الدول العربية ، ونحن نعترف الأن بإسرائيل إعترافا كاملا ونتعامل معها على هذا الأساس ونعترف بحدود بيننا وبينها تدخل فيها غزة ، وصحيح إنه قيل مع الاحتفاظ بالوضع الحناص بغزة لكن هذا لا ينفي ان هذه هي حدود إسرائيل وغزة داخل إسرائيل ، وعلى أي حال هذا موضوع يدخل في المفاوضات ولكنه لا يطمئن لكن لقد اعترف بشرعية إسرائيل وقيامها والقضية أصلا بين الدول العربية وبين إسرائيل هي الخلاف ، فلسطين تكون لمن والخلاف لم يحسم .

وعندما أعترف وحدي اليوم بشرعية قيام إسرائيل ، فأكون حسمت هذا النزاع من قبلي وقويت مركز إسرائيل وأضعفت مركز العرب ، أيضا لو تذكرون حضراتكم أنه قبل المبادرة وكان الكلام عن مؤتمر جنيف ومصر بالذات كانت تقول لكي نذهب لجنيف لا بدأن اسرائيل تقبل الجلاء عن الأراضي وإلا على أي شيء نتفاوض هذا كان كلام السيد رئيس الجمهورية وهذه كانت سياستنا .

وكانت إسرائيل تقول كيف نـذهب لنتفاوض بشـروط مسبقة فكيف عليكم بـالحضور للتفـاوض ؟ نذهب للتفاوص بشروط مسبقة تضعونها فإذا كنتم تريدون التفاوض عليكم بالحضور للتفاوض ولكن لا تضعوا لي شروط كذا وكذا وتقولون احصروا للتفاوض ، أنت الآن تضع إطار كامب ديفيد وفيه أسلوب الحل وغير ذلك ، ومناطق منزوعة السلاح وقوات أمن دولية ومراقبون وتصريحات بيغن الأخيرة التي تقول : إننا لن نرجع للحدود وهي حدود مصروهي ليست مشكلة من البداية .

تدعو الدول العربية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل ، على أساس شروط وضعت لم تشترك فيها هذه الدول ولم تقبلها حتى اليوم ، وبهذا فإننا نطلب من الدول العربية الأخرى التفاوض فيها يخصها بشروط مسبقة وضعتها كل من مصر واسرائيل ، وبالطبع فإن هذا أمر غير معقول مهها كان متصوراً أن هذه شروط مرضية ، وهذا معناه أننا ندعوهم إلى أن يقبلوا المبدأ الذي كانت ترفضه إسرائيل بخصوص جنيف .

#### السيد العضو محمود ابو وافية:

إن دول الرفض جميعها موافقة على القرار رقـــم ٢٤٢ .

## السيد العضو الدكتور محمود القاضي :

لكي يكون كلامنا صحيحا لا بد أن نوصح أن القرار ٢٤٢ يقول باللغة الانجليزية أراض وباللغة الفرنسية الأراضي وليس معنى أنهم وافقوا على التفسير الإسرائيلي أنها أراض والأصح باللغة الفرنسية وهي الأصل الأراضي .

وبالنسبة لمسألة التضامن العربي فلى أتكلم فيها لأن السيد المهندس سيد مرعي بالأمس عدد مثالب العرب ، إلا أنه اعترف وأقر أن التضامن العربي ضرورة لا يمكن أن نستغني عنه في السلم أو الحرب ولم يختلف على ذلك أحد ، لكن لا بد أن نسلك السبيل إليه فلا يوجد مستقبل لهذه المنطقة التي نعيش فيها بدون تضامن اقتصادي بين الدول العربية وإنني أختلف مع من يقول غير ذلك ،هذا أمر كان موضوع بحث في معاهد الأبحاث الامريكية وليس مجرد وجهة نظر .

## السيد العضو محمود أبو وافية :

4 134

#### السيد العضو الدكتور محمود القاضي :

أرجو عدم مقاطعتي ، وأقول إنه لا يوجد مستقبل اقتصادي لهذه المنطقة ـ للفقـير وللغني ، من يملك آبارا

للبترول ومن لا يملك ـ ما لم يكن هناك تضامن اقتصادي كامل بين الدول العربية ، وإلا سيكون مستقبلها الاقتصادي مظلما ، وهذا أمر بحث ومعروف ، فخطط التنمية في سوق صغير مثل مصر يجب الا نتعب أنفسنا فيها ، لن تُنجح خطة تنمية إطلاقا في سوق يقل عن ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ مليون نسمة .

والدكتور عبد الرزاق عبد المجيد سوف يعد خططا للتنمية وسوف تنجح نجاحات جزئية ، وليس معنى هذا أنه لا توجد عندئذ الإمكانات ، فالإمكانات موجودة وهائلة في مصر ، وإنني واثق من ذلك ، ولكن هذا لا يكفي لأن حجم الكيانات الصغيرة قد انتهى ، ولا يمكن أبدا أن نقيم تنمية اقتصادية في دولة صغيرة مثل مصر .

وأريد أن اختتم حديثي بثلاث أو أربع كلمات حتى تتاح الفرصة لغيري ان يتكلم، وإنني أستطيع أن أتحدث لثلاث أو أربع ساعات لكن لا يبدو أن لديكم الاستعداد .

( ضجة ) .

لقد ذكر رئيس الجمهورية في ١١ نوفمبر سنة ١٩٧١ ـ وكان هذا في افتتاح مجلس الشعب المصري ، وكنت أتشرف بعضويته . وكان الأستاذ محمود أبو وافية يتشرف أيضا بعضويته ـ من فوق هذا المنبر . إن هدف الولايات المتحدة هو عزل مصر عن الأمة العربية ، وإننا لا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريا بمثل ذلك لأن مصر جزء من الأمة العربية قدرا ومستقبلا .

(ضجة ومقاطعة).

والأن يتم هذا العزل بدليل مطالبة أحد النواب الحكومة بالأمس بأن تخطط اقتصادياً لهذا العزل .

السيد الدكتور رئيس المجلس:

أقول وأنا أختتم كلمتي ، لقد استمعت إلى السيد رئيس الجمهورية من فوق هذا المنبر يناقش المذكرة التي أعددتها مع بعض الزملاء برأينا في المعاهدة وكانت ملخصا لأراثنا التي أبديناها في المجلس وفي لجانه ومن فوق هذا المنبر ، ولقد أبديت الآن بعض ملاحظاتي على ما ذكر .

وإننا أبدنا في ١٥ مايو سيادة القانون ، وأيدنا الحرية والديمقراطية ، وقد اشتركنا في محاولة إعلاء كلمة القانون ، ونشارك في محاولة دعم الديمقراطية التي تحتم ضرورة احترام الرأي الآخر ، والكف عن توجيه السباب له ولأصحابه ، ونحن جثنا إلى هنا يا سيادة الرئيس باسم الشعب الذي منحنا ثقته . ونحن ندين جميعا له بالولاء وليس لغيره ، ولا يوجد داخل هذه القاعة نواب صالحون وآخرون غير صالحين ، ولكن نواب موافقون وآخرون معارضون .

أليست هذه هي الديمقراطية إذا كناحقا نؤ من بها جميعا ؟

هذه المعاهدة أيها الإخوة ليست قرآنا يجب أن يوافق عليه الجميع بل هي عمل إنساني يحتمل كغيـره الخطأ والصواب ، ومن وجهة نظري فإنني أرى أنها ليست في صالح مصر ، وأذكر قول الله عز وجل :

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا . . . ﴾

( صدق الله العظيم )

ومن فوق هذا المنبر أقول للسيد بيغن إن الشعب المصري لم ولن يرحب بك في مصر ، وإذا كنت ترى أنك قد كسبت جولة بهذه المعاهدة ، فإنني أقول إن النضال سيستمر من أجل مصر ، مصر التي نعيش على أرضها ، وإنني أرفض هذه المعاهدة جملة وتفصيلا ، وشكرا .

( ضحة وتصفيق من المعارضة ) .

## ٣ - كشف باسماء اعضاء مجلس الشعب المصري المشاركين في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها

(كشف باساء السادة الاعضاء الذين أُخذت آراؤهم نداء بالاسم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٧٩ ، بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليها في واشنطن في ٢٦ مارس [آذار] سنة ١٩٧٩)(\*).

| ( ۲٤ ) سمير أحمد محمد رطبة .          | أ ـ الموافقون :                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ( ۲۰ ) السباعي إبراهيم عبد النبي .    | 3 3                                                  |
| ( ٢٦ ) عبد المنعم محمود الصاوي .      | (۱) محمد رشوان محمود .                               |
| ( ۲۷ ) كريمة عبد الحميد العروسي .     | <ul><li>( ۲ ) الدكتور سعد أمين عز الدين .</li></ul>  |
| ( ۲۸ ) حسين محمود حسين البلدي .       | (٣) علي عبد الخالق صالح .                            |
| ( ۲۹ ) نوال محمد أمين عامر .          | <ul><li>(٤) احمد محمد إدريس .</li></ul>              |
| ( ٣٠ ) أحمد محمود فؤاد .              | ( ٥ ) الدكتور مصطفى إبراهيم الجنزوري .               |
| ( ٣١ ) محمد فهمي علي أبوزيد .         | (٦) أحمد فؤاد عبد العزيز .                           |
| ( ٣٢ ) محمد السيد مصطفى عبد الرؤ وف . | ( ۷ ) محمود علي أبو زيد .                            |
| ( ٣٣ ) محمد أمين رضوان .              | ( ۸ ) سید جلال مبروك .                               |
| ( ۳٤ ) سعد عبد الحميد عثمان .         | ( ٩ ) محمد وهدان العزب .                             |
| ( ٣٥ ) عبد الـرسـول محمد المنشاوي .   | (١٠) حسن عماد الدين الطاهر .                         |
| ( ٣٦ ) عبد الباري سليمان فرج .        | ( ۱۱ ) علوي حافظ ياقوت .                             |
| ( ۳۷ ) محمد درویش مصطفی العشري .      | (۱۲) محمد خلیل حافظ خلیل .                           |
| ( ٣٨ ) الدكتور السيد علي السيد .      | (۱۳ ) فایدة محمود کامل .                             |
| ( ۳۹ ) حسن أبو هيف                    | ( ١٤ ) إبراهيم سيد محمد أحمد الشويخي .               |
| ( ٤٠ ) محمد أحمد السيد دياب .         | ( ١٥ ) سيد علي رستم .                                |
| ( ٤١ ) رزقة عبد المجيد السيد البلشي . | (١٦) قاسم أحمد طعيمة .                               |
| ( ٤٢ ) حسن محمود عرفة محمد .          | ( ۱۷ ) عز الدين محمود فرج الله .                     |
| ( ٤٣ ) عبد الحليم شاهين حريبة .       | ( ۱۸ ) محمد رجب السعدي أبو زيد عبد الغني .           |
| ( ٤٤ ) حسين محمود عبد المنعم علي .    | ( ۱۹ ) کرم محمد زیدان .                              |
| ( ٥٥ ) السيد محمد عبد الحميد فرغلي .  | ( ٢٠ ) عبد الباقي عبد العزيز محمد .                  |
| ( ٢٦ ) محمد كمال الدين السيد حسن .    | ( ٢١ ) محمد أنور حسين محمد اللبودي .                 |
| ( ٤٧ ) حسين الشرقاوي محمود وشاحي .    | ( ۲۲ ) عبد الحميد فراج أحمد .<br>( ۷۳ ) مهما عام ميا |
| ( ٤٨ ) جلال محمد عوض .                | ( ۲۳ ) محمد علي مسعود .                              |

(\*) استناداً الى جمهورية مصر العربية ، بجلس الشعب، الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثانية والستين ، المعقودة مساء يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩ ( الملحق ) .

| ( ۸۸ ) محمد عبد المجيد صيام .              | ( ٤٩ ) سمير رشاد عطعوط .                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ( ٨٩ ) محمد السحيد عبد المجيد شومان .      | ( ۰۰ ) حسن عيد عمار .                          |
| ( ٩٠ ) صلاح الدين أحمد مشهور .             | ( ١ ٥ ) عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة .      |
| ( ۹۱ ) ممدوح رمضان فودة .                  | ( ٢ ٥ ) المهندس عثمان أحمد عثمان .             |
| ( ٩٢ ) محمد محمد الجوجري .                 | ( ۵۳ ) محمد محمد علي خضر .                     |
| ( ٩٣ ) حامد محمد عبد اللطيف .              | ( ٤٠ ) المهندس مشهور أحمد مشهور .              |
| (٩٤) محمد كمال أحمد صقر .                  | ( ٥٥ ) محمد مهدي علي شومان .                   |
| ( ٩٥ ) توفيق سليمان طاهر .                 | ( ٥٦ ) فتحي عبد العزيز سباق .                  |
| ( ٩٦ ) عبد الرؤ وف محمد حسن .              | ( ٥٧ ) حسين إبراهيم حسين المهدي .              |
| ( ۹۷ ) توفيق عبده إسماعيل .                | ( ٥٨ ) محمد حسين حسين الأشهب .                 |
| ( ۹۸ ) محمد حلمي مصطفى إمبابي .            | ( ٥٩ ) عطية إبراهيم الفيومي .                  |
| ( ٩٩ ) الحسيني محمد عبد الملك الحسيني .    | ( ٦٠ ) كمال حسين سالم يس .                     |
| ( ۱۰۰ ) يوسف محمد حسين نصار .              | ( ٦١ ) سعد عبد الواحد طه .                     |
| ( ۱۰۱ ) محمد السعيد محمد جبر .             | ( ۲۲ ) قاسم عبد الحليم مأمون .                 |
| ( ۱۰۲ ) محمد محمود محمود العزب .           | ( ٦٣ ) أحمد عبد العزيز عبد الرزاق عبد الحميد . |
| ( ۱۰۳ ) حافظ حسين محمد أحمد .              | ( ٦٤ ) فتحي إسماعيل علي الوكيل .               |
| ( ١٠٤ ) محمد عوض محمد المهدي .             | ( ٦٥ ) عبد المنعم محمد عمد العزالي .           |
| ( ١٠٥ ) محمد أحمد البلتاجي .               | ( ٦٦ ) صدقي محمد أحمد هيكل .                   |
| ( ١٠٦ ) الرفاعي المرسي محمد التليس .       | ( ٦٧ ) الدكتور أحمد فؤاد محيي الدين .          |
| ( ۱۰۷ ) محمد سعد الدين شريف .              | ( ۲۸ ) محمد محمد عودة عايد .                   |
| ( ۱۰۸ ) حسين رشدي إبراهيم حسين .           | ( ٦٩ ) يوسف عبد العال عطوان .                  |
| ( ۱۰۹ ) محمود محمد السيد عبد الرحمن .      | ( ٧٠ ) عثمان علي موسى أبو الليل .              |
| ( ١١٠ ) علي محمود محمد الشيخ .             | ( ٧١ ) صلاح محمد فريد الطاروطي .               |
| ( ۱۱۱ ) إبراهيم محمود شكري .               | ( ۷۲ ) محمد رشاد سلامة سليم .                  |
| ( ١١٢ ) شفيق علي حشيش .                    | ( ٧٣ ) إبراهيم السيد إبراهيم العزازي .         |
| ( ۱۱۳ ) إبراهيم سعد أحمد هجــرس.           | ( ٧٤ ) محمد سيد أحمد محمد .                    |
| ( ۱۱٤ ) علي حسن علي راشد .                 | ( ٧٥ ) المهندس الحسيني عبد اللطيف عبد الرحمن . |
| ( ١١٥ ) الإمام المرسي محمد يوسف .          | ( ٧٦ ) إبراهيم علي إبراهيم العزوني .           |
| ( ١١٦ ) الشربيني السيد علي يوسف .          | ( ۷۷ ) صلاح عبد العزيز بدوي .                  |
| ( ۱۱۷ ) علي عوض بصل .                      | ( ٧٨ ) منصور الأحمدي منصور .                   |
| ( ۱۱۸ ) محمد حمدي عاشور .                  | ( ٧٩ ) أحمد صادق السويدي .                     |
| ( ۱۱۹ ) مدكور أحمد أبو العز                | ( ۸۰ ) رجب إبراهيم رجب .                       |
| ( ۱۲۰ ) عوض جلبي محمد .                    | ( ٨١ ) المهندس أمر الله نافذ بليغ .            |
| ( ۱۲۱ ) عبد الرؤ وف محمد حسن شبانه .       | ( ۸۲ ) أبو المجد سليم حسن سيد أحمد نصار .      |
| (۱۲۲) حسين محمد سالم .                     | ( ۸۳ ) ثابت عبد العفار سليمان .                |
| (۱۲۳) مصطفى إبراهيم عبد العال .            | ( ٨٤ ) صالح محمد حبيب الصالحي .                |
| ( ١٧٤ ) فتح الله محمد القطان .             | ( ٨٥ ) المهندس سيد أحمد مرعي .                 |
| ( ١٢٥ ) أحمد سعد الدين السيد علي أبو المجد | ( ٨٦ ) سامي عبد الله أباظة .                   |
| ( ١٢٦ ) سعد الدين يسري علي يسري .          | ( ۸۷ ) عبد الله محمد عبد الله الرفاعي .        |
|                                            |                                                |

```
( ۱۹۳ ) محمود حسن شعير .
                                                                            ز ۱۲۷ ) حافظ على بدوي .
              ( ۱۹۷ ) محمد فهمي بدوي قنديل .
                                                                            (۱۲۸) أحمد عيسي عامر.
                     ( ۱۹۸ ) كمال محمد الشاذلي
                                                                      ( ١٢٩ ) حامد عبد اللطيف حماده .
           ( ١٦٩ ) محمد عبد المنعم محمود غانم .
                                                                   ( ١٣٠ ) عبد العال السيد عبد العال .
                ( ۱۷۰ ) عبد المقصود أحمد حمزة .
                                                                       ( ۱۳۱ ) سعد عبد الحميد شلبي .
               ( ۱۷۱ ) محمد عبد الحميد شاهين .
                                                                       ( ۱۳۲ ) محسن غازي عبد الغني .
 ( ۱۷۲ ) عبد السلام محمود عبد السلام النحاس .
                                                            ( ١٣٣ ) عبد القادر باشا السباعي البحراوي .
    ( ۱۷۳ ) ناصف عبد المقصود إبراهيم طاحون .
                                                                     ( ١٣٤ ) مصطفى إبراهيم الجندي .
               ( ١٧٤ ) محمد إبراهيم على عمارة .
                                                                ( ١٣٥ ) الدكتور أحمد أحمد أبو إسماعيل .
                 ( ١٧٥ ) محمد أحمد عبد الشافي .
                                                                 ( ١٣٦ ) محمد عبد المجيد جبر العشري .
                 ( ۱۷۳ ) أحمد أحمد عمد قاسم .
                                                              ( ۱۳۷ ) محسن كمال محمد إبراهيم مكاوي .
        ( ۱۷۷ ) مسعد عبد الله محمد زين الدين .
                                                                        ( ۱۳۸ ) أحمد المهدي الفخراني .
           ( ۱۷۸ ) محمد صبري مأمون القاضي .
                                                          ( ١٣٩ ) الدكتور محمد السعيد أحمد عبد الرحمن .
                     ( ۱۷۹ ) سعد محمد النجار .
                                                                 ( ١٤٠ ) الدمرداش محمد المصري البزة .
                                                                ( ١٤١ ) محمد صلاح الدين محمد توفيق .
                ( ۱۸۰ ) محمد حامد أحمد محمود .
      ( ١٨١ ) عبد المنصف محمود أحمد الدفراوي .
                                                        ( ١٤٢ ) المهندس محمد مجمد الدين بسيوني كشك .
                                                                ( ١٤٣ ) عبد الوهاب عبد العظيم محمود .
               ( ۱۸۲ ) محمد ممدوح السيد دراز .
       ( ۱۸۳ ) عبد السلام ناجي السيد حجازي .
                                                                   ( ١٤٤ ) توفيق زغلول مراد عبد الله .
                                                                          ( ١٤٥ ) بسيون محمد الحولى .
          ( ۱۸٤ ) الدامي عبد العزيز الدامي سالم
                                                                     ( ١٤٦ ) شوقى على السيد سليمان .
               ( ١٨٥ ) محمود الشافعي أبو وافية .
           ( ١٨٦ ) محمد عبد الرحمن على قرقورة .
                                                                     ( ١٤٧ ) محمد عبد الغفار السوداني .
                                                                  ( ١٤٨ ) مصطفى محفوظ أحمد الهرميل .
                 ( ١٨٧ ) عبد الجليل على الزيبي .
                                                                ( ١٤٩ ) أبو شادي عبد الحميد الكيلاني .
              ( ۱۸۸ ) إدريس عبد السميع غيث .
                  ( ١٨٩ ) محمد أحمد أبو السعد .
                                                                    ( ١٥٠ ) أحمد شوقى الهواري حسن .
             ( ١٩٠ ) محمد عامر أحمد جاب الله .
                                                                   ( ١٥١ ) محمد حسين حسين المراسى .
           ( ۱۹۱ ) محمد زكى عبد الحليم مخيون .
                                                                       ( ۱۵۲ ) عبد الحليم محمد حتاتة .
                    ( ١٩٢ ) على على على الزقم .
                                                               ( ١٥٣ ) أحمد عبد القوي أحمد سالم الفقى .
                                                                           ( ١٥٤ ) حسين أحمد خليل .
                      ( ۱۹۳ ) محمود محمد داود .
                                                                ( ١٥٥ ) المهندس أحمد سلطان إسماعيل .
                ( ١٩٤ )زكريا توفيق عبد الفتاح .
                 ( ١٩٥ ) أبو الخير عبد الله نصر .
                                                                         ( ١٥٦ ) على محمود على دوانة .
          ( ١٩٦ ) عبد العظيم عبد الله أبو العطا .
                                                                 ( ۱۵۷ ) حسین صبحی مصطفی عزت .
                                                                           ( ١٥٨ ) شفيق إمام الجندي .
               ( ١٩٧ ) كمال الدين محمد بدوي .
                       ( ۱۹۸ ) عزيز همام الزمر .
                                                                        ( ١٥٩ ) محمود محمد أبو النصر .
                                                                           ( ١٦٠ ) سعد أحمد إبراهيم .
          ( ۱۹۹ ) سمير رجب عبد المجيد صبيح .
                                                             ( ١٦١ ) المهندس عيسى عبد الحميد شاهين .
            ( ۲۰۰ ) محمد محمود أبو بكر البطران .
                                                                        ( ١٦٢ ) إبراهيم محمد الشناوي .
( ٢٠١ ) عبد التواب أبو سريع عبد الدايم الدرجلي .
         ( ۲۰۲ ) ذكري سيد احمد عثمان إدريس .
                                                                    ( ١٦٣ ) محمد متولي عبد الله بريقع .
            ( ٢٠٣ ) عبد الله عمد زيدان صالح .
                                                                       ( ١٦٤ ) السيد محمود عبد الغفار .
   ( ٢٠٤ ) عبد المعز الشيخ محمد الحفني الحسيني .
                                                                    ( ١٦٥ ) أحمد عيسوي إبراهيم سليم .
```

```
( ٢٤٤ ) الدكتور محمد إبراهيم دكروري .
                                                                        ( ٢٠٥ ) محمد محمد أحمد عزام .
            ( ٧٤٥ ) فرغل عبد العزيز أحمد الشيمي .
                                                                   ( ٢٠٦ ) على عبد الحليم سيد الجمل .
         ( ۲٤٦ ) حسين محمد عشيري محمد حسين .
                                                                         ( ۲۰۷ ) على عوض الله على .
                   ( ٢٤٧ ) أمين يوسف الدوري .
                                                                ( ۲۰۸ ) مصطفى كامل إبراهيم البيومي .
                  ( ۲٤٨ ) يوسف محمد إسماعيل .
                                                                ( ٢٠٩ ) الدكتور صوفي حسن أبو طالب .
         ( ٢٤٩ ) أبو المكارم عبد العزيز عبد الرحيم .
                                                                   ( ۲۱۰ ) على عبد الخالق محمد جميل .
                 ( ۲۵۰ ) مصطفى عمر مصطفى .
                                                              ( ۲۱۱ ) أحمد محمد أمين أبو زيد طنطاوي .
               ( ۲۵۱ ) حمدی محمد محمد دسوقی .
                                                             ( ٢١٢ ) عويس عبد الحفيظ عبد الله عليوة .
             ( ٢٥٢ ) عبد الرحمن توفيق على خشبة .
                                                                 ( ٢١٣ ) عيسى السيد منصور غيضان .
                      ( ۲۵۳ ) محمد أحمد قرشي .
                                                                    ( ۲۱٤ ) على محمد محمود الجارحي .
                    ( ٢٥٤ ) أحمد عبد الغني فولي .
                                                                 ( ٢١٥ ) عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ .
                   ( ٢٥٥ ) عبد المنعم محمد مبروك
                                                             ( ٢١٦ ) محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود .
   ( ٢٥٦ ) سيف الدين فوزي محمد فوزي أنوسيف .
                                                                    ( ٢١٧ ) أبو بكر محمد حمد الباسل .
              ( ٢٥٧ ) إبراهيم محفوظ محمد محفوظ .
                                                              ( ۲۱۸ ) حسن إدريس عبد العال المليجي .
             ( ٣٥٨ ) حسن خليفة همام أبو شنيف .
                                                          ( ٢١٩ ) عباس محمد أمين حسن صفى الدين .
                  ( ٣٥٩ ) أحمد عبد الحميد أحمد .
                                                                 ( ٢٢٠ ) عبد الحميد أحمد عبد العظيم .
                  ( ۲۹۰ ) مصطفی حسنین عمر .
                                                                 ( ۲۲۱ ) محمد عبد النبي حسن ديهوم .
              ( ۲۹۱ ) عزت محمود حسن محروس .
                                                                 ( ٢٢٢ ) عمد تمام أبو العلا الشخيبي .
                      ( ۲۹۲ ) سعد أحمد مهران .
                                                                   ر ۲۲۳ ) احمد أبو زيد حسن الوكيل .
                 ( ۲۹۳ ) مصطفی محمد سلیمان .
                                                                     ( ۲۲٤ ) بهنساوي وزير بهنساوي .
                     ( ۲۹٤ ) عثمان همام عثمان .
                                                                  ( ٢٢٥ ) إيهاب أمين إبراهيم كساب .
                  ( ٢٦٥ ) على عثمان إسماعيل .
                                                                       ( ۲۲۳ ) مصطمی علی معوض .
                ( ۲۹۹ ) کرم عیسی سعد عیسی .
                                                                     ( ۲۲۷ ) عويس عبد الحميد عمر .
                       ( ۲۹۷ ) سید عمار زناتی .
                                                               ( ۲۲۸ ) أحمد ماهر محمود أحمد مصطفى .
                     ( ۲٦٨ ) إيهاب محمد مقلد .
                                                               ( ٢٢٩ ) حلمي طه عبد المجيد شرقاوي .
( ٢٦٩ ) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم حمادي .
                                                             ( ٢٣٠ ) عبد العال عبد الوهاب الجارحي .
                 ( ۲۷۰ ) أبو الحمد محمد السيد .
                                                                   ( ۲۳۱ ) محمد دسوقی أحمد الجزار .
              ( ۲۷۱ ) فهمي منصور يوسف على .
                                                                    ( ٢٣٢ ) صادق إبراهيم عبد الله .
            ( ۲۷۲ ) مختار عبد الرزاق محمد محمد .
                                                              ( ٢٣٣ ) مكرم عبد اللطيف حسن ابراهيم
              ( ۲۷۳ ) عبد الرؤ وف محمد عثمان .
                                                       ( ٢٣٤ ) الهندس السعدي عبد الحميد السعدي .
        ( ٢٧٤ ) محمد سيد محمد خليل أبو سديرة .
                                                                    ر ٢٣٥ ) أحمد وفيق أمين القاياتي .
         ( ٧٧٥ ) عبد الأخر محمد عمر عبد الأخر .
                                                                   ( ۲۳۲ ) عبد الرزاق عشمان مرسى .
    ( ٢٧٦ ) إبراهيم أبو الفضل عبد الجواد الضبع .
                                                                        ( ۲۳۷ ) على محمد على أحمد .
        ( ۲۷۷ ) محمود أحمد محمود سلام أبو عقيل .
                                                                       ( ۲۳۸ ) على أبو الوفا إبراهيم .
      ( ۲۷۸ ) فتح الله مصطفى مصطفى المراغي .
                                                               ( ٢٣٩ ) مصطفى عبد العزيز الشافعي .
                    ( ۲۷۹ ) فتحى محمد عدلي .
                                                                        ( ۲٤٠ ) مصطفى على عامر .
                 ( ۲۸۰ ) محمود أحمد محمد مراد .
                                                              ( ٢٤١ ) عبد الوكيل عبد الحكم عباس .
        ( ٢٨١ ) محمد مظهر إسماعيل أبو كريشة .
                                                                    ( ۲٤٢ ) عبد الكافي محمد مخلوف .
          ( ٢٨٢ ) عبد العزيز عبد الكريم خليفة .
                                                            ( ٣٤٣ ) السيد محمود أحمد إسماعيل شكل .
```

( ٢٨٣ ) عبد اللطيف عبد الحميد المصرى . ( ٣١٧ ) كمال الدين حسين على عبد الرحيم . ( ٢٨٤ ) عمر عز الدين أبو ستيت . ( ۳۱۸ ) داود دعبوب داود . ( ٢٨٥ ) احمد عبد العظيم محمد محمد . ( ٣١٩ ) سالم محمود اليماني . ( ٢٨٦ ) محمد أحمد حسين الشويف . ( ٣٢٠ ) عبد العزيز حسن طه . ( ۲۸۷ ) فوزى الدسوقى محمد . ( ٣٢١ ) الدكتور مصطفى خليل . ( ٢٨٨ ) عبد المنعم أحمد على . ( ۳۲۲ ) کمال هنری بادیر . ( ٢٨٩ ) عبد الرحيم عمر عبد الرحيم . ( ٣٢٣ ) ألبرت برسوم سلامة . ( ۲۹۰ ) محمد عمر عبد الرحيم حامد . ( ٣٢٤ ) المهندس محب استينو . ( ۲۹۱ ) محمد فاروق زكى على الدربي . ( ۳۲۵ ) حنا ناروز . ( ۲۹۲ ) عبد المبدى محمد الأمين احمد . ( ٣٢٦ ) الدكتورة آمال عثمان . ( ٣٢٧ ) اسطفان باسيلي . ( ۲۹۳ ) عبد الرحيم إسماعيل السيد الغول . ( ٢٩٤ ) محمد عبد النبي السمان الشعيني . ( ٣٢٨ ) وليم نحيب سيفين . ( ٣٢٩ ) فكري مكرم عبيد . ( ٢٩٥ ) محمد رشاد خلف الله عابدين . ( ۲۹٦ ) فؤ اد محمد أبو زيد خليفة . ( ٢٩٧ ) فايز أبو الوفا محمد الشاذلي . ب ـ غير الموافقين: ( ۲۹۸ ) محمود محمد سید بدری . (١) الدكتور محمد حلمي مراد . ( ۲۹۹ ) يوسف محمد صديق . (٢) محمود على حسن زينهم . ( ٣٠٠ ) أحمد صالح عثمان محمود . (٣) أحمد طه أحمد . ( ٣٠١ ) الدكتور محمد الفوزي مرتضى صغير أحمد . ( ٤ ) قباري عبد الله عبد الحليم . ( ٣٠٢ ) محمد إبراهيم حسن عياد . ( ٥ ) عادل عبد المقصود عيد . ( ٣٠٣ ) سيد أحمد السيد محمد المهتدي الإدريسي . (٦) الدكتور مهندس محمود أحمد القاضي . ( ٣٠٤ ) أحمد الصديق متولي . (٧) كمال أحمد محمد أحمد . ( ۲۰۵ ) يوسف رشوان أحمد نصير . ( ٨ ) خالد محمد أمين محيي الدين . ( ٣٠٦ ) عبد الرحمن محمد بدر . (٩) طلعت عبد الرحمن الهادي رسلان. ( ٣٠٧ ) حسن فؤ اد عامر النوبي على . (١٠) عبد المنعم حسين إبراهيم . ( ٣٠٨ ) المأمون صالح مشالي . ( ١١ ) أحمد محمد إبراهيم يونس . ( ٣٠٩ ) عبد القادر أبو بكر محمد . (١٢) محمد كمال عبد المجيد سعد . ( ٣١٠ ) ناصر حسن على . ( ۱۳ ) أحمد حسين ناصر . ( ٣١١ ) إبراهيم صالح مشالي . ( ١٤ ) صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم . ( ٣١٢ ) أبو العباس أبا يزيد حسنين . (١٥) محمد ممتاز محمد نصار . ( ٢١٣ ) صلاح الدين أبو المجد طه . ( ٣١٤ ) معاذ إسماعيل معاذ عبد الله . ج ـ الممتنع : ( ٣١٥ ) أحمد حسن عبد الله فراج . ( ٣١٦ ) شاذلي توفيق علي مصطفى . (١) الدكتور محمد شامل إبراهيم دسوقي أماظة .

# المسراجع

## ١ ـ العربية

#### كتب

- ابراهيم ، سعد الدين ( مشرف) . عروبة مصر : حوار السبعينات ـ دراسات تحليلية . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٨ .
- \_\_ ( محرر ) . المشروع القومي لثورة يوليو . القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٤ . ( سلسلة الذكرى الثلاثين لثورة يوليو ، ٣)
- جمهورية مصر العربية ، مجلس الشعب . الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة السابعة والخمسين .
- ــــ . الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقوده مساء يوم الخميس ٨ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٥ من ابريل سنة ١٩٧٩ .[القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ . ( طبعة مؤقتة )

- ... الفصل التشريعي الثاني ، دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الحادية والستين المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ ، الموافق ١٠ من ابريل سنة ١٩٧٩ .[القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ، ١٩٧٩ . (طبعة مؤقتة )

- - حسن ، محمد . مصر في المشروع الاسرائيلي للسلام . بيروت : دار الكلمة ، ١٩٨٠ .
- حسين ، عادل . الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية ، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩ . القاهرة : دار المستقبل العربي ، ١٩٨٢ . ٢ج .
- حمروش ، احمد . قصة ثورة ٢٣ يوليو : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٤ ١٩٧٨ . هج . ج٣ : عبد الناصر والعرب، وج٥ : خريف عبد الناصر .
- رمضان ، عبد العظيم . تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٣٧ الى سنة ١٩٤٨. بيروت : دار الوطن العربي ، ١٩٧٣. ٣ج .
- رياض ، محمود . مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ـ ١٩٧٨ : البحث عن السلام والمصراع في الشرق الاوسط. بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١ .
  - زكريا ، فؤاد . العرب والنموذج الامريكي . القاهرة : دار الفكر المعاصر ، ١٩٨٠ .
- سيف الدولة ، عصمت . هذه المعاهدة : رسالة الى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب ديفيد . بيروت : دار المسيرة ، ١٩٧٩ .
- عبد الرازق ، حسين . مصر في ١٨ و١٩ يناير : دراسة سياسية وثقافية . بيروت : دار الكلمه ، ١٩٧٩ .
  - عبد الناصر ، جمال . فلسفة الثورة. [القاهرة]: الدار القومية للطباعة والنشر، [د.ت.].
- المجذوب ، محمد . الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية . بيروت : معهد الانماء العربي ، ١٩٧٨ . ( سلسلة الدراسات الاستراتيجية ، ٢ )
- محمد ، عبد العليم . الحكم المداتي والاراضي المحتلة . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٨٠ .
- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . مبادرة السلام ، رحلة القرن العشرين : تحليل وتوثيق . القاهرة : المركز ، ١٩٧٨ .
- المسيري ، محمد جمال الدين [وآخرون]. مصر والحرب العالمية الثانية. القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٨ .
- مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( بيروت ) ومركز الوثائق والدراسات ( ابوظيي ). الوثائق الفلسطينية لعام ١٩٧٨ . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٨٠ . ( سلسلة الوثائق الفلسطينية العربية السنوية ، ١٤) .

- . . الوثائق الفلسطينية لعام ١٩٧٩ . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١٩٨١ . (سلسلة الوثائق الفلسطينية العرببة السنوية ، ١٥)
- نافعة ، حسن . العلاقات الامريكية ـ الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن . القاهرة : دار المستقبل العربي ، ١٩٨٣ .
- نصر ، مارلبن . التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ، ١٩٥٢ ـ ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ .
  - هلال ، علي الدين ( محرر ) . الاستقلال الوطني. القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨٧ .
  - هيكل ، محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٨ .
    - .. حكاية العرب والسوفيت. الكويت: شركة الخليج لتوزيع الصحف، ١٩٧٩.
- ... خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر انور السادات . بيروت : شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ .
  - ــ. . الطريق الى رمضان . تعريب يوسف الصباغ . بيروت : دار النهار للنشر، ١٩٧٥ .
    - ــ . عبد الناصر والعالم . ببروت : دار النهار للنشر ، ١٩٧٢ .
- ـــ ، عند مفترق الطرق : حرب اكتوبر . . . ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها . بيروت : شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ .
- ــ. . قصة السويس ، آخر المعارك في عصر العمالقة . بيروت : شركة المطبوعات للنشر والتـوزيع ، ١٩٧٧ .
  - هيكل ، محمد حسين . مذكرات في السياسة المصرية. القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٨ . ٣ج .

#### دور پات

ابراهيم ، سعد الدين . « المبادرة بين التصلب الاسرائيلي ومجموعة الرفض . » السياسة الدولية : السنة 1 العدد ٥٠ ، نيسان / ابريل ١٩٧٨ .

الاحرار ( القاهره ) : ١١ نيسان / ابريل ١٩٨٢ .

احمد ، احمد يوسف . « الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للرئيس مبارك . » السياسة الدولية : السنة ١٨ ، العدد ٦٩ ، تموز / يوليو ١٩٨٢.

الاخبار ( القاهرة ) : ١٨ / ٣ / ١٩٧٨ ؛ ١٤ / ٢ / ١٩٧٩ .

الاعتصام ( القاهرة ) : ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٠ ؛ ٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ .

الاهالي ( القاهرة ) : ١٥ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٢ .

- الأهرام: ٢٥ / ١١ / ١٩٧٧؛ ٣ / ٣ / ١٩٧٨؛ ٢١ / ١٩٧٤؛ ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ / ١٤ هرام: ١٥ / ١٠ / ١٩٧٨؛ ١٠ / ١٩٧٨؛ ١٠ / ١٩٧٨؛ ١٠ / ١٩٧٨؛ ١٠ / ١٩٧٨؛ ١٩ / ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٧٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٤؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛ ١٩٠٩؛
- التلمساني عمر: « تطبيع العلاقات مع اليهود شركله . » الدعوة ( القاهرة ): العدد ٦٧ ، شباط / فبراير ١٩٨١ .
  - ... . « فلسطين قضية اسلامية . » الدعوة : العدد ١٩ ، كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ .
- الدعوة : الاعداد : ۲۰ ، حزيران / يونيو ۱۹۷۸ ؛ ۲۲ ، تموز / يوليو ۱۹۷۸ ؛ ۲۹ ، تشرين الاول / اكتوبر ۱۹۷۸ ؛ ۳۶ ، آذار / مارس ۱۹۷۹ ؛ ۳۷ ، حزيران / يونيو ۱۹۷۹ ؛ ۵۰ ، ايلول / سبتمبر ۱۹۸۰ ؛ ۵۰ ، شباط / فبراير ۱۹۸۰ ؛ ۹۶ ، حزيران / يونيو ۱۹۸۰ ؛ ۵۰ ، نموز / يوليو ۱۹۸۰ ؛ ۲۰ ، ايلول / سبتمبر ۱۹۸۰ ؛ ۵۰ ، كانون الاول / ديسمبر ۱۹۸۰ .
- رضوان ، فتحي . « جيهان السادات وبيغن . » الشعب ( حزب العمل الاشتراكي ، مصر ) : ١٦ حزيران / يونيو ١٩٨١ .
- سياق ، عصام . « الصراع العربي الاسرائيلي له طبيعة خاصة . » الدعوة : العدد ٢٨ ، ايلول / سبتمبر ... ١٩٧٨ .
  - شادي ، صلاح . « اسرائيل والصلح والعرب . » المدعوة : العدد ٢١ ، شباط / فبراير ١٩٧٨ .
- الشعب : ۱ ، ۸ ، ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۹ ایار / مایو ۱۹۷۹ ؛ ۱۲ حزیـران / یونیـو ۱۹۷۹ ؛ ۱۸ ، ۱۲ الشعب ایلول / سبتمبر ۱۹۷۹ ؛ ۸ کانون الثانی / ینایر ۱۹۸۰ ؛ ۲۲ ، ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۸۰ ؛ ۶ ، ۱۲ ایلول / اکتوبر ۱۹۸۰ ؛ ۳ ، ۳۰ آذار / مارس ۱۹۸۰ ؛ ۲ ، ۲ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۸۰ ؛ ۳ ، ۳۰ آذار / مارس ۱۹۸۱ ؛ ۲ ، ۲ حزیران / یونیو ۱۹۸۱ ؛ ۲ حزیران / یونیو ۱۹۸۱ ؛ ۲ حزیران / یونیو ۱۹۸۲ ؛ ۱۸ حزیران / یونیو ۱۹۸۲ ؛ ۲ حزیران / یونیو ۱۹۸۲ ؛ ۲ مونیو ۱۹۸۲ ؛ ۱۹۸۲ .
- عبد القدوس ، محمد . « عاجل جداً الى كل مصري : إشعار اسرائيل بالغربة في بلدنا هو واجبنا الاول . » الدعوة : العدد ٤٧ ، نيسان / ابريل ١٩٨٠ .
- « العرض الاسرائيلي وماء النيل ومحاذير السلام . » المدعوة : العدد ٥٣، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
- عودة ، عودة بطرس . « الجامعة العربية والقضية الفلسطينية . » المجلة المصرية للعلوم السياسية : العدد ٢٧ ، تحوز / يوليو ١٩٧٠ .
- العيوطي ، ياسين . «مصر والسلام والازمة العربية .» السياسة الـدولية : السنـة ١٥ ، العدد ٥٧ ، تموز / يوليو ١٩٧٩ .
- القاعود ، حلمي . « الحرب والسلام بين الجوع والاستسلام .» الدعوة : العدد ٢٤ ، ايــار / مايــو ١٩٧٨ .

كامل ، محمد ابراهيم . « مذكرات محمد ابراهيم كامل ـ الحلقة ٣٣ . » الشرق الاوسط ( باريس ) : ٢ كانون الثاني / يناير ١٩٨٣ .

مطر ، جميل . « اعادة تقويم السياسة العربية تجاه الولايات المتحدة : دعوة للحوار . » المستقبل العربي : السنة ٤ ، العدد ٢ ٤ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

المطعني ، عبد العظيم . « تزوير التاريخ من اجل اليهود جريمة . » الدعوة : العدد ٢٠ ، كانون الثاني / يناير ١٩٧٨ .

« ملف توثيقي : اتفاقية فك الاشتباك الثاني في سيناء . » اعداد وتقديم وتعليق بطرس بطرس غالي . السياسة الدولية : السنة ١٩٧ ، العدد ٤٢ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٥ .

نافعة ، حسن . « المشهد الثالث للعلاقات المصرية الامريكية . » الاهرام الاقتصادي : ٢١ شباط / فبراير ١٩٨٣

نشرة الهيئة العامة للاستعلامات ( القاهرة ) : ٢٦ / ١١ / ١٩٧٧ .

هلال ، على الدين . « المواجهة من اين الى اين؟» السياسة الدولية : السنة ١٤ ، العدد ٥٢ ، نيسان / ابريل ١٩٧٨ .

هيكل ، محمد حسنين . « اسرائيل، ما يجري وما جرى ، (٢): المراحل الثلاث لصراع الحرب . » الاهرام : ١٤ / ١٢ / ١٩٧٣ .

وجيه ، محمد . « فيقو يا اخوة . » الشعب : ١ ايار / مايو ١٩٧٩ .

## ٢ \_ الاجنبية

#### **Books**

Dayan, Moshe. Paix dans le désert. Paris: Fayard, 1981.

Jackson, Elmore. Middle East Mission: The Story of a Major Bid for Peace in the Time of Nasser and Ben-Gurion. New York: Norton, 1983.

Kissinger, Henry. A la Maison Blanche, 1968-1973. Paris: Fayard, 1979.

Touval, Saadia. The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict, 1948-1979. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.

#### **Periodicals**

Washington Post: 24 February 1977.

#### Conventions

Arab-American Association of University Graduates. Annual Convention, Bloomington, Minn., 28 October 1978. «The Camp David «Framework» for Peace.» By Fayez A. Sayegh.

# فهرسعام

#### ٠٨، ٣٨، ٥٨، ٢٨، ٨٨، ٩٨، ١٩، (1) . 1. £ . 1.1 . 1.. . 99 . 97 010, 118, 111, 117, 117, 100 آسيا: ١٦٠ , 140 , 1AV , 1A7 , 177 - 17V , 11V آل سعود ، فيصل بن عبد العزيز ( الملك ) : 14 ، 177 , 771 ابراهيم ، سعد الدين : ٩ ، ٦١ ، ٥٠ ، ٦٩ ، ٨٤ اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا (١٩٥٤) : ٢٥ ، ابو اسماعيل ، صلاح : ٢١٩ ، ٢٣٠ ابو العز ، مدكور : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٢ اتفاقية الدفاع العربي المشترك (١٩٥٠): ٢٩، ابو عمار انظر عرفات، ياسر 114 , 108 , 14 ابوهیف ، حسن : ۱۹۶ الاتفاقية الدولية للطيران المدني (١٩٤٤) : ١٨٢ ابو وافية ، محمود : ١٠٠ ، ١٠٣ ، ١٩٦ ، ٢٣٠ ، اتفاقية شيكاغو الطر الاتفاقية الدولية للطيران المدني (١٩٤٤) الاتحاد السوفياتي : ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٠ ، اتفاقية فض الاشتباك الاولى في سيباء (١٩٧٥ ) : 13, 73, 73, 83, 10, 70, 70, 174 . 175 . 00 اتفاقية فض الاشتباك الثانية في سيناء (١٩٧٥): YT. . YY £ 11, 00, 77, 34, 371, 771, الاتفاق البدولي بشبأن خبدمات النقبل الجبوي 140 , 142 144 : (1911) اتفاقية القسطنطينية (١٨٨٨): ١٣٩، ١٤٤، اتفاقيات المدنة (١٩٤٩) : ٢٣ ، ٢٢ ، ١٣٨ ، 301,071,191,177 149 الاحلاف العسكرية: ٢٥، ٢٩، ٤٦، ١٩٤ اتفاقیتا کامب دیفید (۱۹۷۸ ) : ۹ ، ۲۲ ، ۱۵ ، احمد ، احمد يوسف : ٣٠ ، ١١٨ احمد ، سعد محمد : ٨٥

- الكنيست: ۲۱، ۲۲، ۷۱، ۹۲، ۹۲، الاخوان المسلمون : ١٦ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٣ . 177 . 177 . 171 . 117 . 11. . 1.7 ادهم ، كمال : ٤٩ ، ٤٥ . TIV . 171 . 10A . 15V . 17T . 175 الأردن: ٢١، ٢٤، ٤٢، ٤٤، ١٧، ١١١، **777 . 71**A ( 10 . 124 . 124 . 140 . 145 . 114 ـ مجلس الوزراء: ٢٢٢ 101,301,701,101,101,101,101 - المجتمع : ٦٧ 777 . 771 . Y.7 ـ المسـوطنات: ۷۹، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۷، الأزهر الشريف: ١٦١ · 111 · 121 · 100 · 121 · 151 الاستراتيجية الاسرائيلية: ٦٩ 771 , 717 , 7.7 الاستراتيجية الامريكية: ١٦٠ الاسلام: 10، 17، 10، 111، 111، الاسترانيجية العربية: ١١٧ Y.9 . Y.0 . 118 الاستراتيجية المصرية: ٣٩، ١٨٦ الاسلامبولي ، احمد شوقي : ٩٢ الاستعمار ٢٩، ٣٠، ٣٦ الاسلامبولي ، خالد: ٩٢ الاستعمار الصهيوني : ٢٠٩ اسماعيل، حافظ: ٥٠ الاستعمار الغربي: ٢٧ الاشتراكية الدولية: ٢١٨ اسرائیل . ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۰ ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان: ٢١٦ VY \_ 14 , 07 , 77 , 77 , P7 \_ 73 , افريقيا: ١٦٠ ، ١٩٩ ، ٢١٠ ٠ ٧٣ - ١٧ ، ١٣ ، ١٢ ، ٥٥ ، ٤٩ الافغاني ، جمال الدين : ١٦ الامارات العربية المتحدة . ١٥٤ VA , 1P , AP - TIL , TIL , 111 , ـ مركز الوثائق والـدراسات في ابـو ظبى : ١٣٧ ، 111, 011, 711, 771, 771, 371, 177 . 10 . . 127 . 127 . 128 . 12 . · 188 - 180 . 177 . 170 - 171 . 177 امريكا اللاتينية : ١٦٠ - 177 . 1V. . 177 - 109 . 10V - 189 الامم المتحدة: ١٨، ٢٠، ٢١، ٣٢، ٢٢، ٢٨ ، PY1 , YA1 , YA1 , 3A1 , VA1 , AA1 , · 187 · 181 · 177 · 177 · 181 · 781 · - 101 , 191 , 197 , 197 , 191 , 189 031, 931, 101, 101, 901, 371, 717 - Y17 , Y17 , Y17 , Y17 , Y17 , ٠ ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٦ ، ١٦٥ . TYE . TYT . TYY . TY. . TIN - TIO PY1 , YA1 , 3A1 , FIY , VIY , AIY , 774 . 777 - 777 44. \_الاحزاب: ۲۱۸ \_ قرار مجلس الامن رقم ( ٢٤٢ ) ٤٨، ٤٨، ٦٨، \_الامن القومي : ٤٠ ، ٣٧ ، ٧٥ ، ١٥٢ ، ٢٠٨ \$ 188 . 181 . 180 . 170 . VE - الحدود : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۵۵، ۲۸، ۱۳۸، ٠ ٢٠٦ ، ١٩٠ ، ١٨٧ ، ١٦٣ ، ١٤٩ ، ١٤٥ 131, 701, 11, 11, 11, 121 777 , 777 , 771 .. الرأي العام: ٦٨ ، ٧٢ \_ قرار مجلس الامن رقم ( ۲۶۷ ) : ۱٤٩ ـ القوات المسلحة: ٢٦ ، ٢٧ ، ١٠٢ ، ١٧٤ ، \_ قرار مجلس الامن رقم ( ٣٣٨ ) : ١٣٥ ، ١٣٨ ، 140 19. . 177 . 127 . 121 . 12. \_ القيادة السياسية : ٣٦ ، ٢٧ ، ٨٨ ، ٧٠

ـ كتلة ليكود: ٦٢

احمد ، كمال ، ٢٣٠

744 , 444 بييري ، اليزير : ۲۷ 771 الامة العربية: ٣٠، ٥٢، ٨٨، ١٢٢، ١٢٧، (ご) 744 التبعبة : ٩٧ اندرسون ، روبرت : ۳۸ ، ۲۱ ، ۲۲ التضامن الاسلامي: ١١ اوریاخ ، موریس : ۳۷ ، ۴۰ التضامن العربي : ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ايران: ٤٩ ، ٩١ . 1.0 . 1.. . 91 . 00 . 07 . 07 . 0. \_ رهائن السفارة الامريكية: ٩١ 777 , 717 , 717 , 197 ایزنهاور ، دوایت : ۳۸ ، ۶۹ ، ۶۱ تل ابيب: ١١، ٦٧، ٦٨، ١٢١ التلمساني ، عمر : ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ( <del>(</del> ) 111 التهامي ، حسن : ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٨ ، ٨٦ الباز، اسامة: ٨٦، ٨٧ التوراة : ١٩٨ بانش ، رالف : ۲۷ ، ۲۰ توفيق ، حسنين : ٩ بثمان ، بیردی : ۲۹ تيتو، جوزيف: ٣٧ البحر الابيض المتوسط: ١٦٥ ، ١٦٩ بدوی ، کمال : ۲۲۲ (°) براون ، هارولد : ۱۵۱ ، ۱۵۱ برنادوت ( الكونت ) : ۲۰ ، ۲۱ ثابت ، احمد: ٩ بريطانيا: ١٦، ٢٥، ٢٦، ٣٣، ٣٧، ٣٩، الثورة الايرانية (١٩٧٨) : ٢٢٢ 13, 171, 201, 777 الثورة الفلسطينية (١٩٣٦): ١٥ البزة ، الدمرداش : ١٩٥ الثورة المصرية (١٩٥٢) : ١٩ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٨ ، البلدان العربية انظر الوطن العربي 14, 17, 77 بن غوريون ، دافيد : ٣٦ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، 144 . 24 (ج) البنا ، حسن : ١٦ البنك الدولي : ٢٧٤ الجابري ، عبد الرحن : ١٠٤ ، ١٠٦ بهاء الدين ، احمد : ٦٩ جاکسون ، ألمور : ۳۲ ، ۳۷ ، ۱۱ بورغ ، يوسف : ١٠٥ جامعة الدول العربية: ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٩، البوليساريو: ٢٠٠ 7.0 , 44 بيغن ، مناحيم : ٦٤ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٨ ، جامعة القاهرة: ٩ ٠ ١٢٢ ، ١١٠ ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ٨٨ ، ٧٩ جبهة الصمود والتصدى : ١٥٤ . 10. . 189 . 18A . 18V. 18. . 18T الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية : ١٦١

- مجسلس الأمسن: ٨٢، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٩،

001, 171, 717, 117, 177, 177, 177,

الحزب الوطني الديمقراطي : ١٠٠، ١٠٨، ٢٠١، الجزائر: ۳۰، ۷۰، ۲۰۰ 719 4 Y.9 الجمعية الخيرية الامريكية: ٣٧ الجهاد: ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۱۲ حزب الوفد: ٥٥ ، ٩٩ ، ٢١٩ جونستون ، أريك : ٣٨ ، ٤٠ الحسن الثاني ( الملك) : ٦٣ جيش التحرير الجزائري: ٢٠٠ حسن ، محمد : ۲۷ حسنين ، مصطفى : ٩ حسنين ، احمد : ٤١ (7)الحسين بن على ( الامام ) : ٢٠٩ حسين ، عادل: ٧٥ حرب الاستنزاف المصرية \_ الاسرائيلية: ٢٨ الحرب الاهلية في الاردن (١٩٧٠): ٣٢ حسين ، عبد المنعم : ٢١٩ الحضارة الاسلامية : ١١١ الحرب الاهلية في لبنان (١٩٧٥ -) : ٥٥ الحرب العالمية الثانية: ٢٤ الحضارة الغربية : ١١١ الحظر النفطى العربي (١٩٧٣): ٢٥، ٥٣ الحرب العراقية - الايرانية (١٩٨٠): ١١٧ حقوق الانسان : ١٨٢ الحرب العربية الاسرائيلية (١٩٤٨): ١٨، ١٩، الحكيم، توفيق: ٨٤ 199 . 197 . 77 . 7. حلمي ، يوسف : ٣٨ الحرب العربية - الاسرائيلية (١٩٥٦): ٢٢، ٢٢، حسروش ، احمد : ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۱ ، ۳۸ ، Y1 . 141 . TV . YA . TV £4 . £4 الحرب العربية .. الاسرائيلية (١٩٦٧) : ٢٢ ، ٢٧ ، 13 , 03 , P3 , 3V , Y71 , F.Y , (خ) Y12 . Y1. الحرب العربية \_ الاسرائيلية (١٩٧٣) : ٤٨ ، ٤٩ ~ خالد بن الوليد : ٢٠٩ . 77 . 77 . 77 . 07 . 00 \_ 08 . 07 خلاف ، مراد : ۲۸ 74, 44, 41, 771, 771, 701, الخلافة الاسلامية : ١٦ . ۲ . . 199 . 198 . 197 . 187 . 17 . خليج السويس : ١٤٤ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٧٤ الخليج العربي : ٧٠ حركة التحرر العربية : ٢٩ ، ١١٥ ، ١٦٠ خليج العقبة : ٢٧ ، ١٥٤ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ٢٢١ حركة التنوير الاسلامي : ١٦ ـ حرية الملاحة: ٢٢١ الحروب الصليبية : ١٢٩ خليل ، مصطفى : ۸۲ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۱۸۵ ، حريق القاهرة ( ١٩٥٠ ) : ٧٧ YYX , YYY حزب الاحرار: ٩٦،٨٥ حزب التجمع الـوطني التقدمي الـوحدوي : ٦٦ ، (2) 190, 101, 1.7, 99, 98, 97, 97

457

داود ( النبي ) : ۱۲۸

الدبلوماسية الاسرائيلية: ٥٢

الدبلوماسية الامربكية: ٥٢

حزب العمل الاشتراكي : ٩٦، ٩٧، ٩٩ ـ ١٠٨،

P+Y , +1Y , 11Y , 31Y , P1Y

حزب مصر الفتاة: ١٠٣، ٩٦

رومانيا : ١٥٩ الدربي ، فاروق : ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ریاص ، محمد : ٦٦ ، ۸۸ ، ١٥٩ درویش ، ابراهیم : ۹ ریاض ، محمود : ٤٧ دوريات ریکی ، بول م . : ٥٦ ، ٥٧ - الاحرار: ٩٢ - الاخبار: ٨٤، ١٤٠، ١٤٤ (ز) - الاعتصام: ٩، ٩٧، ٩٠، ١٠٠، ١١٠، ١١٢ - الاهالي : ٠٠ ، ٦٦ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ٩٩ رائر: ١٦٠ - الأهرام: ١٥، ٥٣، ١٤٠ ، ١٧٣ ، ١١٣ ، ١٣٧ ، زكريا ، فؤاد : ٤٧ زيارة السادات للقدس (١٩٧٧) : ٥٦ ، ٦١ -ـ الاهرام الاقتصادي: ٣٤ ( 11 · ( 1 · 9 · 9 Y · A7 · A0 · A£ · YY ـ النقدم: ٩٩ 171 \_ 171 , 181 , 101 , 111 ـ الدعوة: ٩، ٩٧، ١٠٩، ١١٤، زیدان ، حامد : ۱۱۵ ـ السياسة الدولية : ٥٥، ٦١ ، ٧٧ ، ٧٢ ، ١١٨ زیدان ، کرم : ۲۱۹ .. الشرق الاوسط: ٨٩ زبنهم ، محمود : ۲۳۰ ـ الشعب : ۹۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۹ ، ۱۰۵ ، YIV . YIO . I.A . I.V . I.7 (س) ـ المجله المصرية للعلوم السياسية : ٢١ ـ المستقبل العرب: ٧٠ السادات ، عمد انور : ٣٦ ، ٤٧ . ٥٠ ، ٥٣ ، \_ النهار : ١٤٧ . VV . VT . VI . V. \_71 . 0V . 01 ــ الهيرالد نيوزويك : ٢٢٠ ـ واشنطن بوست : ٥٤ . 1. 2 . 1. 7 . 1. . . 99 . 90 . 97 دول عدم الانحباز : ٩٩ ، ١٩١ ، ١٩٩ ، ٢١١ , 118, 118, 111, 119, 11A, 117 دیبان ، مسوشی : ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۸ ، · 144 · 144 · 147 · 141 · 114 · 114 PV , T. A , 1 . O , A 7 , YYY · 104 · 101 - 187 · 18 · 147 · 140 ٠ ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٩٨ (c) X+Y , P+Y , 7/Y , 377 ساسون ، إلياهو : ٢٠ رافت، وحيد: ١٠٦ سالم ، صلاح : ٢٤٥ الرامى ، احمد حسين : ١١٢ السامية: ٢٠ الرأى العام: ٦٩ ، ٧٧ ، ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٨٦ سراج الدين ، فؤاد : ١٩ ، ٩٩ ، ١٠٨ ، ٢١٩ الرأي العام الغرب: ٦٩ سعد ، كمال : ٢١٩ رسلان ، طلعت : ۲۱۹ التستعسوديسة: ۳۰ ، ۸۷ ، ۹۹ ، ۷۰ ، ۲۰۱ ، رضوان ، فنحى: ١٠٨ 301,171,177,777 رمضان ، عبد العظيم : ١٨ - حهاز المخابرات : ٤٩ ، ٤٥ روجرز ، وليم : ٥٠ السعيد ، مصطفى : ٨٥ روفائیل ، جندعون : ۳۹

ـ عتسيون (قاعدة جوية ): ١٥٠ سلامة ، على : ٢١٩ ـ العريش: ١٠٥، ١٠٦، ١٤٤، ١٥٢، ١٩٨، سليمان ، توفيق : ٢٠٦ ، ٢٠٧ 041 1241 144 144 144 144 144 1 سليمان الحكيم : ١٢٨ YY . . YIO . Y . Y سليمان ، عبد البارى : ۲۰۳ ، ۲۰۷ ـ عيتام ( قاعدة جوية ) : ١٥٠ سنجر ، فکری : ۲۲۱ السودان ، عمد عبد الغفار: ١٩٨ ـ الفالوجة: ٢٢ ـ قوات الطوارىء الدولية : ٧٧ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٧٤ ، سوريا: ۲۸ ، ۳۲ ، ۶۹ ، ۵۰ ، ۷۱ ، ۱۰۰ ، YA , YP , 111 , Y11 , Y01 , PT1 , 311, 371, 071, 171, 731, 717 . 174 . 177 . 177 . 170 . 175 . 171 \_الجولان: ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۳، ۲۲۱، ۲۲۸، 311 , 111 , 114 , 115 194 , 144 , 104 , 107 ـ محطات الانذار المبكر: ٦٣ ، ١٤٥ ، ١٥٢ ، ١٧٠ السوق الاوروبية المشتركة : ١٩٨ ، ٢١٨ ـ مضيق شرم الشيخ : ٢١٠ سیاق ، عصام : ۱۱۱ السيد ، على : ٢٢٩ (ش) سيسكو، جوزيف: ٧٤ سيف الدولة ، عصمت : ٩٠ ، ٧٤ شادي ، صلاح : ۱۱۰ سناه : ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، شارون ، آرييل : ٦٢ شاریت ، موسی : ۳۸ ، ۳۹ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۴۳ الشرق الاوسط: ١٧ ، ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٨ ، 131,031,101,701,301,701, VX , VT , 79 , 77 , 70 , 00 , £V . 171 . 371 . 771 . 771 . 771 . 771 . 7K , PK , VP , 3 · 1 , 171 , 371 , . 1AT . 1A. . 1VI . 1VI . 1VO . 1VT · 187 . 109 . 180 . 18. . 178 . 177 ٥٨١ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٨١ ، 711, 117, 117 · 110 . 1. 199 . 194 . 190 . 194 ـ المصالح الامريكية: ٥٣ , 177 , A17 , 777 , 777 , 077 , 777 , الشركات المتعددة الجنسية: ١٥٥ 141 شکري ، ابراهيم : ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۷ ، ـ جبل کاترین : ۱۷۸ ـ خط العريش ـ رأس محمد : ١٧٦ ، ١٨٩ الشناوي ، عبد الخالق . ١٠٦ ـ جبل لبني : ۱۷۸ الشهاوي ، رفعت : ١٠٦ \_ رأس الكنيسة (منطقة): ١٧٥ شوقي ، احمد : ۲۲۸ \_رأس النقب: ۱۸۲، ۱۵۲، ۱۸۲، الشيوعية : ٣١ ـ سانت كاترين ( منطقة ) : ١٧٥ \_شـرم الشيخ : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٢ ، ١٦٩ ، (ص) ١١٨ ، ١١٧ : ١١١ ـ صادق ، عبد الرحمن : ٣٨ ـ الطور ( منطقة) : ١٧٥ ، ١٧٩ صایغ ، فایز : ۷۹ ـ طوي ( الوادي ) : ۱۲۸

صدقی ، اسماعیل: ۱۹ العراق: ١١٧ ، ٢١٣ الصراع الدولي: ٢٤ ، ٣٩ ، ١٥ العرب: ۱۱، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۳۱، الصراع العربي .. الاسرائيلي: ١١ ، ١٣ ، ٢٢ ، 37 , FY , AY \_ TY , FY , AY , PY , . 77 . 07 . 08 . 27 . 27 . 20 . 21 · 11 · . 1 · · · 199 · 197 · 187 · 189 777 , 778 , 777 , 711 عرفات ، ياسر : ۲۱۸ . 17. . 14. . 175 . 114 . 117 . 1.9 العروبة انظر القومية العربية 171 , 371 , 791 , 777 عشماوي ، صالح : ١١٣ الصراع المصري - الاسرائيلي: ١١٦، ١١٧، ١١٨ عكاشة ، ثروت : ٣٨ صلاح الدين الايوبي : ١٢٩ العلاقات الاسرائبلية - الامريكية: ٣٥ ، ٥٣ صندوق النقد الدولى : ٥٦ العلاقات الدولية: ٢١٣، ٢٢٣ الصهيونية: ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٤٦ ، ٩٠ ، ٧٥ ، العلاقات المصرية \_ الاسرائيلية : ٣٧ ، ٣٨ ، ٢٤ ، 17. , 100 , 1.2 , 1. (41 , AV , A1 , VE , VY , E0 , EY ۷۷ ، ۹۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶ ، ۵۰۱ ، ۲۰۱ ، (d) 011, 701, 301, 371, 071, 181, طه ، احمد : ۲۳۰ 77. . 717 . 717 طهران : ۷۰ ، ۹۱ العلاقات المصرية .. الامريكية : ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٣ ، (8) . 1 . 29 . 21 . 22 . 21 . 79 . 72 774 عاشور ، حسین : ۱۱۰ العلاقات المصرية \_ السوفياتية : ٢٤ ، ٤٩ ، ٩٩ ، العالم الاسلامي : ١٥ ، ٩٩ ، ١١١ ، ١٩٩ 04 . 04 العالم الثالث: ٣٤ العلاقات المصرية .. العربية : ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، العالم العربي انظر الوطن العربي عامر ، عبد الحكيم : ٢٨ 100 , 114 عبد الرزاق ، حسين : ٥٧ على، كمال حسن: ٨٦ عبد القدوس ، محمد : ۱۱۲ ، ۱۱۳ عمان: ١٣٤ عبدالله ، قباري : ۲۳۰ عمر بن الخطاب : ١٢٩ عبد المجيد ، عبد الرزاق: ٢٣٣ العنصرية: ١٩٨ عبد الناصر ، جمال : ۲۲ ـ ۳۷ ، ۳۹ ـ ۹۹ ، ۸۸ ، عودة ، عودة بطرس : ٢١ عودة ، محمد محمد : ٢٣١ عبده ، عمد : ١٦

العدوان الثلاثي على مصر (١٩٥٦) انظر الحرب

العربية ـ الاسرائيلية ( ١٩٥٦ )

عيد ، عادل : ۲۳۰

العيوطي ، ياسين : ٧١

## ( ¿ )

, 114 , 117 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 ـ الشعب الفلسطيني: ١٥ - ١٨ ، ٦٤ ، ٦٦ ، الغارة الاسرائيلية على غزة (١٩٥٥) : ٣٣ ، ٣٧ ، . 179 . 178 . 177 . 177 . 110 . 1.7 الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووي في العراق · 107 . 189 . 187 . 179 . 177 . 170 1.7 (1481): (19, 1.1) , 191 , 1AA , 1AY , 1A0 , 171 , 17. غالي ، بطرس بطرس : ٥٥ ، ٦٦ ، ٨٦ ، ٨٧ ، . Y.7 . Y.0 . 199 . 19A . 19Y . 19Y 771 Y10 . Y11 غالى ، واصف بطرس : ١٨ ـ الضفة الغربية : ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٦ ، ٩١ ، غاندي ، مهاتما : ۱۲۳ (ف) · 197 . 197 - 1AV . 10A . 10V . 10 . 1717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 الفاتيكان: ١٥٩ YTE, YY0 , YYY , YY1 , YY. فالدهايم ، كورت : ١٥٩ - القدس: ٥٠، ٢١، ٢٧، ١٠٢، ١١٢، فانس ، سبروس : ۲۲۸ ، ۲۲۸ الفرات: ۱۱۲، ۱۰۰ 131, 501, 401, 401, 151, 581, فرنسا: ۲۲ ، ۳۷ ، ۱۹۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ YYY . YIV . YIZ . Y.Z - السفارة المصرية: ٣٨ ـ القدس الشرقية : ٩١ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٢٩ ، - مجلس الوزراء: ٢٢٣ PY1 , A31 , P31 , A01 , YP1 , 117 , فريد ، محمد : ۲۰۹ 017 , 717 , 817 , 177 فلسطين: ١٥، ١٦، ١٧، ١٩، ٢١، ٧٥، \_قطاع غزة : ۲۳ ، ۲۷ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، . 170 . 110 . 118 . 111 . 1.9 . 1.0 110, 111, 711, 011, 711, 111, 176 . 196 . 107 . 189 . 188 . 17A 111, 711, 271, 131, 131, 101, 0 11 , 19 , 117 , 117 , 017 , 117 , , 194 , 197 , 197 - 1AV , 10A , 10V 177 . 771 . 771 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 - التقسيم: ١٨ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ١١٢ -745 , 740 ـ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني : ٣٤ ، ٧٩ ، ـ الـلاجئون الفلسـطينيون: ٣٧، ٣٤، ٤٤، . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 109 , 104 , 107 , 157 19, 11, 101, 107, 107, 101, 171 ـ المسلمون : ١٨ Y17 , Y10 , 194 ـ المسيحيون : ١٨ ـ اليهود: ١٨ \_ الحكم الذاتي الفلسطيني : ٧٧ ، ٧٨ ، ٩٩ ، ٨٠ ، فهمی ، اسماعیل : ۲۹ ، ۸۸ ، ۱۰۹ 113 743 743 183 7113 7113 فؤاد ، نعمات احمد : ١٠٦ (11, 711, 131, 731, 701, 781,

, 194, 197, 197, 191, 190, 1AA

فوزی ، محمود : ۱۱

(ق)

١٩٥٢ ـ ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة: ٣٠ \_ تطور الحركة الوطنية في مصر ، من سنة ١٩٣٧ إلى سنة ١٩٤٨ : ١٨ - حديث المادرة: ٥٦ \_ حكاية العرب والسوفييت: ٣٤ ـ الحكم الذاتي والاراضى المحتلة : ٧٨ - خريف الغضب : قصة بداية ونهاية عصر انور السادات : ۷۷ ، ۲۶ - ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي : ٧٧ ـ الطريق الى رمضان: ٢٥ ـ عبد الناصر والعالم: ٤٤ ـ العرب والنموذج الامريكي : ٤٧ ـ عروبة مصر ، حوار السبعينات : دراسة تحليلية : - العلاقات الامريكية - الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في الوقت السراهن : ـ عند مفترف الطرق ، حرب اكتوبر: ماذا حدث فيها

وماذا حدث بعدها : ٥٤

ـ الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الشالث: ٨٣، ٨٧، ٨٩، ١٠١، ١٨٥، 245 , 440 , 414 , 414 , 644 , 344

- فلسفة الثورة: ٢٢، ٢٩

- قصة ثورة ٢٣ يوليو: خريف عبد الناصر (الجزء £Y , TA , YV , YO , 19 : (0

ـ قصة ثورة ٢٣ يوليو : عبد الناصر والعرب ( الجزء

- قصة السويس: آخر المعارك في عصر العمالقة: Yo - مبادرة السلام ، رحلة القرن العشرين : تحليل وتوثيق : ٧٠

- مذكرات في السياسة المصرية : ١٨ ، ١٩

ـ مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ـ ١٩٧٨ البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط : ٤٧ ـ المشروع القومي لثورة يوليو: ٨٤

ـ مصر في ۱۸ و ۱۹ يناير: دراسة سياسية وثقافية: ٥٧

القاضي ، صبري : ١٩٧

القاضي ، محمود : ٨٣ ، ٢٢٩ ، ٢٢٦ ، ٢٣٠ ، 177 , 771

القاعود، حلمي : ١١١

القيانيون الدولي: ٩٨ ، ١٣٧ ، ١٤١ ، ١٦٤ ، 119 . 114

القضية الفلسطينيسة: ١٥، ١٨، ١٩، ٢١، . ٧٦ . 12 . 27 . 77 . 70 . 77 ( 9 ) ( AV ( AO ( A\$ ( A ( VA ( VV - 107 . 18' . 179 . 177 . 11V . 9A . 19A . 19V . 19 . 1A0 . 171 . 17. 11X . Y.1

قنساة السبويس: ۳۰ ، ۶۵ ، ۵۵ ، ۹۳ ، ۹۰ ، 331 , 701 , 177 , 181

\_ التأميم: ٢٦ ، ٣٣

ـ الملاحة البحرية: ٤٥، ٤٨، ٥٥، ٦٣، ١٣٩، 301 , 051 , 181 , 177

القومية العربية: ١٧ ، ٢٩ ، ٣٣ ، ٤٦ ، ٥٩ ، 31 . P.7 . 71Y

(4)

کارتر، جیمی: ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۶۹، ۱۵۰ ، ۱۵۰، . 19 . 1AV . 1AE . 177 . 10A. 10T 77V , 777 , 7·A , 7·T

كالاهان ، جيمي : ١٢١

کامل ، محمد ابراهیم : ۸۸ ، ۸۹ ، ۱۵۹

ـ الاستقلال الوطني : ٣٠

- الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية : ٤٤ ، ٤٩ - الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية ١٩٧٤ -

OV : 1949

التصور القومي العرب في فكر جمال عبد الناصر ،

المحجوب ، رفعت : ٩ مصر في المشروع الاسرائيلي للسلام: ٦٧ محمد رضا بهلوی (الشاه): ٤٩، ٧٥، ٩١ مصر والحرب العالمية : ١٦ محمد ، عبد العليم : ٧٨ ناصر: ٤٣ عيى الدين ، خالد : ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٧ ، ١٩٥ ، هذه المعاهدة : رسالة الى مجلس الشعب المصري 74. , 4.4. , 4.1. , 144 , 147 حول معاهدة كامب دايفيد : ٧٤ ، ٩٠ الوثائق الفلسطينية \_ العربيه لعام ١٩٧٨ : ١٣٧ محيى الدين، فؤاد: ٢٢٣ الوثائق الفلسطينية \_ العرببة لعام ١٩٧٩ : ١٦٣ مراد حلمي : ۲۱۹ ، ۱۰۲ ، ۲۱۹ وسمان ، ریتشارد : ۳۷ ، ٤٠ مراد ، محمد حلمي : ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ئيسة القيامة : ١٣٢ مراد ، مصطفی کامل : ۸۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ كنيسة المصريه: ١٦١ مرعی ، سید : ۲۰۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ واكرز انظر الجمعية الخيرية الامريكية المسجد الاقصى: ١٣٢، ١٣٢، ١٣٦ ررييل ، هنري : ۳۸ 1871 : 178 : 181 کویت : ۱۵٤ المسيحيون : ١٢٣ ، ١٣١ بسنجر ، هنری : ۲۰ ، ۵۰ ، ۳۰ ، ۲۲ المسيرى ، محمد جمال الدين : ١٦ ینان ، آموسی : ۳۸ المشار ، احمد حسين : ١٩٢ بنيدي ، جون : ٤٤ المشرق العربي: ۲۹، ۲۹، ۲۰، ۲۰۰ مشروع روجرز: ۳۵، ۶۵، ۸۸ (U) المصالح الاسرائيلية: ٥٣ ، ٢١٦ المصالح الامريكية: ١٦٠ ، ٢٢٣ بیل ، ابل : ۳۸ المصالح العربية: ١٩٤، ٢١٧ کوتیر، جان: ۲۳ المصالح المصرية: ٢١٧ نان : ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۶ مصر: ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۲۱، ۲۴، 124 , 140 , 148 - 1 , 70 , 77 , 77 , 77 , 07 , 13 \_ الاجتياح الاسرائيلي (١٩٨٢): ٧٧ V1 , 77 , 0V , 07 , 00 , £9 , £V الاعتداءات الاسرائيلية: ١٠٥، ٢١٧ " 40 , 4 , AV , A£ \_ VV , V0 , VT لمجنة العربية \_ الاسرائيلية: ٣٨ ٨٩، ٩٩، ٣٠١، ١١٢، ١١٤، ١١٥، ىلفى ، على : ٨٥ . 177 . 178 . 177 . 171 . 117 . 117 بيا: ۷۰ 171 , 771 , 771 , 131 . 331 , 731 . 101,101,301,301,701,101, (7) . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . . 1A0 . 1A1 . 1AT . 1A7 . 1V4 . 1VV اتسبین: ۳۸ . Y. . . 199 . 198 \_ 19 . . 1AA . 1AV بارك ، حسنى : ٣٦ ، ١١٨ . YIE - Y.Y . Y.E . Y.W . Y.Y لجتمع الاسلامي: ١٠٩ 775 - 777 , 775 , 777 , 77 ﻟﺠﺬﻭﺏ ، ﻣﺤﻤﺪ : ٤٤ ، ٤٩

بلس الكنائس العالمي: ١٥٩

ـ الاتحاد الاشتراكي : ٩٩

· 177 . 178 . 177 . 171 . 11A . 1 . 7 ــ احــداث ۱۷ و۱۸ كانــون الثان / ينــاير ۱۹۷۷ : · Y·Y . 19A . 190 . 19Y . 19 . 1Ao YT . 77 . 77 . 07 . 07 . 00 · 117 . 117 . 119 . 117 . 117 . 117 - الاستثمارات : ٤٥ ، ٥٨ - الاقتصاد: ٥٦ ، ٢٢ ، ٨٥ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، YTA - YTE , YTT , YYO , Y14 .. مجلس النواب : ١٠٧ 100 , 101 ـ الامن القومي : ١١ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ـ مجلس الوزراء: ٨٩، ٢١١، ٢١٣، ٢٢٣ ـ نقابة الصحافيين: ٩٦ . 107 . 110 . 70 . 27 . 78 . 79 . 70 ـ نفابة المحامين : ٩٦ Y17 . Y . . مضيق / مضائق تيران : ١٩٥ ، ١٩١ ، ٢٠٨ ، - الاهرامات: ١٥٥ سالتسليح: ٣٣، ٣٩، ١٤، ٤٦، ٥٢، ٥٥، ـ الملاحة البحرية: ٤٥، ١٣٨، ١٤٥، ١٥٤، 199 . 74 171 ـ جلاء القوات البريطانية : ٣٩ ، ٤٠ مطر ، جميل . ٧٠ ـ الجماعات الدينية الاسلامية : ٩٦ ، ٩٧ ، ١٠٨ ، المطعني ، عبد العظيم : ١١٠ 118 . 1 . 4 معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ( ١٩٧٩ ) : \_ الحدود: ۱۸۰ - الحقية الساداتية: ١١، ٢٤، ٤٧ ، ٥٤ ، ٩٦ ، ٩٦ . 40 . 97 . 91 . 9. . 17 . 10 . 11 \_ الحقبة الناصرية : ٢٣ . ٢٦ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٤٦ \_ 1.9.97.01 -177 . 117 . 117 . 118 . 117 . 1.4 ـ الخبراء السوفيات: ٣٥، ٥٠، ٥٤ . 191 . 19 . 1AY . 1A7 . 1A0 . 1A1 - الدستور : ۲۰٤ ، ۲۰۵ 0P1 - PP1 , 1 . Y . X . Y . 199 - 190 ... الرأى العام : ٩٦ ، ١١٦، ١٦٢ - 777 , 770 , 777 , 777 , 777 - 717 \_السد العالى: ٢٦ ، ٣٣ ، ٤١ ـ السفارة الاسرائيلية: ١٠٥، ١١٣، ١٥٣، ٢١٥، معاهدة الصداقة المصرية .. السوفياتية : ٥٠ ــ سياسة الانفتاح : ٥٥ ، ٥٦ ، ٨٣ ، ٩٧ ، ١٥٥ معاهدة الضمان الجماعي : ٢٩ ـ السياسة الخارجية : ٢٩ ، ١١٨ المعاهدة المصرية ـ البريطانية ( ١٩٣٦ ) : ٢٠ ١٠٧، \_ صفقة الاسلحة التشيكية: ٢٦ ، ٤١ معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية : ١٣٨ ، ١٥٢ ـ الضباط الاحرار: ١٩، ٢٢، ٢٨ المغرب: ۳۰، ۸۲، ۱۵٤ .. القطاع العام: ١٠٤ المغرب العربي : ٢٩ ، ٣٠ ـ القوات المسلمحة : ١٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٤ ، المقاطعة العربية لاسرائيل: ١٠٥ . 188 . 10 . 77 . 07 . 07 . 00 . 40 المقاومة الفلسطينية : ٣٢ ، ٢٠٨ 191, 140, 148, 104 ـ القـوى الـوطنيــة : ٩١، ٩٥، ١٠٣، ١٠٥، مكتب الاستعلامات الامريكي في مصر: ٤٠ يمر الجدي : ١٧٥ ، ١٧٩ 111, 111, 011, 111, 111 عر متلا: ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ـ القيادة السياسية : ٢٥ ، ٢٧ ، ٦٨ ، ١٨٧ منصور ، فهمی : ۱۹۷ - على الشعب : ٧٢ ، ٨٣ ، ٨٧ ، ٩٠ ، ٩٠ ،

منظمة الصاعقة: ٣٢

غهر الأردن . ٣٠ ، ٣١ ، ٨٨ ، ٤٤ ، ٤٤ نیکسون ، ریتشارد : ۵۰ ، ۵۰ VOL , KOL , 171 , 171 , 717 , KIY النيل: ٩١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١١٢ ، ١٥٥ ـ المجلس الوطني الفلسطيني : ١٩٢ منظمة كلو كلوكس كلان: ١٥٦ ( 🛋 ) المؤتمر الاسلامي: ١٩٩ مؤتمر الاسماعيلية: ٧٢، ٧٣ ، ٨٥ الهاشمي ، حسين بن طلال ( الملك ) : ١٥٨ ، ١٣٤ مؤتمر باندونغ ( ١٩٥٥ ) : ٢٤ الهاشمي ، عبد الله بن فيصل ( الملك ) : ٢١ مؤتمر البنك الدولي ( باريس ) : ٢١٤ هلال ، على الدين : ٩ ، ٣٠ ، ٧٢ مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط: ٦٤ ، ٦٩ ، هیکل ، محمد حسنین : ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۴ ، ۶۶ ، 17 , 771 , 871 , 777 170 172 10V 10T 10T 101 101 مؤتمر شتورة : ٣١ مؤتمر القمة العربية (٤: ١٩٦٧: الخرطوم): هيكل ، محمد حسين : ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ Y1 & . & A . Y . الهيئة العربية للتصنيع: ١٠٤ مؤتمر القمة العربية (٧: ١٩٧٤: الرباط): ٧٩، 711 , 107 (0) مؤتمر مینا هاوس : ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ المؤتمر الوطني الفلسطيني ( دمشق : ١٩٨١ ) : ١٠٧ واشنطن : ۱۹۹ ، ۲۳٤ مؤتمرات البحار الدولية : ٢٢١ وایزمن ، عیزر : ۱۵۰ ، ۱۵۵ مؤتمرات القمة العربية: ٣١، ١٩٠، ٢٠٥، ٢١٤ وجيه ، محمد : ١٠٤ موسى ( النبي ) : ١٢٨ الوحدة العربية: ٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٠٤ المؤ سسات المالية الدولية : ٥٦ السوطن العربي: ١١، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٩، مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت: ١٣٧، . 19 . 18 . 17 . 20 . 20 . 71 . 71 177, 10, , 127, 127, 128, 12. ٥٥ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٧ ، ٢٧ ، 49 49 4 AA 4 AY 4 AY 4 YY 4 YY (U) ٠١١٥ ، ١١١ ، ١٠٧ ، ١٠٤ ، ١٠٣ ، ٩٩ 17. 100 , 108 , 101 , 140 , 174 النازية: ١٧ ناصر ، احمد : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، TT. . T.V . T.0 744 ' 14. ' 444 الناصرية: ۳۰ ، ۷۷ ، ۸۸ ، ۵۰ ، ۹۲ ، ۹۷ ، .. الاقتصاد: ١٥٥ ، ٢٣٢ Y.Y . 11. ـ الامن القومي: ١٧ ، ٤٢ الناصريون : ٣٦ ــ البترول : ١٦٠ ، ١٦١ نافعة ، حسن : ٩ ، ١١ ، ٣٤ ، ٥٣ ـ الرأى العام : ١٦٢ النحاس ، مصطفى : ١٠٧ ـ العمال المصريون : ٩٠ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ٢٠٥ نصار ، عتاز : ۱۰۷ ، ۲۳۰

نصر، مارلین: ۳۰

منظمة التحرير الفلسطينية: ٥٥، ٦٦، ٧١،

\_ جماعات الضعط الصهيوني : ٧٠ وعد بلفور: ۱۳۰ ، ۱۳۶ ـ الرأى العام : ٧٠ الوكيل، فتحى: ٢٢٣ ـ وكاله المحابرات الامربكية: ٥٤ الولايات المتحدة الامريكية : ٢٦، ٣٣، ٣٤، ٥٧ ، ٤٩ - ٤٣ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٥ (ي) . AT . A1 . YT . V. . 70 . 77 . 07 یارنغ ، غونار : ۱۹ ، ۱۸ ، ۹۸ . 10 . 18 . 189 . 18 . 181 . 181 اليمن: ٣٤ 101,001,071,171,771,771, اليمن الديمقراطي : ٧٠ اليهود: ١٠٦ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٥ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، . 171 . 177 . 118 . 117 . 111 . 111 . A.7 , 117 , 717 , 717 , 777 , 777 \_ 140, 148, 144 744 . 14. - الهجرة : ١٥٥ ـ البيت الابيض: ٢٠٨ اليهودية : ١٦ ـ الكونغرس: ١٥١، ١٦٠ يونس ، احمد : ۲۱۹ \_ البنتاغون : ٩١ **(B) (J)** Books Jackson, Elmore 49 , 47 --- A la Maison Blanche, 1968-1973 (K) - The Camp David Summit; September 1978 \o. -- Middle East Mission: The Story of a Major Bld for Peace in the Time of Nasser and Ben Gurion Kissinger, Henri 0. . 10 29 . 27 **(S)** --- Paix dans le désert 77 , 78 - The Peace Brokers Mediators in the Arab-Israell Conflict, 1948-1978 14 , 47 Sayegh, Fayez A. ٧٩ (D) **(T)** 

Touval, Saadia

27.44

77, 77, 74

Dayan, Mosho



## الدكتور حسن نافمة

- ولد في البحيرة \_ مصر سنة ١٩٤٧
- نال شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من قسم التجارة بجامعة الاسكندرية (مصر) عام ١٩٦٧
- حصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة باريس الاولى ( فرنسا ) عام ١٩٧٧
- شغل مناصب مختلفة في وزارة التعليم العالي ، آخرها رئاسة قسم المنظمات الدولية في اللجنة الوطنية المصرية بالاونيسكومن ١٩٧٨ الى ١٩٧٧ ومن ١٩٧٧ الى ١٩٧٧
- يعمل حالياً ، ومنذ ١٩٧٩ ، استاذاً مساعداً في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
- عمل استاذاً مساعداً \_ زائراً في قسم العلوم السياسية في جامعة نورث كارولينا \_ شابل هيل (الولايات المتحدة الاميركية) ١٩٨٠ \_ ١٩٨١
- من مؤلفاته: المديمقراطية الاشتراكية في فرنسا ( القاهرة: مركز المدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٨٠). كما نشر عدداً من الابحاث في محلات عربة واجنبة.

## مركز دراسات الوحدة المربية

سایة «سادات تاور» شارع لیون ص ب ۱۰۰۱ - ۱۱۳ - ۱۱۳ - بیروت ـ لسان تلفون . ۸۰۲۲۳ ـ ۸۰۱۵۸۷ ـ ۸۰۲۲۳۴ برقیاً : «مرعربی» تلکس ۲۳۱۱۶ مارای

## الطبمة الثانية

الثمن : ۱۸۰ ل. ل او ما یعادلها